البرائ البرائ المنافئ المنافئ

ألف بينها وترجها عيد الرحمن بدوى

الثن ٢٠

الناشر مكتبة النهضة المصرية ١٥ شارع الدابع عصر

مطبعة الاعتباد بشبارع حسن الأكبر بمصبر

# البرائي المؤالي في المرائد ال

ألف بينها وترجمها **عيد الرحمن بدوى** 

الناهر مكتبة النهضة المصرية ١٥ شارع للدابغ بمسر

مطبعة الاعتماد بصارع حسن الأكبر بمصر

# فهرس الكتاب

| Torder  |   |   |       |        |          |        |         |         |                            |
|---------|---|---|-------|--------|----------|--------|---------|---------|----------------------------|
| ه ای    | • | • | •     | •      | •        | •      | •       | •       | مقدمة عامة                 |
|         |   |   | ۣث    | وار    | یث و     | وار    | 1       |         |                            |
| ٣٣— ٣   | • | • |       | •      | <u>ب</u> | والغر  |         |         | تراث الآوائ<br>لكارل مينرش |
|         |   |   | ث     | الترا  | ال       | انتة   |         |         |                            |
|         |   |   |       |        |          | د      | ، بغدا  | ية إلى  | من الإسكندر                |
| ··- ٣V  | • |   | •     | •      | •        | وف     | ا يرھ   | کس م    | للدكتور ماك                |
|         |   |   | لقفع  | این اا | ة إلى    | نسوبأ  | لية الم | سططا    | التراجم الار               |
| r1.1    | • |   | •     | 4      | •        | •      | س       | كرو     | للاستاذ پول                |
|         |   |   | ث     | الترا  | ن و      | الدي   |         |         |                            |
|         |   |   | (وائل | وم الا | اء عا    | . باړز | القدما  | السنة ا | موقف أهل ا                 |
| 11-114  | • | • | •     | •      |          |        |         |         | لاجنتس جو                  |
|         |   |   |       |        |          |        |         | تزلة :  | بحوث في المع               |
| 11-114  | • | • | •     | ٠      |          | •      | و .     | سو نلين | لكرلو الفون                |
| 91-14   | • | • | •     | •      | •        | . 1    | rie.    | صل ت    | 1-1                        |
| 1-1-1-1 | ٠ | • | •     | •      | •        | •      | ـرية    | ہم القد | ب ـــ ا                    |

| مفحة                    |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                         | ح ـــ الصلة بين مذهب المعتزلة ومذهب الاباضية             |
| 3.7-17                  | المقيمين في افريقية الشمالية                             |
|                         | ء ـــ حول فكرة غريبة منسوبة إلى الجاحظ عن                |
| <b>۲۱۷۲1</b> .          | القرآن                                                   |
|                         | العناصر الافلاطونية المحدثة والغنوصية فى الحديث          |
| 117-137                 | لاجنتس جولدتسيهر ٠٠٠٠٠٠                                  |
|                         | معارضة التراث                                            |
|                         | معارضه البراث                                            |
|                         |                                                          |
|                         | محاولة المسلمين ايجاد فلسفة شرقية                        |
| <b>۲</b> ۹7 <b>۲</b> ٤0 | محاولة المسلمين ايجاد فلسفة شرقية<br>لكرلو الفونسو تلينو |
| 797780                  | لكرلو الفونسو تلينو                                      |
| <b>۲۹</b> ٦ <b>۲</b> ٤0 |                                                          |
|                         | لكرلو الفونسونلينو                                       |
| ۲۹٦<br>۲۰٦ ۲۹۹<br>۳۱۹   | لكرلو الفونسونلينو ملحق تراجم<br>كارل هينرش بكر          |
| r•7                     | لكرلو الفونسونلينو ملحق تراجم<br>كادل هينرش بكر          |

•

•

### مقدمة عامة

هذه أنحاء من البحث فى الحياة الروحية الإسلامية قد تبدو للناظر العابر على قدر من التباين عظيم، وحظ من التنافر غير قليل. ولكن الاحساس المرهف النفاذ إلى جوهر المشكلات، المدرك لما بينها من صلات، سرعان ما يتبين الجامع الذى يجمعها، والوحدة التى تسكمن فيها وفى الآن نفسه تخضع لها، فير تفع بها جميعاً إلى مشكلة واحدة، هى فى هدذا الباب مسألة المسائل ومشكلة المشاكل.

كيف لا ، وهيمشكلة الحضارة الابسلامية نفسها ، ماهي، وماجوهرها ؟ وما مكانتها بين الحضارات العالمية ؟ وما هو حظها من السمو والامتياز ، وما هو بالتالى حظ حامليها أو خالقيها من الطرافة والجدة ، بالنسبة إلى غيرها من الحضارات ، وبإزاء أصحاب هذه الحضارات الآخرين ؟

نعم، نعن هنا بازاء مسألة معينة أو شبه معينة ، و تلك هى تاريخ التراث البونانى فى الحضارة الاسلامية . إلا أن هذا التاريخ نفسه ليس شيئاً آخرغير روح الحضارة الاسلامية وهى تحاول على مر زمانها أن تكو"ن مقوماتها ، وتحدد خصائصها وبميزاتها ، وتنطبع بالطابع الذى يقتضيه جوهرها . فعن طريق موقفها من هذا التراث ، سواء فى حالة الآخذ عنه أو فى حالة الثورة عليه ، نستطيع أن نعرف هذا الطابع ، ونتبين تلك الخصائص . ولعل هذا أن يكون مقياساً من أجل المقاييس التى يمكن استخدامها فى فلسفة الحضارات فيكا نستطيع أن نكشف عن خصائص الكائن العضوى الحى من سلوكه بازاء الوسط الذى هو فيه ، إن فى تأثره به أو فى رد فعله و تأثيره فيه ، كذلك روح الحضارة — ولعلها أن لا تكون أقل حياة من الكائن العضوى — نستطيع أن نكشف عن حقيقتها من موقفها بازاء روح الحضارات الاخرى في خطائمة هذه الروح من آثار .

فاذا رأينا روح الحضارة الاسلامية لاتأخذ من الحضارة اليونانية إلا ما ليس بمقوم جوهرى لهذه الحضارة الاخيرة ، إذا رأيناها تأخذ عنها العلوم العملية التي هي قدر مشترك بين الناس جميعا على اختلاف أجناسهم وحضاراتهم والتي لا تتأثر بطبيعة واضعيها ، ولا تتغير بتغير روح الحضارة التي نشأت أو نمت فيها ، لانها خاضعة للطبيعة الخارجية لا للطبيعة الذاتية ، بينها هي لا تأخذ عنها العلوم الروحية أو الفنون ، أو إن هي أخذت بشيء من العلوم الروحية ، لم تستسنع إلا الجانب الذي تراه عاما غير بمين للروح اليونانية ، أو لم تفهمها كا فهمها أصحابها ، بل فهمها على نحو آخر مخالف :

واذا رأينا الاتجاه العام لروح الحضارة الاسلامية ينفر نفوراً شديداً من التراث اليونانى فيحمل عليه حملة عنيفة شعواء، هى رد فعل قوى لهذه الروح ضد روح حضارة أخرى، شعرت بما بينها وبينها من تباين يكاد يصل حد التناقض؛

واذا رأينا المحاولة التي حاولتها روح الحضارة الاسلامية من أجل معارضة النتاج الممينة للمنسرة المسلمة النتاج من طبيعة هذا النتاج اليوناني ، قد انتهت بالاخفاق التام والفشل الذريع ؛

اذا رأينا هذا كله ، عرفنا أنروح الحضارة الآسلامية متباينة أشد التباين مع روح الحضارة اليونانية ؛ ومن معرفتنا لهذا التباين ، نستطيع أن نستخلص خصائص روح الحضارة الاسلامية ، كما نستطيع على ضوء هذه الحصائص أن نفهم الصراع العنيف الذي قام بين كلتا الروحين .

فالروح اليونانية تمتاز أول ما تمتاز بالذاتية ، أى بشعور الذات الفردية بكيانها واستقلالها عن غيرها من الدوات ، وبأنها فى وضع أفقى بازاء هذه الذوات الآخرى ، حتى ولو كانت هذه الدوات آلهة ؛ بينها الروح الاسلامية تُدفنى الذات فى كُلِّ ليست الذوات المختلفة أجزاء تكوّنه ، بل هو كُلُ يعلو على الذوات كلها ، وليست هذه الذوات إلا من آثاره ومن خلقه ، يسيرها كما الذوات كلها ، وليست هذه الذوات إلا من آثاره ومن خلقه ، يسيرها كما

يشاء ، ويفعل بها ما يريد . فالروح الاسلامية تنكر الذاتية إذاً أشد الانكار . وإنكار الذاتية يتنافى مع إيجاد المذاهب الفلسفية كل المنافاة . لأن المذهب الفلسني ليس إلا التعبير عن الذات في موقفها بازا. الطبيعة الخارجيــة أو الذوات الآخرى ، التي تستقلُّ هي بنفسها عنها ، وتؤكد كيانها بازائها . ومن هنا كان اختلاف المذاهب الفلسفية ، اختلافاً هو من طبيعة الفلسفة نفسها ، ما دامت الفلسفة في جوهرها تعبيراً عن الذاتية ، بمعنى أنها تقوم على التفكير الحر، والعقــل المستقل، غير الخاضع لشيء آخر غير نفسه وطبيعته . أما الروح التي تشعر بفنائها في غيرها، وعدم استقلالها بنفسها، وعدم استطاعتها الاعتباد على قواها الذاتية ومعاييرها الحاصة ، فلا تستطيع أن تتصور الأفكار إلا على صورة الاجماع . ولما كان هذا الاجماع غير ممكن التحقيق إذا كانت هده الأفكار صادرة عن فرد أو أفراد ، لأن هذا معناه صدورها عن الذاتية ، فأنها لا تفهم هذا الاجماع إلا على أنه وكلمة ، هذه القوة العليا التي تفني فيها وتخضع لهما كل الخضوع، باعتبارها مخلوقة لها وصادرة عنها . وهمذه « الكلمة » هي كل شي. في الحياة الروحية . فالحق ما اتفق « والكلمة ) ، وما شذ عن الكلمة فهو باطل وضلال ؛ والبحث كله يجب أن يقصر موضوعه عليها ، والنشاط الروحي يجب أن يدور

وعلى ضوء هذه الخاصة نستطيع أن نفهم الحياة الروحية الاسلامية وأن نكشف عن مصادرها: فالفلسفة منافية لطبيعة الروح الاسلامية ، وله لله يقدر لهذه الروح أن تنتج فلسفة ، بل ولم تستطع أن تفهم روح الفلسفة اليونانية ، وأن تنفذ الى لبابها ، وانما هي تعلقت بظواهرها ، ولم يكن عند واحد من المشتغلين بالفلسفة اليونانيه من المسلمين روح فلسفية بالمعنى الصحيح، وإلا لهضموا هذه الفلسفة وتمثلوها ، واندفعوا إلى الانتاج الحقيق فيها ، وأوجدوا فلسفة جديدة ، شاموا ذلك أو لم يشاموا .

والفن اليوناني منافر لطبيعة الروج الاســـلامية ، لأن الفن اليوناني ، والفنون عامة بمعناها الصحيح، تقوم علىالذاتية، وتفترض الطرافة والتنوع. وأسخف شيء أن يقال إن السبب في عدم إيجاد فن إسلامي بالمعنى الحقيقي لـكلمة الفن، هو النواهي الدينية، فتي كانت النواهي الدينية كافية لأن تمنع النواهي الدينية كانتكافية في المنع من إيجاد الفن، فيما يزعمون، ولم تكن كافية في المنع من إيجاد أشياء أخطر على الدين من خطر الفن الموهوم باللاف وآلاف من المرات؟ ما بال المذاهب المبتدعة الخارجة على الدين، والآراء الالحادية الهدامة التي قصد منها أصحابها إلى الطُّعن في صميم الدين، قد ورُجِدت في الحضارة الاسلامية ، وكان لها أنصارها العديدون الذين قالوا بها وحرصوا على الدفاع عنها وتأييدها ، ولاقوا في سبيلها مالاقوا من عنت وارهاق؟ الحقأن السبب في عدم إيجاد فن إسلامي هو أن الفن مناف لطبيعة الروح الاسلامية . فليس في استطاعتها إذاً أن تنشىء فناً ، مهما انفقت من جهود، ومهما بذلت فيهذا السبيل من محاولات، أما ما يسمونه فناً إسلامياً فليس خليقاً مطلقاً بكلمة فن ، وخبر ما يوصف به أنه « تزويق » . وهــذا والتزويق، لم تدفع إلى إيجاده طبيعة الروح الاسلامية من حيث هي روح، وإنما دفع اليه ماذكرناه من قبل كنتيجة لفقدان الذاتية ، ونعني به « الـكلمة » كلمة الله . فتقديسها لكلمة الله ، اقتضى منها أن تحتفل بالمظهر الخارجي لهذه الكلمة ، إلى جانب احتفالها بالمعنى والروح الداخلبة . وعلى هذه العناية بالمظهر الخارجي لكلمة، الله اقتصر جل هذا التزويق أو كله، لأنه لا يكاد يخرج عن تزويق الخط أو تزويق والـكلام ، عن طريق الصـــور الصغيرة المساة بالمصغِّرات، وهي فن آلي لا يعبر عن ذاتية.

وهذه الخاصية نفسها تدلنا على المصادر التي صدرت عنها الفرق الاسلامية . فليس لنا أن نلتمس الاسباب التي دعت إلى نشأة هذه الفرقة أو تلك الاخرى فى مذاهب اليونانيين أو المذاهب الآجنيية ، وإنما الواجب علينا أن نلتمسها هى وما قالت به من نظريات وآراء فى «كلمة » الله نفسها ، أى فى القرآن . فعنه هو ، لاعن المذاهب الفلسفية اليونانية ، صدرت الفرق الاســـــــلامية المختلفة ، وكان البحث فيه هو نقطة البد فى نشأة كل فرقة من الفرق . أما تأثر الفرق بالمذاهب الاجنبية فكان لاحقاً على نشأتها ، ويجب أن لايغالى فى أهميته ، وأن يتجه الباحث إلى القرآن أولاً يلتمس فيه ، هو وما يجر اليه نصه من نظر وأبحاث ، أصول الفرق والآراء .

والروح اليونانية في نظرتها إلى المكان تختلف عن الروح الاسلامية أشد الاختلاف . فالمكان في نظرها هو الاجســـام نفسها ، محددةً معينة . بينها المكان في نظر الروح الاسلامية خلاء غامض هائل . ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا كان المسلمون و يشعرون بشيء من القلق بازاء الأشكال الهندسية ، حتى اعتبرها البعض الحادآ وزندقة ، فحملوا على من يشتغل بها ، ونهوا إلى خطرها . فهـذا الشعور شعور طبيعي تقتضيه طبيعة الروح الاسلامية نفسها، ما دامت في نظرتها إلى المكان تناقض الروح اليونانية . فالروح الاسلامية الخالصة ، وهي التي يمثلها الجمهور وعلى رأسه أهل السنة ، حين نظرت في الهندسة اليونانيـة سرعان ما أدركت بغريزتها ما بينها وبين الروح التي تعبر عنها هذه الهندسة من تباين. فنفرت منها نفوراً شديداً ، ولم تقو على استساغتها وفهمها . وبدا لها عجيباً ، ولها الحق كل الحق في ذلك حسب ما تقتضيه طبيعتها ، أن يقول اليونانيون إنهم يعرفون وحقائقاالاشياء من الأعداد والخطوط والنقط ، ، لأن المكان الذي تستطيع أن تتصوره خلاء محض، فكيف يمكن أن تعرف حقائق الأشياء منه . أما اليونانيون فهذا مفهوم عندهم ، لأن المكان في نظرهم هو الاجسام نفسها . ولما كان الدين هو جوهر الروح الاسلامية ، فكل شيء تنفر منه الروح الاسلامية ، تعتبره غير متلائم مع الدين . لذلك قالت بلسان أحد أبنائها إنها « تُرِق الدين » .

وهذا هو السبب الحقيقي في نفور أهل السنة والجمهور من الهندسة ، وليس السبب أنها . من مقدمات علم الأوائل ، كما يزعمون .

وعلى هذا النحو نستطيع أن نفهم نفور الجمهور وأهل السنة من بقية العلوم اليونانية ، أو علوم الأوائل كما يسمونها . فاذا كانوا قــد نفروا من الحساب، فلأنهم أدركوا بغريزتهم أن نظرة الروح الاسلامية إلى العدد تختلف عن نظرة الروح اليونانية إليه ؛ وإذا كانوا قد حملوا على الفلك ، فلأنهم شعروا شعورآ غامضآ بما بين نظرة الروح الاسلامية ونظرة الروح اليونانية إلى الزمان من تباين . وإذا كانوا قد حملوا على المنطق أقسى حملة حملوها على علوم الاوائل، فيما عدا الآلهيات، فذلك لأن المنطق علم من العلوم الفلسفية أي التي تعتمد على الذاتية: ثم إن المنطق يتوقف إلى حد كبير على عبقرية اللغة اليونانية . ولما كانت اللغة وخصائصها ، مظهراً من أوضح مظاهر روح الحضارة ، فيها خصائصها وبها مميزاتها وطابعها ، فحظ المنطق من الروح اليونانية اذاً كبير جداً . ولهذا نجد المهاجمين للمنطق اليوناني من أهل السنة يعنون بالاشارة إلى الناحيـة اللغوية . إلا أن إشارتهم إلى الاختلاف بين اللغتين العربية واليونانية بجب أن تفهم باعتبار ذلك رمزآ على الاختلاف بين جوهر كل من الروحين اللتين أنتجتا هاتين اللغتين . وإذا كان نصيب الرياضيات والطبيعيات من هجوم أهل السنة أقل بكثير من نصيب العلوم الفلسفية ، فذلك مرجعه في النهاية إلى أن الطابع العملي ، أي الخالى من الذاتية، يغلب على الأولى، بينها طابع الذاتية هو الغالب على العلوم الاخيرة.

ولكن إذا كانت الروح الاسلامية الخالصة تكشف في هجومها على نتاج الروح اليونانية عن خصائصها هي وعيزاتها ، فإنها تكشف عنها أيضا فيها أخذته من التراث اليوناني. فنحن تراها تأخذ العناصر الدخيلة على الروح اليونانية الخالصة ، ونعنى بها تلك العناصر الشرقية التي مُنزِ جت بعناصر يونانية

فكأنها لم تأخذاذاً شيئا بما يميزالروح اليونانية الحقيقية ويطبعها بطابعها الخاص، وانما هي استعادت ما أخذته منها الروح اليونانية . وفي همذا تعليل واضح النجاح الهائل الذي لقيته الأفلاطونية المحدثة في العمالم الاسلامي . فأرسطو اليوناني لم تستطع الروح الاسلامية أن تهضمه ، فاستعانت على هضمه بالأفلاطونية المحدثة التي هي مزيج أنصيب الروح الشرقية فيه أكرمن نصيب الروح اليونانية ، بل إن العلوم الشرعية نفسها ، وخصوصا الحديث ، قد المروح اليونانية ، بل إن العلوم الشرعية نفسها ، وخصوصا الحديث ، قد تأثرت أعظم التأثر بهمذه الأفلاطونية المحدثة ، لأن رجال الدين قد وجدوا فيها روحهم هم الاسلامية في صورة أخرى ، أروع وأعظم نمواً وأكثر فيصلا .

والآن:

أرأيت إلى خطر هذا المنهج اذاً فى دراسة الحضارة الاسلامية 1 أرأيت إلى النتائج الحصبة التى نستطيع أن نظفر بها ، ونحن نبحث فى روح الحضارة الاسلامية ، لو أننا فصلنا القول ، فطبقناه ماوسعنا التطبيق ؟

لقد كان فى عزمنا أن نقوم بهذا فى هذه المقدمة ، ولكنا رأينا البحث قد تشعب أمامنا العقل وطال ، ورأينا النظر قد اتسع وامتد إلى آفاق لم تكن فى الحسبان ، فآثرنا أن يكون ذلك فى كتاب خاص، تحاول الكشف فيه عن «روح الحضارة الاسلامية ، مى

عبدالرحمن بروى

فيراير سنة ١٩٤٠

# وارث ووارث

## تراث الاوائك فى الشرق والغرب لكارل هينرش بكر‹››

الی هانژ هنیرسه شیدر

لم تعد طريقة بيان الأفكار الماخوذة والأوضاع المستعارة في البحث التاريخي، طريقة عصرية، وهي الطريقة التيكانت محبوبة من قبل كثيراً. فلقد اتضح أن بيان الأفكار المأخوذة والأوضاع المستعارة لايقدم لنا شيئاً جوهرياً عن طابع شخصية من الشخصيات أو وضع من الأوضاع، ولا عن مضمون أثر من الآثار الفنية أو المذاهب الفكرية. وإنما الفاصل في هذا الباب هو ما فعله الشخص المبدع بهذه الأفكار أو الأوضاع وما لم يفعله، وأي النتائج نستخلصها من سلوكه مما يتعلق بجوهره وطبيعته (٢).

ومن أجل هذا كله لن يكون الغرض من محاضرة اليوم (٣) بيان و تعداد ما أخذه الشرق والغرب عن الأوائل ـــ ونعنى بهم هنا اليونان والرومان ـــ

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في الملحق الموجود بآخر هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) [ المنهج الذى ينفده بكر هنا هو المنهج الفيلولوچى الذى اشتهر خصوصا فى النصف التاتى من الفرن التاسع عصر . وكان أصحابه ينتهون بانكاركل ما المفكر أو الفيلسوف أو صاحب الفن أو الحضارة المعينة ، من طرانة وشخصية وقدرة على الابتكار والخاتى ، فكانوا ينظرون إلى هؤلاء كخليط يمكن أن ينحل إلى عناصر موجودة من قبل . وهنا يظهر أثمر تريلتش ، أحدا أساتذة بكر في هيدايرج ، وقد اشرنا اليه فى الفصل الخاص بترجمة بكر] .

<sup>(</sup>٣) [ هذه المحاضرة الفاها بكرفي جمسة الامبراطور كلهلم يبرلين في ١ ٨ مارس سنة ١٩٣١ وطبعت بلينسك عند الناشر كشله وماير ، في نفس السنة . وهاك عنوانها باللغة الألمانية : Das Erbe der Antike in Orient und Okzident von C. H. Becker. Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig, 1931.

ما لاحصر له . فهناك الكثير من الحقائق التي لا أثر لها في تمييز الشخصية وتكوين الطابع ، مثل هذه الحقيقة وهي أنّا نقسم إيامنا وساعاتنا تبعاً لنظام البابليين الاثنى عشرى . وإنما المهم من الناحية التاريخية هو ما يميّنز ويطبع بطابع خاص فحسب ، وأعنى بذلك موقف الشخص المشارك في التراث أو الحضارة المتأثرة به من حيث فعلهما فيه أو انفعالها به . ومن هنا فان المسألة التي نضعها لانفسنا ستكون على هذا النحو التالى: كيف تقبل الشرق والغرب تراث الأوائل ؟ أتقبلوه على نحو واحد أم على نحوين مختلفين ؟ ثم ما هي النتائج التي نستخلصها من ذلك بالنسبة إلى جوهر كاتبا دائرتي الحضارة وبالنسبة إلى رجالهما البارزين؟

ولكن ماذا نفهم نحن من كلمة تراث الأوائل؟ كتب صديق وزميلي(١) هانز كهينرش شيدر فصلا قيما عنوانه والشرق وتراث الآغريق، بحث فيه عما كان الروح اليونانية من أثر فى تطور حضارة الشرق الروحية، وعما طرأ على الروح اليونانية من تغير وتبديل تحت تأثير الأفكار الشرقية ولعل مسالة الهيئينية(١٠)، أى امتزاج تفكير اليونان بتدين الشرق لم تدرس من

<sup>(</sup>١) فى مجلة Die Antike ( الحضارة الفديمة ) المجلد الرابع س٢٢٦ ومابعدها؟ ثم راجع أيضا البحث الفيم الذى كتبه شيدر فى كتاب Biologie der Person ( ييولو چيا الفرد ) باشراف برجش لبنى Brugsch-Levy شحت عنوان « الفرد فى الاسلام » Das Individuum

<sup>(</sup>٢) [ نطلق « الهلينية » على طابع الفكر والحضارة القديمة فى المصر الذى يدأ من فتح الاسكندر الشرق وانتهى بعصر الأمبراطور أوغسطس ، أى من سنة ٣٣٦ إلى سنة ٣٠ ق . م . تفريبا و يمتاز هذا العصر بامتزاج الفكر اليونائى بالروح الفعرقية . وعنه يقول ادورد ماير « إن الحضارة الهلينية تجهل قدر المستطاع ذائية الأمم واستقلال بعضها عن بعض ؟ وتضع مكان ذلك الانسانية ، التى تسود بينها المساواة وتغذيها ثقافة واحدة . وهذه الثقافة وإن قامت على أساس الثقافة اليونانية القومية إلا أنها تحمو الطابع الفرمى وتريد أن تعيم مقامه عبادة الانسانية عامة . وقد انتقلت هذه الروح بالورائه من بعد إلى النصرائية والاسلام . أما اسم « الهلينية » فيرجع إلى درويزن في كتابه « تاريخ الهلينية » الذى ظهر سنة ١٨٣٦ . راجع في هذا كتاب كيرست بعنوان « تاريخ الهلينية » في مجلدين ، الطبعة الثالثة سنة ١٨٣٧ . راجع في هذا كتاب كيرست بعنوان « تاريخ الهليئية » في مجلدين ،

قيل درساً عميقاً كما درست في هذا الفصل . غير أن شيدر حينما يتحدث عن التراث اليوناني يعني أولا الروح اليونانية الحقيقية، وبالنسبة إلى العصر المتأخر ، يقصد الروح اليونانية الهلينية التي بدلها الشرق والتي لابد قد بدت للعالم الشرق، أي الأسيوى ، المتطور كأنها روح يونانية خالصة . أما مهمتنا نحن فهمة غير هاتيك . فبينها أخذ شيدر تعريفه للشرق والغرب من الصراع الذي قام بين عالمين جديدين منءوالم الحضارة، نحاول نحن اليوم أن ندرس حياة تراث الأوائل حياة ثانية في العالمين المتوسط والحديث في الشرق وفي الغرب. فالمرء لا يستطيع المكلام عن والتراث ، إلا بعد موت الموَرَّث. نعم إن الأفكار والنظم صور للتعبير عن حياة حية حقيقية ، إلا أن لها مع ذلك حياتها الخاصة، مستقلة عن أصحابها الذين أبدعوها. وكما أن مسألة الهلينية ابتداء من الاسكندر الأكر حتى ظهور الأسلام لها ما لها من فائدة ومتعة ، فكذلك الحال بالنسبة إلى مسألة استمر ار حماة الحضارة الروحية القدعة كليا بعد اضمحلال بلاد اليونان القدعة وانحلال دول أتباعه الذين تنازعوا امبراطوريته ثم سقوط الأمبراطورية الرومانية . سواء شاء المرء أن يؤرخ نهاية الحضاره القديمة بقسطنطين أو چستنيان ، أو بهرقل حينها توسع العرب وجاء الاسلام . فتلك مسالة ليست بذات أهمية كبيرة . فإن أخذنا بهذا التاريخ الأخير متفقين في ذلك مع ما يقوله جركه ونوردن في كتابهما عن علوم الأوائل(١) ، فاين موضوع بحثنا يكون هكذا : ما هو الدور الذي لعبه تراث الاوائل في تاريخ حضارة العسمالم الاسلامي والعالم الاوربي المعاصر له ، وماذا يفيدنا ذلك في تحديد جو هر ماهية الحضارتين ؟

كان الشرق والغرب فى القرن السابع الميلادى ينظران إلى عصر الأواثل نظرتهم إلى عصر كامل لازال تراثه يحيا فى حضارتيهما جميعا، إن فى ناحية الفكر أو فى ناحية التنظيم والعمل، ويؤثر فى الحياة العادية العامة أثراً كبيراً

Gercke-Nordenschen Handbuches der Altertumswissenschaft. (1)

يدركه الناس عمليا أكثر من أن يدركوه نظريا. ولكن هذا الأثر يظهر لأول وهله مختلفا في أحدهما عنه في الآخر. فني الغرب بقيت لغة الحضارة واحدة بعينها. ولو أن الجرمان قد قضوا على أكثر مما قضى عليه العرب في الشرق، إلا أن الكنيسة المسيحية قد سارت على تقاليد حضارة الاوائل المتاخرة التي تشبعت بروح المسيحية ونشرتها إلى ما وراء حدود الامبراطورية الرومانية. أما في الشرق فقد تغيرت اللغة و تغير الدين ؛ فكان لابد لتراث الاوائل الصخم من أن يبدأ أولا فيصبح عربيا إسلاميا. وإذا كان تراث الاوائل في الغرب قد استطاع أن يغزو شعوبا جديدة ، ويكسبها لنفسه شيئا فشيئا و بقوة متزايدة ، وأن يمر بأشخاص كثيرة حملته ، فانه كان لابد للطبقة الحاملة لمشعل الحضارة الهلينية في الشرق من أن تصبح إسلامية. فكأن تراث الاوائل قد اصطدم إذاً في الشرق بأفكار جديدة ، بينها هو في الغرب قد اصطدم باناس جديدين فحسب .

نعم لم يكن العرب هلينين إلا قليلا، أى كانوا إذن شعباً جديداً ، ولكنهم لم يكونوا حاملي هذا الصراع والتصادم الفكرى والروحى . فالذين كانواكذلك هم الشعوب الهلينية في البلاد التي فتحها العرب وغزوها . والآن كيف بدا هذا التراث القديم لهم م ظهر لهم هذا التراث في ثوب الهلينية المتأخرة ، أعنى في صورة المسيحية الشرقية واليهودية اللاحقة على التوراة ، ثم في صورة المانوية والزرادشتية المشبعة بالروح اليونانية . فكأن تراث الأوائل قد شاعت فيه آنئذ روح شرقية عميقة ، وكان أكثر شرقية بما كان في الغرب، ولو أن المسيحية في الغرب لاتستطيع أن تنكر ينبوعها الشرقى . وقد حاول شيدر في المقال المذكور آنفا أن يميز بين الروح اليونانية وبين الشرق تمييزاً دقيقاً عن طريق التعارض بين هاتين الفكرتين : فكرة الثقافة وفكرة المخالف وفكرة المخالف . فالمتربية عن طريق الثقافة يرمى إلى تقويم الشخصية عقليا عن طريق القيم الموضوعية وعن طريق المفاقة يرمى إلى تقويم الشخصية عقليا عن طريق القيم الموضوعية وعن طريق المفاعة ، بينها النزعة الشخصية عقليا عن طريق القيم الموضوعية وعن طريق المفاعة ، بينها النزعة

السائدة فى الروح الشرقية هى الحاجة إلى خلاص الروح، ذلك الخلاص الذى يصبو إلى عبور الهاوية التى تفصل بين الله العلى القدير وبين الانسان الفرد. فاذا كان هذا الوصف للتضاد النظرى بين الروح اليونانية والروح الشرقية صحيحاً دقيقاً، فانا نرى فى الواقع العملى أنه كان ثمة تأثير متبادل منذ زمن مكر، لدرجة إنه ليس فى استطاعتنا أن نعلم حقاً أى الروحين: اليونانية أو الشرقية قد سادت على الأخرى فى هذا الامتزاج الذى حدث بينهما. ويكنى أن يتأمل الانسان فى الأورفيين أو فيثاغورس أو الرواقيين أو الملينية كلها. بل إن المرء ليميل إلى أن يسال هذا السؤال الذى يبدو كانه بدعة عالفة، أقول أن يسال عما إذا لم تكن أعمال إفلاطون الفذة يمكن تفسيرها بان عبقريته استطاعت أن تجمع بين التفكير اليوناني والتدين الشرق عاجعل العصر المتأخر يعتبره مبشراً بالمسيحية . وهى التى فيها يبدو هذا الامتزاج بعينه .

وعلى كل حال فان الروح اليونانية قد هضمت فى العصور المختلفة من عصور تطورها عناصر شرقية جديدة دائماً وأظهر مثل لذلك ماحدث فى العصر الذى مربين الاسكندر وأول التاريخ الميلادى ؛ ثم ماحدث من جديد مرة أخرى عن طريق امتزاج الهلينية الناشئة فى هذه القرون ، بالمسيحية والمانوية والاديان الشرقية الاخرى . وهذه الهلينية المطبوعة بالطابع الشرقي قد بلغت غايتها فى الإسلام نهائياً .

ثم إنا نرى كفاح المسيحية من أجل استقلالها وتوكيد ذاتها بازاء الروح اليونانية الشرقية المجسدة في والغنوص<sup>(۱)</sup>، تشكرر من جديد في الاسلام في القرون الأولى تحت أسماء أخرى . فكما كانت المسيحية الأولى معادية

<sup>(</sup>١) [ «الفنوس» كلمة يونانية γνῶσις مىناها فى الأصل «المعرفة» ولكن مىناها الاصطلاحى هو النزعة إلى إدراك كنه الاسرار الربانية بوساطة هذا النوع السامى منالمسرفة الذى يقابل مايسمى عند العبوفية المسلمين باسم « السكشف » أوهو هذا السكشف نفسه ==

للروح الهلينية. كان الإسلام الأول على العموم معادياً هو الآخر المروح الهلينية. نعم إن محداً في كلامه عن الحساب قريب من المسيحية النسطورية ومن أفكار الرهبانية المسيحية، ولكن طابع هذه المسيحية التي كان يتكلم بعض أبنائها اليونانية مأخوذ عن مصدر شرقى. والميزة الرئيسية للقرآن هي أنه كان يؤثر تأثيراً مضاداً للروح الهلينية في عصر تغلغلت فيه الهلينية. وفي اللحظة التي تخطى فيها الاسلام حدود مهده الأول بدأ الصراع والتصادم. وكان الاعتقاد السائد من قبل أن هذا الصراع قد ظهر في صورة مناظرات جدلية مع المسيحية استناداً إلى أن مسائله الرئيسية كانت على شكل مناظرات جدلية مع المسيحية استناداً إلى أن مسائله الرئيسية كانت على شكل والزرادشية كانت المانوية والزرادشية كانت المانوية والزرادشية كانت المانوية والمناوية وليورة المراوية والمناوية والمناوي

<sup>=</sup> والذي أعطاما هذا المعنى ثم طائفة من المفكرين، إن صح أن نسيهم بهذا الاسم، عاشوا في القرون الأربعة الأولى من ميلاد المسيح . ومنهم من كانوا مسيحيين ومن كانوا يهوداً ومن كانوا وثنيين . فالسيحيون منهم مثل القديس كليالس الاسكندري والفديس أوريجالس كانوا يرمون من وراه هذه الحركة إلى تأييد المسيحية فعسب . أما أنصار هذا المذهب الحقيقيون أمثال بزليدس وفلنتينوس ومرقيون فهم الذين خلطوا الايمان بانواع مختلفة من التفكير المعرق الفديم ، وخصوصا منه الفارسي والسرياني ، وباللاهوت اليهودي ، وبعض المذاهب اليونانية الفلسفية وهي الافلاطونية والفيثاغورية والرواقية ، وكونوا من هذا كله نوعا من الصوفية . وأهم آراء هذه الصوفية القول بالثنائية بين المادة والذات الآلهية ثم محاولة اجتياز الهوة التي نفصل بينهما عن طريق سلسلة من الوسطاء . فالذات الآلهية أو القوة الـكبرى يصدر عنها العقل ثم النوس ثم اللوغوس ثم الانثروپوس ، وبنلوها مقدار كبير من السكائنات الروحانية أو ﴿ الأيونات ﴾ في تدرج تنازلي حتى نصل إلى المادة ، وهي اصل الشر والسبب الذي من أجله انحطت طبيعة الانسان. ولسكن الانسان ستطبع عن طريق ﴿ الحلاسِ ﴾ أن يسود إلى الذات الآلهية والأصل الأول ، على شكل تصاعد يبدأ من المادة ويمر بالايونات حتى يصل إلى المذات الآلهية . وهذه المذاهب العنوصية نتاج رد فعل الروح الهلينية ضد الروح المسيحية التي بدأت تسود في ذلك الحين . راجع كتاب هانز ليزجانج بعنوان ﴿ النفوس ﴾ H. Leisegang, Die . [ Gnosis

مباشراً. لذلك نرى أن أول مدرسة كلامية فى الاسلام ، ونعني بها المعتزلة ، قد استفادت بعضاً من أصو لهاو مسائل بحثها عن طريق كفاحها ضد المانوية (۱) وفى كل هذه الألوان من الكفاح تكونت جبهة كفاح فريدة فى بابها . فالدولة والمذهب الديني الرسمي يسيران هنا ، كما يسيران فى كل مكان ، جنباً إلى جنب وفى صف واحد . ولكنهما فى كفاحهما ضد والغنوس والذى لا يعترف لأحد بسلطان ، يهيان بالروح اليونانية الحقيقية كى تساعدهما . ومن أحسن الأمثلة التي يظهر فيها هذا التناقض قضية الحلاج ، وكان غنوصياً ، وهى التي انتهت بأن حكم عليه بالقتل . ومع أن عبارته المشهورة وأنا الله علم تكن موضوع قضيته ، إلا أنها أصبحت العبارة التي أعلن بها اتحاده الصوفى بالله وحبه الوجداني الذي فيه امتزج بالله (۲). وكان مناظره وقاضيه فى هذه القضية ابن وحبه الوجداني الذي فيه امتزج بالله (۲). وكان مناظره وقاضيه فى هذه القضية ابن داود (۲) وهو من رجال الدين الرسميين و فى الآن نفسه عالم بفلسفة أفلاطون داود (۲) وهو من رجال الدين الرسميين و فى الآن نفسه عالم بفلسفة أفلاطون

Lonis Massignion, Lu Passion: ۱۷۷ مرابع الحلاج المرابع المالاع المالا

وهناك شيئان كانا السبب في شهرته وخلود ذكره وهما أولا الدور الحطير الذي لعبه في عمارة سنة من عمارة سنة من الحلاج بعد اثنتي عصرة سنة من وفاة ابن داود .

وثانيا الكتاب الذي ألفه وهو في غضارة الهباب ونعنى به كتاب « الزهرة » . وهو أول كتاب ألف في المثنى ، فيجزئين : الأول منهما يشتمل على • ٥ فصلا و • • • • بيت من

وله كتاب عنوانه «كتاب الزهرة» وصف فيه الحب الافلاطونى وكشف فيه عن معرفة عميقة بكتب أفلاطون. حتى أنه يذكر مثلا أسطورة الانسان الاول [الذي كان ذكراً وأنثى معاً] المشهورة، الواردة في حديث ارستوفان في محاورة « المائدة » بنصها . وهو هنا يعارض أفلاطون صاحب « المائدة » بأفلاطون الغنوصى ، عا لايفيدنا في هذا المقام .

ولقدسادت روح والغنوص، فرق صدر الاسلام كلها ثم سادت التصوف الذي كان يعد في البدء بدعة خارجة عن الدين ولكنه أصبح بفضل الغزالي وخالياً من السم، معترفا به من أهل السنة . وظل الإسلام منذ أن قوى قوة كافة يهدده نتاج الغنوص الجامع بين أصول قديمة يونانية وأصول شرقية . نعم ليس من الثابت المؤكد حتى الآن تحديد كيفية نشوء هذه الحركة . ولكن ليس من شك في أن الآراء الغنوصية كانت مادة خصبة انتفع بها الفاطميون في دعوتهم الشعبية أولا ، ثم الاسماعيلية من بعد . ومنذ زمن غير بعيد استطاع عالم شاب هو يول كروس (١) أن يبين أن مجموعة كتب غير بعيد استطاع عالم شاب هو يول كروس (١) أن يبين أن مجموعة كتب

<sup>=</sup> الشعر المختار تدور حول العشق : أحواله وقوانينه وأوجهه ، وما بق فهو هرح وتعليق على هذه الأبيات في ثهر فاتن خلاب .

و يكر يقرأ اسم الكتاب هكذا «الزهرة» بضم الزاى وفتح الهاء أى نجم الزهرة المسروف في اللغات الأجنبية باسم ثينوس. ولكن هذا غير صحيح والصحيح هو قراءته ﴿ الزهرة ﴾ بفتح الزاى وسكون الهاء واحدة الأزهار ، راجع بروكلمن ، تاريخ الأدب السربى ، الملحق الأول ص ٢٤ للى س ٢٠٠٠ و نيكل الذى نصر الكتاب حديثاً يقرأه أيضاً كما فعل بروكامن أى «الزهرة» بفتح الزاى ويترجم عنوانه هكذا The book of the flower والدكتاب قد طبعه نيكل A.R Nykl والزهرة » بفتح الزاى ويترجم عنوانه هكذا ١٩٣٣ البعا المخطوطة التي ظن نيكل أنها الوحيدة وهى الموجودة بدار الكتب المصرية ( فهرست دار الكتب ح ٤ ص ٢٠٠٠ (الطبعة الثانية الفهرست)). والواقع آن هناك عظوطاً ثانياً في تورين (برقم ٦٨) قد أخبر بوجوده نلينو ( «الشرق الحديث» سنة ١٩٣٣ ص ٢٠٠ ) وهو غير موجود في المخطوطة المصرية ، وعند ص ٤٠٠ )

جابر بن حيان كانت اسماعيليـــة ونموذجاً سابقاً لكتب إخوان الصفا في البصرة، وهي كتب لازالت حتى اليوم أساساً لمذهب الاسماعيلية في الهند.

فالغنوس إذا كان يحارب الاسلام دينياً وسياسياً . وفي هذا النضال استعانالاسلام بالفلسفة اليونانية ، وعنى بإيجاد عالم من العلوم الدينية العقلية يشبه عالم العصر المدرسي في أوربا في العصور الوسطى . فكأن الاسلام الرسمي قد تحالف اذا مع التفكير اليوناني والفلسفة اليونانية ضد والغنوص، الذي كان خليطاً من المذاهب القائمة على النظر والمنطق ومذاهب الخلاص (١) ومن هنا نستطيع أن نفسر حماسة الحليفة المأمون للعمل على ترجمة أكبر عدد ممكن من مؤلفات الفلاسفة اليونانيين إلى العربية ، وهي حماسة غير مفهو مة ولا معهودة في الشرقيين . وقد اعتاد الناس أن يفسروا ذلك حتى الآن في ترجمة كتب الأطباء القدما، قد نشأت عما اشتهرت به المدارس الطبية الكبرى من حاجة عملية إلى هذه الكتب فلعل ترجمة كتب أرسطو أن الكبرى من حاجة عملية إلى هذه الكتب فلعل ترجمة كتب أرسطو أن المسألة مسألة حماسة للعلم ورغبة خالصة في تحصيله فحسب ، لكان هو ميروس أو أصحاب المآسي من بين من ترجمت كتبهم أيضاً . ولكن الواقع أن الناس لم مخفلوا بها ، ولم يشعروا بحاجة ما إليها .

ويخطى، المرء حين يصور المذهب الرسمى بصورة المنتصر على الغنوس الهلينى . فالدين الإسلامى أقام بناءه المذهبي فى جو من التفكير الحر ، بعكس الدين المسيحى الذي تمثله كنيسة قائمة على نظام تصاعدى بيدها خلاص الناس وهنا يظهر الفارق واضحاً بين الروح اليونانية الشرقية وبين الروح الرومانية

Zusammenbruch der Dschabir Legende, im dritten Jahresbericht des Forschungs-Instituts für Geschichte der Naturwissenschaften in Berlin, 1930.

<sup>(</sup>١) [أى مذاهب الننوس القائلة بالمرفة عن طريق الكشف لا عن طريق المنطق والبرهان].

اللاتينية . ففي الايسلام كان مجال الاختلاف أوسع بكثير منه في المسيحية لانه لم يكن به شي. يشبه القاضي الذي يصدر الحكم الفاصل لا استثناف له . والروح الهلينيـة تبدو بأعظم مظاهرها في تكوين المذاهب والفرق. أما نظرية الامام المعصوم عند الشيعة فمأخوذة من الغنوص. وهي تدل على الميل إلى الاعتراف بسلطان معين ، ميلا فيه مغالاة وشدة أكثر بما فعل المذهب السنى الرسمي. وانتصار هذه النظرية لابد وانه كان يؤدى بالاسلام إلى أن يكون أكثر هلينية . ولكن ذلك لم يكن ليقرب الاسلام من نظام الكنيسة الغربية وإنما كان مما يبعده عنه . ذلك لأن الكنيسة الغربية كما قلنا قد اتخذت طابعها وجوهرها منكفاحها ضد الغنوص ، بينها الاسلام الرسمي قد حارب الغنوص نظرياً فحسب، ولكنه في الواقع وعملياً سمح له بالتغلغل والنفوذ إلى معتقدات الجمهور ، ووفق بينه وبين مذهبه هو . ولان كنا الآن لازالنا في بداية البحث عن تاريخ التدين الإسلامي (١) إلا أنه من التابت أن الغنوص قد أثر في إيجاد هذه الصورة التي صورتها العصور الوسطى الإسلامية المتأخرة لمحمد ، وكان سبياً أيضاً في إيجاد مايشبه عبادة محمد . وهذه العبادة وتلك الصورة مخالفتان لما كان عليه الاسلام الأول كل المخالفة . أما أولياء الله في الاسلام ففي مقابل الأرواح القدسية في الهلينية ، حتى أن محمداً وهو نموذجهم الأعلى ينتهي بأن يصبح هو العقل الموجود منذ الازل، وأن يكون الرحيم المخلصِّ القدير . وعن طريق هذا المذهب انقلبت مكرة الوحي التي كانت موجودة في الاسلام الأول إلى ضدها . وإلى جانب تأثير الأفكار الأفلاطونية المحدثة والفيثاغورية المحدثة في الفرق الصوفية المختلفة كان

<sup>(</sup>١) راجع كتاب تور أندريه السالف الذكر . ويبدو لىمن المؤكد أن الاحتفال بمولد النبي نشأ تحت تأثير مسيحي .

 <sup>(</sup>٢) [ هؤلاء هم السكائنات الروحية الوسيطة بين الذات الالهية وبين الأنسان . وقد أوردنا شيئا عنهم في تعليقنا على لفظ غنوس ] .

لهذه الافكار أثرها أيضا في الاسلام وقد ظل الكثير منهاحياً فيه ، وفالانسان المكامل، هو الانثروبس تليوس ومن ودون (الذات الحقانية والمكامل، هو الانثروبس تليوس ومن (αόθεος φύσις) في الغنوص حتى أن المرء ليستطيع ان يجد كل المصطلحات الهلينية في الاسلام ، وحتى عند المكتاب السنيين أيضا . وكتب ككتب جابر أو إخوان الصفا لايزال أفلوطين يحيا فيها ، وبدونه لانستطيع أن نفهم التاريخ الروحي للاسلام على وجه العموم .

ولم يكن هذا علماً اختصت به طبقة معينة من المريدين والسالكين، وإنما كان من بعض نواحيه نوعا من الفلسفة الشعبية الشائعــة في طيقة المثقفين، وكان إلى جانبها تيار ديني شعبي عبــــارة عن طائفة من السحر والنارنجيات الهلينية ، النظرية والعملية . فالسحر والتنجيم ، وضرب الرمل ، والرؤيا والاعداد ، وفوائد الحب، والتمائم من كل نوع ، كل هذه الأشياء أصبحت عربية إسلامية . ولكن هذا دخل الهلينية من قبل عن هذا الطريق نفسه وكان منه جزء غنو صىخالص. ثم إنه انتشر انتشاراً سريعاً حتى أصبح الشعب يزاوله باستمرار . ولكي يبرروه قالوا إن الله شرعه للناس . واليوم ئرى هذا النوع من السحر الاسلامي يسير طليعة للاسلام غازياً بلاد الزنوج الوثنية التي لا تؤمن بالاسلام الرسمي إلا بعد ذلك بزمان طويل غالياً ، كما تقتضيه طبائع الآشياء . وكان ثالث العوامل التي أدت إلى نفوذ طبيعة السحر الغنوصي في الاسلام الرسمي كمقدمة لتغلغل الروح الهلينية إنتشار الافكار بطريق العدوي . وعملية العدوي هذه ذات أهمية عظمي في محثنا هذا. فالأفكار والصور القديمة لا تؤخذ هكذا عن وعي، وإنما هي تحيا غالباً بطريقة لاشعورية ، وتنتشر عن هذا الطريق . وهي في سيرها هذا قد تحارب أحياناً ولكنها لا تقهر . والاسلام نفسـه لم يكن شيئاً آخر إلا استمراراً لهلينية تصير أسيوية شيئاً فشيئاً. وما ينطبق هنا على السحر وأفكار السحر وصوره، ينطبق أيضاً على الهيئات الاجتماعية التي ظهرت فيها شعائر السحر بأجلى ما ظهرت. فكانت الصورة الاجتماعية للتصوف جماعات الآخوان والطرق الصوفية وهي ليست في جوهرها إلا الآشكال الباقية من الجماعات الدينية في أواخر العصور القديمة. وعلى كل حال فانها تقوم اليوم في الشرق بنفس الوظائف الاجتماعية التي تقوم بها الاتحادات عندنا. ولم تكن هذه العملية ، عملية عدوى الأفكار وانتقالها ، قاصرة على الميدان الديني فحسب ، وإنما انتقلت أيضاً إلى الميادين الأخرى (١٠). فان النظام الاقطاعي الاسلامي نشا عن نظام ضريبة الايجار في أواخر العصور القديمة و نظام الولاة [ procuratores ] عند الرومان ، (٢)

وهذه العملية عملية طبيعية . إلا أنه لماكان قد نظر إلى الاسلام باعتباره شيئاً جديداً كل الجدة ، واعتبر من جهة أخرى أن الدين والحضارة شيء واحد ، فقد نشات أسطورة حضارة العرب ، تلك الاسطورة التي القت غشاء على عيون المؤرخين ، فحالت بينهم وبين رؤية هذه الحقيقة الناصعة وهي أن الحضارة القديمة قد استمر حاملوها هم حاملوها الاصليون واستمر مسرحها هو مسرحها . ذلك أن الاسلام كان هو الاجنبي الغريب الذي أراد أن يغزو العالم القديم المتأخر ، ولكنه خضع من بعد لماكان عليه هذا العالم القديم من تفوق وسمو، ولم يستطع أن يجعله عربياً إسلاميا إلا في الظاهر فحسب . ثم إنه جعل فارقا بينا بينه وبين الغرب في نفس الوقت . وكان الغرب قد أصبح قبل قيام الاسلام مهبط الحضارة القديمية الحقيق ، وكانت قد أصبح قبل قيام الاسلام مهبط الحضارة القديمية الحقيق ، وكانت الأمبراطورية الرومانية قبل اضمحلالها قد أنشأت وحدة حضارية على الرغم من تشعبها في انحاء عدة . ثم إن القانون الروماني رثتب ونظم قبل قيام الني

<sup>(</sup>۱) راجع كتابي : دراسات إسلامية ج١ س Islamstudien, ٢٣٤

 <sup>(</sup>٢) [كآنت وظيفة هؤلاء إما تحصيل الضرائب أو إدارة المقاطمات التي يولون إدارتها .
 ولم يكن لهم حق الحكم بتوقيع عقوبات أو غرامات ، ولا الفصل في المسائل التي تمس الدولة .
 مما تثيره الفضايا . أما مصادرة الأملاك فلم يكن ليحدث إلا بعد حكم الفضاء ]

بدعوته بزمن قليل. وأثره (١) من بعد فى الشريعة الإسلامية واضح فى كل مسألة. حتى أنه ليكاد يكون لكل مبدأ من مبادئها ما يقابله فى القانون الرومانى. ومعهذا كله فان الشريعة الاسلامية ليست قانونا بالمعنى الرومانى، ولكنها شيء آخر مختلف كل الاختلاف، إن فى مجموعها أو فى جوثياتها، حتى ليمكن القول بان الشريعة الاسلامية هى النتاج الروحى الحقيقى المستقل الذى أخرجته الحضارة الاسلامية. فالقانون الرومانى سرى إلى الشريعة الاسلامية كما سرى ه الغنوص، إلى الدين الاسلامي، لاكما كانت الحال فى نزاع القانون الجرمانى مع القانون الرومانى منذ بدء هذا النزاع حتى قيام الكنفاح من أجل قانوننا الإلمانى المدنى.

وإذا مابحثنا حضارات البلدان التي فتحما العرب استطعنا أن تحكم بسمولة أن كل شيء بقي في الاسلام كما كان على عهده القديم ، لم يضف إليه جديد سواء في ميادين السياسة وفن الحرب والاقتصاد أوالعلم والفنون والصناعات وإن المرء لتداخله الدهشة من المترجمات الضخمة العديدة فيحسب أن أفكاراً جديدة قد أدخلت إلى مهد الحضارة الاسلامية . ولكن هذا الرأى باطل من أساسه . فكل شيء بقي عملياً كما كان من قبل . ولكن كما أن وثائق الدولة والادارة التي كانت تكتب من قبل باليونانية أو الفارسية أو القبطية أصبحت تكتب آنئذ بالعربية دون أن يغير الانسان شيئاً جوهرياً في الادارة ، فكذلك كان لابد من ترجمة الكتب الرئيسية في جميع العلوم ثم الكتب الشعبية للى اللغة الجديدة التي أصبحت اللغة السائدة ولغة التخاطب في المجتمع ، ألا وهي اللغة العربية . ولم يقع صراع حقيقي مع الأفكار الجديدة إلا في باب الدين . وهنا أيضاً انتصرت الهلينية من الناحية العملية كما رأينا من قبل .

<sup>(</sup>١) اهنىء الأستاذ جوتهان برجشتريسر تهنئة يمازجها السرور على الآراء التى أدلى بها في نقده الكتاب سنتلانا: « قواعد الصريعة المالكية » ، في مجلة المستصرفين لنقد الكتب Orientalistische Literaturzeitung 1929, S. 277 ff.

فكانت صورة الكون هي نفس الصورة التي رسمها بطليموس له. وكان لابقراط وجالينوس السيادة في ميدان الطب. والمسالة كلما هي أنه لما كان من غير المستطاع ترجمة كل الكتبالقديمة الشائعة بين عشية وضحاها ، فان أخبار ترجمتها توحي إلينا بفكرة أنه كان هناك شعور بالرغبة في بث الروح اليونانية وإذاعتها. والواقع أن مثل هذا الشعور لم يكن موجوداً قط. وإنما جرىالناس ورا. الحاجة العاجلة ، وكان عليهم أن يعملوا حساباً لهذه الحقيقية وهي أن رؤساء الدولة في العصر الاول على الاقل لم يكونوا يفهمون إلا اللغة العربيـة ولم يقم بعد دليل على أن هذه التراجم كان يقصد بها تقوية روح الثقافة والتربية . فاذا كان هذا الرأى صحيحاً بالنسبة إلى إدارة الدولة والاقتصاد والعلم والفنون والصناعات ، فان الحال على خلاف ذلك طبعاً في ميدان العلوم الدينية والأدب. أما الكفاح من أجل الدين ومن أجل الشريعة فقد تحدثنا عنه من قبل . وأما الأدب فكان عليــه أن يتأثر باللغة السائدة إلى حد بعيد بطبيعة الحال. وقد كانت اللغة العربية إلى جانب الدين والشريعة، الثروة المستقلة الثالثة التيأتي بها الفاتحون مع الفتح. فالشعر العربي كان التعبير الفني الصحيح عن الروح العربيـة. غير أن العرب لم يعنوا يهندسة البناء ولا بالنحت ولابالتصوير. وعلى هذا النحوكان مثل الجمال الأعلى للشعر البدوي عاملا من بين العوامل التي أثرت في الأدب الناشيء الذي شاعت فيــــه روح هلينية تختلف قوة وضعفاً ، والذي كان مكيتو با بلغة عربية . ولا يزال البحث في هذه المسألة عند بدايته . ولكن بعض الأمثلة تقرب إلى إذهاننا فكرة أن الصور الفنية القديمة والآفكار والمواد الماخوذة عن دوائر الفيثاغوريين المحدثين، والكلسين قدلمست دوراً حاسماً في تكوين الأدب العربي(١) . ومن هنا يظهر مرة أخرى أن الأدب

<sup>(</sup>۱) أول من بدأ البحث في هذا الأعجاه مارتن پلسسر في كتابه « تدبير المنزل لبريسون الفيثاغورى المحدث » ,Das Oikonomilkos des Neupythagoräers Bryson ، Heidelberg الفيثاغورى المحدث » ,1928 (Orient und Antike, Bd. 5

الأسلامي يمكن عده مكملا للعصور القديمة المتأخرة.

ومهما يكن من شيء فلم تكن في الشرق هوة تفصل بينه وبين تقاليد الأوائل المتأخرة. إنما استمرت هذه التقاليد تحيا، في شيء قليل من التغيير وفي لغة جديدة. كما أنه من الطبيعي أن يكون ثمة تقدم في بعض ميادين العلم، مثل الرياضيات والعلوم الطبيعية وربما الطب كذلك. وهذه الحالة توضح لنا كيف استطاع الشرق في القرون التالية أن يصبح معلماً لأوربا التي لم يكن فيها ثمة استمرار لتقاليد علمية لم تتغير نسبياً. والذي تلقته أورباكان العلم الحليني في صورة عربية موسعة بعض التوسع، ثم النصوص الأصلية القديمة في ترجمة عربية: مثل كتب أرسطو الحقيقية لا كتبه المغيرة تحت تأثير أفلاطوني جديد. ولم تكن العناية بها بفضل العرب، إذ لم يعمل العرب إلا أن حافظوا عليها ونشروها كما وجدوها من قبل. أما الأثر الآدبي الفني الذي كان للعرب في أسبانيا والذي وصل أيضاً عن طريق الصليبيين إلى أوربا وكذلك للعرب في أسبانيا والذي وصل أيضاً عن طريق الصليبيين إلى أوربا وكذلك التحسينات التي أدخلوها على إدارة الدولة أو فن التجارة، كل هذا نمر عليه مسرعين، لآنه من الصعب علينا أن نتبين إلى أي حد لا يبدو الاسلام عليه مسرعين، لآنه من الصعب علينا أن نتبين إلى أي حد لا يبدو الاسلام هنا كوسيط ورسول ينقل التراث القديم فحسب.

وأدجو أن يكون ما قلته حتى الآن كافياً ليعطى صورة مقاربة للحقيقة عن موقف الشرق فى العصر التالى للعصر القديم بإزاء تراث الأوائل. فهو قد استمر فى حمله مغيراً فيه بعض التغيير، وهو اليوم يقوم بنفس هذا الدور ثم إن الاسلام قد نشر هذا التراث فى العالم الاسلامى كله باعتباره جزءاً من ثقافته. واليوم يجد الانسان منطق أرسطو والسحر الهليني فى الهند وفى بحيرة تشاد. فكان الكتاب القدماء إذا موضعاً للتقدير والاستفادة، ولكنهم لم يكونوا مركز حركة ثقافية شاعرة بنفسها(۱)، كتلك التي نعبر عنها بكلمة

الم يعرف الممرق النزعة الانسانية . ويجب أن يثبت هذا المسىخلافا لما فعله كامل عياد Dr. Kamel Ayad, De. Geschichts عند ابن خلدون Gesellchaftslehre. Ibn Halduns (Breysigs Forschungen zur Geschichts und

والنزعة الانسانية ، Humanismus . ثم ان الأسلام لم ينظر إلى تراث الاوائل غير المكتوب على أنه كذلك ، لأنه كان من صور الحياة اللاشعورية عنده ؛ وكانت العناية بهــــذا التراث على صلة مباشرة بازدهار الحضارة الاسلامية وانحطاطها . أما نهضة الشرق التي نشهدها في الوقت الحاضر فمر تبطة لا بتراث الاوائل وإنما بأوربا الحديثة ، وخصوصا بميو لها الثقافية الواقعية لا الانسانية humanist . وذلك أن تراث الاوائل كان في الشرق دائماً مادة فسب ، ولم يبد له على أنه فكرة أو مبدأ أو نموذج أسمى يشعل قوة الابداع الذاتية فيه . والفارق الحاسم بين تأثير تراث الاقدمين في الشرق والغرب هو النزعة الانسانية .

ولكن ليس معنى هذا أن الغرب لم يكن فيه استمرار لتراث الأوائل. فان المرء إذا قارن صور حياة القرون الوسطى الأولى الخارجية من حيث طريقتها وقيمتها ، كما فعلت أنا قبل الآن بمقدار ٢٥ سنة فى بحث صغير عنوانه والمسيحية والاسلام (١) ، يشعر بأنه بغض النظر عن الدين ب قد أصبحت كلمة جيته فى و الديوان الشرقى للولف الغربي ، حقيقة ، وهى كلمة قصد بها غير ذلك تماماً . وهذه الكلمة هى : ولم يعد من الممكن فصل الشرق عن الغرب ، ذلك أن النظرة العامة إلى العالم والحياة فى كلا الشرق والغرب متشابهة فى الواقع كل التشابه ، لأنها صدرت عن ينبوع واحد ، والخرب متشابهة فى الواقع كل التشابه ، لأنها صدرت عن ينبوع واحد ، وأخذت من مصدر واحد . ولكن إذا جعلنا نقطة البده هذا البحث الذى وأخذت من مصدر واحد . ولكن إذا جعلنا نقطة البده هذا البحث الذى في وأردنا أن نتخذ من اختلاف موقف كل منهما بالنسبة إلى تراث نحن فيه وأردنا أن نتخذ من اختلاف موقف كل منهما بالنسبة إلى تراث الأوائل وسيلة لأدراك بميزات الشرق والغرب ، إذا لبدا لنا أن هذه المشابهة

تقد أساء استعمال معنى النهضة الانسانية . كذلك . Gesellschaftslehre ), 1930, S. 32. = منوان كتاب ا . منس « نهضة الاسلام » ، A. Metz, Die Renaissance des Islams مثير البس . وهو كتاب قيم لا يعيبه إلا ما يحدثه عنوانه من لبس . Heidelberg 1912. (١) أصبح هذا البحث ضمن مجموعة « الدراسات الأسلامية » ١٠ ص ٣٨٦ وما بعدها.

فى الظاهر فحسب. فالاختلاف النوعى والجنسى، واختلاف الوسط الجغرافى وقيام تاريخ مستقل لكل واحد منهما، كل هذا يجعل تراث الاقدمين ينتج فى الغرب تطوراً من نوع آخر يختلف كل الاختلاف عنه فى الشرق. وهذا التطور مشكلة من أهم مشاكل التاريخ الغربى العام كله، لا التاريخ الروحى فحسب. ومن أجل هذا فلربما يبدو من الجرأة بمكان أن نتقدم هنا بأكثر من مثلين اثنين لتوضيح رأينا.

كان من العوامل الحاسمة في هذا الباب ذلك الإختلاف الناشيء عن تقسيم العالم القديم إلى عالمين: يوناني ولاتيني. فلاين كان القانون الروماني كارأينا قد أثر في الشرق و في تكوين الحضارة الشرقية ، فان مرافق الحضارة الرومانية كانت بطبيعة الحال أكثر وضوحاً في الغرب منها في الشرق. كما أن التراث اليوناني يكاد يكون قد ظهر كله في ثوب لاتيني. ثم إن الشرق قد أصبح في النهاية مقاطعة رومانية ، وحستنيان نفسه على الرغم من مشاكل الشرق العديدة وجه نظره دائماً نحو الغرب. أما الامبراطورية الرومانية فلم تكن العديدة وجه نظره دائماً نحو الغرب. أما الامبراطورية الرومانية فلم تكن القرون الوسطى في الغرب؛ ولكنها لم تكن بطبيعة الحال ذات أهمية بالنسبة القرون الوسطى في الغرب؛ ولكنها لم تكن بطبيعة الحال ذات أهمية بالنسبة إلى مقاطعات الشرق التي فتحها العرب. لذلك رأينا نظرية الدولة في عصر الخلفاء متصلة بالأكاسرة لا بالقياصرة. أما في الغرب فقد انتقلت نظرية الامبراطورية القديمة إلى الكنيسة من جهة ثم إلى القيصرية الغربية من جهة أخرى . ولهذا كانت المنازعات والمشاكل بين البابوية والقيصرية في العصور الوسطى حصة من حصص تراث الأوائل ، وهي حصة لم يعرفها الشرق ولم يظفر منها بنصيب.

وعلى هذا المسرح السياسى الضخم بدأ صراع الغرب الروحى مع تراث الأوائل. وكانت مشاكل هذا الصراع منذ البدء مخالفة لتلك التي كانت في الشرق، لآن تراث الاوائل في الغرب قد عانى تجربة النزعة الانسانية مرة

سابقة في العصر الروماني . فهذه النزعة الانسانية (١) لم تبدأ في منتصف عصر النهضة فحسب ، وإنما هذه النزعة التي لاتزال تؤثر فينا وفي ثقافتنا حتى اليوم من صنع الرومان لا في صورتها فحسب ، بل وفي جوهرها ومعناها كذلك . فقد أصبحت الثقافة اليونانية بالنسبة إلى الرومان تجربة حيوها وعاشوها ، فصارت تكون جزءاً من ثقافتهم العقلية وتركيبهم الروحى ؛ وكما قال فر"نر يبحر" النزعة الانسانية ، هي فكرة الحضارة القائمة على فكرة ثقافة الانسان البحتة و تربيته . وهي التي صنعها اليونانيون حين وصلوا إلى أعلى درجة من درجات تطوره ، ؛ ثم هي من جهة أخرى مركب حضارة بعض الشعوب الخاصة وثقافتهم مع الحضارة اليونانية . وإلا أن هذا المركب لا يقوم على التبعية التاريخية ، ولا على الصلة التي بين علة ومعلولها ، وإنما هو فكرة الامتزاج الروحي الشعوري بالحضارة اليونانية ، ونفوذكل واحد في الآخر، كما نراه محققا عند الرومان لاول مرة في أجلى صورة » .

والمهم أن هذه العملية قدبلغت غايتها عند الرومان قبل أن تستقر الروح الشرقية في الامبراطورية الرومانية المتأخرة ، فأصبحت بذلك عقيدة لا تينية أدبية ظلت أيضاً في العصر المسيحي لسبب بسيط هو أنها كانت موجودة في الكتب اللاتينية أعنى أن السبب كان لغوياً أدبياً فحسب . ويكنى أن يذكر الانسان القديس أوغسطينس شاهدا على ذلك . ومن قبل العصر المسيحي وفي عهده كانت ثروة الأوائل المتأخرين المطبوعة بطابع شرقى قد دخلت الغرب ونفذت إليه . ومن الشواهد على مقدار تلاؤم المسيحية مع عالم الأوائل (٢) ذلك الحكم الذي نطق به فرفريوس ، أحد مشاهير الافلاطونيين الأوائل (٢) ذلك الحكم الذي نطق به فرفريوس ، أحد مشاهير الافلاطونيين

<sup>(</sup>۱) راجع بحوث نوردنز Nordens ويبجر العجوث يبجر راجع مثلا بحثه بسنوان « الأوائل والنزعة الانسانية » Antike und Humanismus, S. 12 ثم « النزعة الانسانية كتفاليد وكتجربة روحية » Der Humanismus als Tradition und Erlebnis, in, «الانسانية كتفاليد وكتجربة روحية » Vom Altertum zur Gegenwart, Leipzig 1919.

Aus der Friendens und Kriegsarbeit, S. 49. واجم كتاب فون هرنك (٢)

المحدثين، عن أوريجانس، أشهر اللاهو تيين المسيحيين المعاصرين له دكان (أى أوريجانس) فى آرائه عن الله والكائنات كأحد اليو نانيين، ولكن كان طبيعيا أيضا أن يكون إلى جانب هذا الاتفاق فى الآراء اختلافات: مثل ماكان حول مسألة قدم العالم وحدو ثه. ولكن المسيحيين فى القرن الثالث كانوا فى فلسفتهم وأساطيرهم ومعتقداتهم وتقواهم يشبهون المتأخرين من القدماء فى نظرياتهم وأعسالهم كل الشبه، حتى أن المسيحية استطاعت أن تخلع عالم الأوائل بطريقية آلية صرفة. وحينئذ لن يعود من الممكن قيام نزعة انسانية رومانية. وكان تعلور الغرب يسير فى طريق آخر. وهذا التعلور الذى وصفناه سابق على العصر الذى نحن بصدد البحث فيه الآن. وعلى الرغم من أن هذا التطور قد استمر يحيا فى ثوب الفكر المسيحى، إلا أن فكرة النزعة الانسانية كانت قد ولدت من قبل، وكان لا بدلما من أن فدر مرات أخرى.

إلا أن هذا العالم الفكرى المسيحى في القرون الوسطى كان متشابها كل التشابه مع العالم الفكرى الاسلامى المعاصر له ، ففي كلا المعسكرين قامت المحاولات الضخمة لاخضاع الايمان للمقل بنفس وسائل المنطق والتفكير القديم ، واليوناني منه على وجه الخصوص . وهنا وهناك كان لافلاطون وأرسطو السيادة في المناقشات والجسدل الذي كان يقوم به القوم ، وكانا يعتبران غالباً متعارضين ، فأسى ، فهمهما ، وشوهت أفكارهما . ولكن تأثيرهما على كل حال واضح غير منكور . ثم كان في كلتا دائرتي الحضارة تأثيرهما على كل حال واضح غير منكور . ثم كان في كلتا دائرتي الحضارة نزاع بين الكلام أو اللاهوت وبين التصوف ، بين المذهب السني الرسمى أو مذهب الكنيسة وبين التقوى الشخصي والعبادة الحاصة . وكان ثمة تأثير مباشر عن طريق الكتب اليهودية والتراجم العبرية عن العربية (ويكفي مباشر عن طريق الكتب اليهودية والتراجم العبرية عن العربية (ويكفي أن نذكر هنا موسى بن ميمون) وفي كتساب أرنست كانتوروفتش عن والامبراطور فريدرك الثاني () ، وصف قيم حي لهذه المسائل .

<sup>(</sup>١) [ولد سنة ١١٩٤ وأصبح ملسكا سنة ١٢١١ ثم أمبراطوراً لألمانيا سنة ١٢٢٠ ==

في هذا العصر ظهر النتاج الشرقي لتراث الاقدمين أسمى من الاوربي قطعاً . ومع هذا فان الحياة للعقلية فىالعصور الوسطى لايمكن تصورها بدون تراث الاقدمين . حقاً لو أمعنا النظر في هذا العصر ظهر لنا اختلاف في طابع رد فعل كل و احد منهما ، كما هي الحال لو قارنا مثلا القـــديس فرنسيس الأستنزى أو القديس توما الأكويني بالشخصيات الاسلامية الكبرى التي تقابلهما في الاسلام، ولكن هذا الاختلاف الظاهري ليس كبيراً كما هو في عصر النهضة . ثم إن تيار التأثيرات الفيديمة الذي سرى إلى جانب الروح المدرسيسة كان قوياً في الغرب عنه في الشرق . لأن ذكريات الشخصيات الرومانية القديمة الكبرى كانت أكثر حياة في الغرب بطبيعة الحال عها في الشرق ، بينما كانت العلوم الدنيوية اليونانية في هذا الآخير أكثر . وساعد على قيام هذه الحال أن الكتب الوثنية اللاتينية كانت في متناول يد الغربيين. وأوضح دليل على مقدار حياة التراث القـديم في الغرب أن الشخصيات الوثنية في الكوميديا الآلهية تسير جنباً إلى جنب مع الشخصيات المسيحية ، وأن دانْـته قد اختار ڤرچيل مرشداً له ودليلاً . ولعل المهم في هذا هو اتفاق وجود هذه التقاليد الثقافية مع تحول إيطاليا إلى البربرية ، ومع انتقال الثقافة المسيحية إلى أرض عذراء لم تكن لها تقاليد ثقافية . فأسس الغرب الجنسية والاقتصادية والسياسية كانت في تعارض فاضح مع ميل الثقافة المسيحية إلى الخوارق والتصوف والزهد . وقد أبدع فريدرش يَو لزن في وصفه لهذا التعارض الشديد حين قال(١): واتخذ الفرنجة والسكسونيون الصيغ المقدسة القـديمة ، التي لفنتها الكنيسة إياهم ، عقيدة لهم دون أن تتغير نظرتهم في الحياة وسلوكهم تغيراً جوهريا . ولهذا فان العصور الوسطى تشبه فتاة في

<sup>=</sup> وقد اشترك في الحملة الصليبية السادسة وتوفى سنة ١٢٥٠ ]

Friedrich Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts, 3. Aufl. Bd, I,S.9. (١)
( تاريخ التعليم العلمي ، الطبعة الثالثة ج ١ ص ٩)

وليس المجال هذا بجال التحدث عن كيفية نشأة النهضة ، والنزعة الإنسانية فنحن نعرف منذ بحوث يعقوب أثر كهرت أن ثقافة القدماء لم تكن إلا الأداة التي اشتعلت عن طريقها الروح القومية في الشعب الإيطالي أول ما اشتعلت ، وذلك أن الغرب بدأ يعود إلى نفسه يفكر فيها ويكتشف ذاته فسقطت العصور الوسطى بما فيها من سيطرة الكنيسة وسيادتها ، وأصبح الطريق مفتوحا أمام أوربا الجديدة . غير أن هذه العملية كانت في تفاصيلها بطبيعة الحال عملية معقدة ، وليس إحراق سڤو نرولا إلا رمزاً وحادثة من الحوادث ، وإنما هي ابتدأت قبل ذلك بكثير حتى ان الناس ليتحدثون عن الحوادث ، في أيام شارلمان وفي أيام أو تو ، ويجعلون النهضة الحقيقية تبدأ مع

لغة دائـته . والمسالة الحاسمة فى بحثنا هذا تنحصر فى السؤال الآتى : لماذا لم يكن مثل هذا التطور إلا فى الغرب فحسب ؟

ذلك أن الموقف في كل من الشرق والغرب متشابه . فكان في الشرق قصور للأمراء كما كان في عصر النهضة ، وكان الشرق يعني بعلوم الأوائل ، ثم كان هناك أيضاً أدباء كأدباء النزعة الانسانية الأولين يصوغون قلائد المدح لمن كانوا في كنفهم من الأمراء ، وكان هؤلاء يجزلون لهم العطاء ، وكان في الشرق أيضاً تنازع بين مطالب الدين ومطالب الدنيا ، وهنا وهناك ساد الحكم المطلق . ومع هذا كله فان التعلور في الشرق انتهى إلى نوع يختلف كل الاختلاف عنه في الغرب ، انتهى إلى عملية انحلال وركود وإلى انحطاط واضمحلال ، ومع هذا أيضاً كان الناس في عصر النهضة يعرفون من علوم القدماء في الشرق أكثر مما كان الناس في الغرب منها يعرفون .

ولا زلنا بعد قرن من الدراسات فى الفيلولوچيا القديمة و النزعة الانسانية غيل إلى اعتبار النزعة الانسانية والعلم شيئاً واحداً. والحقيقة هي أن النزعة الانسانية سواء لدى الرومان أو فى عصر النهضة كانت شيئاً آخر غير العلم إذ أن المسألة فى عصر الرومان كانت مسألة رقى الشخصية و تموها، وفى عصر النهضة كانت ثورة أدبية شعرية،أى فنية، على الروح المدرسية العلمية الفلسفية فى أوج القرون الوسطى . قال يَو لِن ن (١): « وبهذا المعنى نستطيع أن نعر فى النزعة الانسانية بأنها تطور و إنماء المتربية الروحية غير العلمية ، وحينئذ أصبح الطريق مفتوحاً أمام نوع من العلم جديد بعد أن تدكمون السلطات أصبح الطريق مفتوحاً أمام نوع من العلم جديد بعد أن تدكمون السلطات القديمة قد قضى عليها « والفلسفة القديمة قد تحطمت ، وسيادة الدين على الفلسقة قد قضى عليها « والفلسفة الجديدة التى أنتجها عصر النهضة كانت نوعا من وحدة الوجود الطبيعية يشيع الجديدة التى أنتجها عصر النهضة كانت نوعا من وحدة الوجود الطبيعية يشيع فيها الشعر والخيال ، وبعد أن كان الناس إرسططاليين أصبحوا الآن (٢)

<sup>(</sup>١) راجع كتابه السابق الذكر ح ١ ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع بحث هلموت رتر بعنوان «غاية الحسكيم» ، كتاب عربي في السعر الهليني ===

أفلاطونيين وأخذوا عن العرب التنجيم والعرافة الهلينية بالصورة التي هي عليها في كتاب دغاية الحكيم، التي نراها عند أغريبتا فون نتستهيم. ولكن المهم أنهم تركوا الآراء التي وصلت إليهم عن الأشياء إلى الأشياء نفسها . وأنهم رأوا الاشياء بعيونهم بطريقة ولو أنها ذاتية على شكل هواية لا تخصص، إلا أنها مصحوبة بالقدرة على النفوذ إلى باطن الأشياء وبالرغبة في الحقيقة. وفي هذا يقول فون هر نك (۱): «إذا كان لوتر قد استطاع أن يقرأ المزامير ورسائل القديس بطرس وكتب القديس أوغسطينس، وإذا كان قد قرأها كما قرأها بمعنى أنه كان ينفذ إلى مافيها من أفكار ثم ينميها ويعلو بها، فانما يدين بذلك لالعبقريته فحسب بل لعصره كذلك، عصر النزعة الانسانية ومن يدين بذلك لالعبقريته فحسب بل لعصره كذلك، عصر النزعة الانسانية ومن أعماقها ارتفعت، وليس أوضح من هذا بيان لينابيع التي انبثقت منها النزعة الانسانية إلى جانب أعماقها ارتفعت، وليس أوضح منه دليل على أن النزعة الانسانية إلى جانب

ولم يكن رجال النزعة الانسانية الأوك شاعرين بالدور الذى لعبوه فى تاريخ الحياة العقلية فى الغرب. فلقد كانت الثقافة أو المعارف الانسانيسة والفصاحة شيئاً واحداً فى نظرهم. وكانوا يعلقون على معارفهم الفنية البسيطة

Hellmut Ritter, *Picatrix*, ein arabisches Handbuch hellenistischer Magie. Studien der Bibliothek Warburg, Bd. I S. 1 ff.

<sup>[</sup> هذا كتاب في السحر والطلسات نسبة المتأخرون من المؤرخين المسلمين إلى مسلمة ابن المحد المجريطي ، الرياضي الاندلسي المشهور المتوفي سنة ٣٩٨ . وعرف عند اللاتينيين في المصور الوسطى باسم Picatrix ، وكان له أثر كبير في المشتغلين بالسحر في المصور الوسطى المسيحية ، وقد طبع الأصل المربى حديثاً الأستاذ هلموت رتر ، ليبتسك سنة ١٩٣٣ ( في ١٩٣١ منفحة ) ، وعنوان المكتاب المكامل هو « غاية الحكيم واحتى النتيجتين بالتقديم » . وراجع راجع فيما يتملق به : مقدمة ابن خلدون ، في الفصل الحاص « بملم المكيمياء » ، وراجع في النات الأجنية كتاب « تاريخ السحر والعلم التجريبي في الثلاثة عشر قرنا الأولى من ميلاد المسيح » تأليف لبن تورنديك ، طبعة نبويورك سنة ١٩٣٩ ح ١٩٣٨ مـ من ١٩٨٨ ليرسال Lynn Thorndike, A history of Magic and experimental Science.

Erforschtes und Erlebtes S. 99 ف كتابه (١)

المشبعة بالروح القديمة أهمية أكبر من تلك التي يعلقونها على التعبير عن شخصيتهم الذاتية التي من أجلها لازلنا نجلهم حتى اليوم. فمثلا يُتْرَرُ كَهُ لم يكن راغبًا في إذاعة سونيًّا ته المكتوبة باللغة الدارجة . بينها كان يفخر كل الفخر بأنه كان داعية ومذيعاً لافكار الاقدمين ، وأستاذاً للفصاحة والبيان . والواقع أن أهمية هذا الذي تغني بجمال لو ورا [أي بترارك] لم تكن في حذقه المعارف الادبية ، و إنما كانت في انتقاله بالشخصية الانسانية إلى ميدان آخر غير ميدان الحضاره الروحانية الصوفية التيقضي فيها على ما هو إنساني حقيقي. والفرد لا يكون حراً إلا في اللحظة التي يخرج فيها عن التعبير الرسمي عن شعوره ، إن صح هذا التعبير ، مفصحاً في صراحة عما تكنه نفسه وذاتيته . هل كانت هذه الروح الجديدة التي انبعثت روحاً يونانية حقاً ؟ من المعلوم أن اللغة اليونانية كانت معروفة قليلا آنذاك (١) . فيترَرُ كه لم يكن يعرف اليونانية مطلقا ، ولكنه مع ذلك امتلأ إعجابا بنسخة من هوميروس لم يستطع أن يقرأها. وهو يذكّر لنا أن أحداً في روما لم يكن ليعرف اليو نانية ، وفى فيرنتسه لم يكن غير ثلاثة أو أربعة فقط، وفى بولونيا كان يعرفها واحد فحسب. أما أَلَمَانيا فقد نظرت في وقت متأخر عن وقت يترَر كه إلى النزعة الانسانية في شيء كثير من الجد باعتبارها بجالا للمعرفة والعلوم كما هو طبعها. وإذاكان هذا ينطبق على ارزمس فهو بالآحرى ينطبق على ما حدث من تطور بعد في العصر الذي تلي العصر المثالي . واليوم كادت النزعة الانسانية تصبح كلها يونانية بحتة. ولم نعـــد ننظر إلى التقليدات اللاتينية إلا بهذا الاعتبار ، أي باعتبار أنها تقليد لليونانيين فحسب . فهل استطاعت الروح اليونانية حتى في عملية التثقيف التي كانت نشطة فيها وحدها ، أن تأتي مهذه المعجزة ، معجزة النزعة الانسانية ، ولماذا لم تؤثر هذا التأثير نفسه في الشرق ؟

<sup>(</sup>١) راجع كتاب يولزن المدكور آنفاً ج ١ ص ٧٠.

كانت العوامل التاريخية والجغرافية والجنسة في الشرق هي التي جعلته لا يعنيه من كتب اليو نانيين إلا ما كان معترفا به من الجميع وماكان في الآن نفسه يلائم عقليته ونعني به أولا وقبل كل شيء النزعة العقلية المنطقية . فكل شي. كان نصيب الروح اليونانية في صدوره أكثر من نصيب العقل اليوناني مثل الشعر الغنائي الموناني والآدب الروائي كله وكل ماكان بونانيا بحتا كآلهة هو ميروس وكبار المؤرخين اليو نانيين ، كل هذه الأشياء ظلت أنوامها موصدة أمام الشرق . وإذا كان شيء منها قد استطاع أن ينسل إلى الشرق في كتب الصنعة والسحر أو في الهزليات فانه سرعان ما يطبع بالروح الشرقية الحالصة في غير ما هوادة ولا رحمة ، كما كانت الآلهة اليونانية والرومانية تحول إلى نصرانية فىالعصور الوسطى بأوربا . ولكن مع الفارق . إذ بقيت الروح القديمة في إيطاليا حيث بقيت الآثار القديمة الرائعة تشهد بجلال الماضي وعظمته ، وتثير الروح القومية إلى جانب الروح الفردية الشخصية . فحدث إذن شيء يشبه ما نشاهده اليوم في مصر حيث تبدو الروح القومية في أبناء وادى النيل وكأنها اكتشفت الأهرام ومعابد الفراعنة من جديد. وفي مصركما هناك في إيطاليا ليست آثار الماضي إلا أدوات ورموزاً استخدمتها روح العصر المتغيرة كى تسكون معرضاً تظهر فيه نفسها من جديد . وبالتأمل في هذه الظاهرة و تعمقها تظفر نظرية برداخ (١٠ م في النهضة ، بتأييد جديد .

والتراث الهليني هو الذي ربط بين العصور الوسطى في الشرق والعصور الوسطى في الشرق والعصور الوسطى في الغرب وإذا كان رجال النزعة الانسانية في إيطاليا نظروا إليها باعتبارها فترة متوسطة من السذاجة والخشونة الاسيوية والقوطية ، وحاولوا أن يتصلوا مباشرة بشيشرون وقرچيل ، فهم بهذا قد نسوا أن روحها روح

<sup>(</sup>۱) يقدم برداخ في كتابه عن « النهضة الألمانية » نظرة هامة قيمة واشارات إلى الراجع Prof. Dr. Burdach, Deutsche Renaissance, Berlin 1906 (Deutsche Abende in Zentral-Institut für Erziehung und Unterricht. Nr. 4).

هلينية أى قديمة أيضا قدخاربوها فى شخص الروح الكنسية فى العصور الوسطى. ذلك لأن الروح القديمة لم تقم بالتحرير فحسب ، وإنما هي قد استعبدت أيضاً . لأن الروح المدرسية لم تكن لتوجد من غير ارسطو . ولعل الغقيدة الدينية أن تكون هي أيضاً الابن المسيحي للروح اليونانية . وأما الذى أدخل الآن وألح فى طلبه باسم الروح القديمة فكان قطع الصلة بالتقاليد الموجودة في العصور الوسطى جملة حتى بما تحتويه من روح قديمة . فكانت الحزكة الجديدة في إيطاليا تتعلق بالروح الرومانية السابقة على العصر المسيحي باعتبار ذلك إدراكا من الشعب الإيطالى لذاته وشخصيته . وكان خصمها في ذلك أرسطو الهليي كما فهمته العصور الوسطى. فاذا كانت الأوضاع قد بدلت على هذا النحو ، فان روح المعرفة والثقافة الحقيقية أي الشخصية اليونانية ، هي التي حافظت على كيانها في الشعوب المشابهة لها ضد إفراط المذهب العقلي الذي هو بدوره يو ناني الاصل والجذور مع ذلك. وإنما الشخصية قد حطمت حينتذ نير الشكلية المتغالية . وعن طريق انبثاق الشخصية المستقلة هذا ولدت تلك الروح التي بنت أوربا الجديدة . أما الشرق فلم يعرف مثل هذا الانبثاق . بل إنا لازالنا نرى حتى اليوم أن الصحفيين يلجأون في كتاباتهم إلى البراهين المأخوذة عن الكتب أو عن العقل. فلم تكن هناك قدرة للناس أن يصنعو اكما صنع القدما. معتمدين على شخصيتهم الذاتية ؛ ولم يكونوا يشعرون بحاجة حيوية ملحة لابتكار علوم وحضارة كحضارة الأوائل وعلومهم.

ولعل الفارق بين الشرق والغرب يظهر لنا أوضح مايظهر في موقف كل بالنسبة إلى الفن . فهل يستطيع المرء أن يتصور ميلاد الرجل الحديث بدون فن عصر النهضة ؟ وحتى الفن المسيحى نفسه عالج موضوع الشخصية . أما الشرق فقد اقتصرت حاجته الفنية على هندسة البناء وغيرها من الفنون غير الشخصية . نعم وجد في فارس وفي الهند تحت حكم الاسلام نوع من نصوير المصغرات Miniatur دقيق ، ولكن ماقيمة هذا النوع إذا ماقيس

إلى ما أبدعه ميكلنچلو أو رَفائيل أو تتسيان ؟ وقد بقى النحت يعتبر في نظر الشرق عاراً أو حمقاً . فاذا كانت في الروح الشرقية حاجة ضرورية عائلة لتلك الموجودة في الروح اليونانية أو الغربية إذن لقام في الشرق فن على الرغم من كل النواهي الدينية . وهكذا ضاع على الشرق هذا الميدان الفسيح بأكمله . أما في الغرب فكان جمال عالم الصور القديم وصورة الرجل الكامل العارى نموذجا حسيا حيا لصورة الرجل الجديد المأخوذ من مصدر يوناني، بينها عالم الحس الحي في الشرق قد اختفي وراء التجريدات العقلية أو فني في العلاقات الغرامية الفردية المتفاضلة ذات الطابع اليوناني والهليني ذلك لأن الشرق تعوزه النزعة إلى تصوير الذات تصويراً مجسُّما، إن عن طريق الفنون من نحت وتصوير أو عن طريق الرواية المسرحية. ومن أجل هذا لانجد فيه سلسلة توازى السلسلة التي تبتدى بفدياس مارة بميكلنجاو حتى رودان أو كلنجر؛ كما لانجد فيه أيضا سلسلة تشبه السلسلة المبتدئة من منتنيا حتى فو يرباخ ، أو من أسكيلوس حتى شكسيير أو كالدرون أوكورني أوجيته . وينقص الشرق كذلك تلك السلسلة البادئة من بو دجيو ومجاميع عصر النهضة القديمة مارة بهواة الفن وبڤنكلمن حتى تصل إلى علم الحَفْريات القديمة في الوقت الحاضر . ثم ينقصه أيضا من يمثلونه أدبيا وموسيقيا بمن هم في مقابل أندادهم من الغربيين . ويعوزه أخيراً العناية بالبدن ابتداء من الرياضة البدنية حتى ما تقوم به الملاعب الرياضية الحديثة . وعلى العكس من ذلك ظل الشرق محتفظا بما كان في العصور الوسطى من حياة ، حتى منتصف العصور الحديثة . وهو الآن بجد نفسه أمام هذه المشكلة وهي: هل يستطيع المر. أن يقبل العالم الفكرى الحديث كما هو في الواقع دون أن ليخضيمه خضوعا باطنيا ذاتيا؟

وفى الغرب استطاع المرء ــ وكان هذا بفضل البحث العلمي ــ أن يحرر فكرة اليونان عن التربية والثقافة من كل القيود والتعقيدات التي وقعت فيها

في عصر الرومان وفي العصور الوسطى وأن يرجع ، وهو ممثلي، سروراً ، إلى ما كانت عليه عند اليونان أو ماكانت عليه لاول مرة . ثم إن شعوب أوربا ذوات الحضارة قد استطاعت أن تكون مركبا حضاريا مع الحضارة اليونانية أو مع الحضارة القديمة كلها على وجه العموم كما حددها ڤرنرييجر . وإذا كان هذا المركب الحضاري قد تعلق عند الشعوب اللانينية أكثر ماتعلق بما هو لاتيني، وعند الشعوب الجرمانية بما هو يوناني، فان في الظروف والحوادث التاريخية مايفسره. ولم يكن الفاصل في هذا التقاليد العلميه وإنما توافق العبقريات الغربية الكبرى معمؤ سسى الحضارة والثقافة اليونانية وفكرة الدولة عند الرومان ، هذه الفكرة التي اتصلت اتصالاً وثيقا بالحضارة والثقافة البونانية بمرور الزمن. حقاً إن رواية يوليوس قيصر لشكسيير (١) ما كان لها أن توجد لولا دراسات فلوطرخس، وأنها متأثرة بتقاليد المسرح كما كانت في عصر النزعة الانسانية. ولكن عمل شكسبير مع هذا كله قد نشأ عن شخصية خالقة كانت على اتصال باطني وثيق بكبار الروائيين المسرحيين اليونانيين ، اتصال أعمق بكثير من اتصال رجال النزعة الإنسانية ، كان فيه شكسبير في مستوى وأحد مع هؤلاء الروائيين اليونانيين. ومثلهذا يقال عن جيته الذي لم تحل معرفته الغامضة باليو نانيــة بينه وبين أن يكون يونانيا حقيقياً ، لا لأنه عاش في الحضارة القديمة وحيى بها ، و إنما لأنه استطاع أن يجعل الثقافة والحضارة اليونانية حية في نفسه بطريقة أخرى غير طريقة كبار المفكرين الفرنسيين الذين كانوا ، وهذا يتفق مع طابعهم القومى ، يحفلون بالناحية الشكلية أكثر من غيرها. وعلى الرغم بما يقوله جيته (٢)من أنه كان في قدرة أي مركيز أن يقلد السبياديس أحسن بما استطاع كورني

<sup>(</sup>۱) راجع كتابجوندولف عن «يوليوس قيصر » ص ٧ ٥ (١٦ كتاب جوندولف عن «يوليوس قيصر »

Zum Schakespeurs Tag, Jubil-Ausg; عراجة كتاب (٢) واحيم كتاب (١٤ كرى شكسبير ) ج٢٦ من Bd. 36, S. 4.

آن يقلد سوفوكليس ، فاينه لايمكن إنكار أن الفرنسيين قد استطاعوا هم الآخرون أن يشقوا طريقهم إلى تراث الآوائل.

أما طريق النزعة الانسانية فكان ، كما يدل اسمها، الطريق إلى ماهو إنساني شخصي . فني ألمانيا كانت النزعة الانسانية تارة علمية وطوراً وجدانية، وفى كل عصور الازمات فى تاريخنا الثقافى كنا نتجه دائماً نحوالعصور القديمة نستمد منها الوحى والإلمام، وكانت هناك أزمنة وقعت فيها الفيلولوچيا القدممة في خطر أن تقوم بدور المدرسية ضد النزعة الإنسانية البادية في الظهور . والواجب ألا تستحيل النزعة الانسانية إلى نزعة للدرس العميق والبحوث الطويلة الشاقة ؛ وإلا فانه يكون من المحتمل حينتذ أن تضيع قيم الانسانية العليا وراء هذه الإبالات من الحكمة المدرسية . وإذا كانت بعض الدوائر اليوم تعتقد بأن التربية والحضارة اليونانية باعتبارها تهذيباً إنسانياً يمكن أن تقوم بدون معرفة لغات أجنبيـة كما كانت الحال مع اليونانيين أنفسهم ، وإذا كانت دوائر أخرى تعلى من أهميـة بل ضرورة الدراسة الفيلولوجية الدقيقة ، فان وراءكلا الرأيين فكرة النزعة الانسانية . والفارق بينهما هو فى أن أحدهما يريد أن يجعل نِعتم التراث القسديم وخيراته فى متناول أكبر عدد ممكن، بينها يدرك الآخرون مافى ثقافة النزعة الانسانية من ارستقراطية وهم حريصون على وجود هذه الارستقراطية . والبحث الذي قمنا به الآن قد دلنا على أن شعوباً بأ كملها مثل الشعوب الشرقية يبدو أن ليس لديها المقدرة على أن تسلك طريق اليونانيين. فهل تبعا لهذا لابد وأن يكون أبناء الشعوب المجدِّدة يونانيين بالفطرة ؟ ولكن رأيا كهذا ينسي أنه حتى فى بلاد اليونان نفسها كانت الثقافة شأنا ارستقراطيا بحتا. ثم هل يمنعنا هذا من أن نحاول إيصالهــــــا إلى الجميع؟ على كل حال هذه الثقافة فرض علينا جمعا.

وألمانيا فى تاريخها الثقافى قد أحالت النزعة الانسانية من نزعة حية إلى

برّعة علية دراسية في فترتين. فالنموذج الإعلى للنزعة الانسانية المتحقق في النزعة الانسانية الإيطالية قد استحال إلى مسألة دراسة وتحصيل تحت تأثير روح البرو تستانتية الداخلية فلم يكن لرجل كهولتين بجال في ألمانيا - ثم إن النزعة الانسانية الثانية، تلك التي قام بها اسنج وجيته و فنكلمن وهم مبولت، قد استحالت في عصر الاقتصاد والصناعة إلى شأن من شئون الأساتذة و المدرسين. بينها نرى أن انجلنرا، وهي بطبيعتها ليست منصرفة عن العالم الواقعي، كانت النزعة الانسانية فيها الجوالروحي للطبقة الارستقر اطية و لطبقة رجال الدولة والسياسة، وليس لا كسفورد ولا لكبردج نظير من الناحية الثقافية في ألمانيا، وإن لنا اليوم لفرصة ثالثة: فالحب و الجمال و القداسة قد صارت اليوم من جديدينا بيع للحركة الفكرية و الروحية في هذا العصر، فالي جانب وجماعة جيورجه (١) للحركة الفكرية والروحية في هذا العصر، فالي جانب وجماعة جيورجه (١) من أجل تصوير أفلاطون بصورة تتناسب وهذا العصر، فليست المسألة مسألة من أجل تصوير أفلاطون بصورة تتناسب وهذا العصر، فليست المسألة مسألة العلم والصناعة عق المسألة لازالت مسألة الانسان ولا زال الانسان اليوم العلم والصناعة عق المسألة لازالت مسألة الانسان . ولا زال الانسان اليوم أكثر من ذي قبل مقياس الأشياء ومعيارها . ومن أجل هذا فليس للمذهب المعلم والصناعة عق المسألة الازالت مسألة الانسان . ولا زال الانسان اليوم أكثر من ذي قبل مقياس الأشياء ومعيارها . ومن أجل هذا فليس للمذهب

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب جندولف عن « جيورجه » س Gundolf: George ٤٣ س

<sup>[</sup> جماعة جيورجه هذه جماعة من المفكرين والشعراء والسكتاب الألمان والنسويين أشهرهم هوفنزتال ، دوتندى ، فليلر ، كلاجس، جندولف ، برترم ، قلترز ، ورئيسهم الذى سميت الجماعة باسنه هو استفن جيورجه الشاعر الألمائي السكبير الذى ولد سنة ١٨٦٨ وتوفى سنة ١٩٣٣ ، وكانوا يكتبون في جملة تدبر عن آرائهم هي ، عملة الفن » وهذه الآراء مأثرة بأفسكار نيتشة كل التأثر ، وتتخلص في قولهم بالفن للفن ، ويالعناية بالشكل كرد فعل المنزعة الطبيعية ، وبكل ما هو رمزى اسطورى تشيع فيه روح البطولة ؟ وفي تصوير نوع من الحياة يرتفع فوق أغراض الحياة اليومية الوضيعة ، وفي الايمان بما في المبترية من سرعجيب هو الضمان لما للانسان من مكانة سامية وأهمية كبرى ] .

<sup>(</sup>۲) راجع كتاب كورت هدبرنت عن « صورة أفلاطون الجديدة » Kurt Hildebrandi, Das neue Platon-Bild, in Blätter für deutsche Philosophie, Bd. IV (1930) S. 190.

الواقعى قيمة ثقافية إلا إذا كان مصحوبا بنزعة انسانية . والنتيجة التي وصلنا اليها اليوم في بحثنا هذا ليست معرفة وعلما فحسب بل هي مسئولية وتبعة تقع علينا ، مسئوليسة وصفها جيته فأحسن الوصف حين قال في ولوحات فيلوستراتس ، (١):

ليكن كل منا يونانيا بأسلوبه الخاص . ولكن لابد لكل أن يكون يونانيا .

<sup>(</sup>١) . Jubil. - Ausg. Bd. 35, S. 129. ( ا فيلوستراتس كاتب يونانى بليغ راتع الأسلوب توفى حوالى سنة ٢٤٩ م «ولوحاته» ፲٤٤٥٥٧٤٥ عبارة عن وصف بارع رشيق لدهليز رحمت على جدرانه لوحات فنية ، زاره فيلوستراتس في إحدى ضواحى مدينة ناپلى هو وتلاميذه وطفل في الماشرة من همره هو ابن مضيفه ، واليه يوجه هذا الوصف والمصرح لهذه اللوحات الموجودة بالدهايز ] .

## انتقال التراث

## من الاستكندارية الى بغداد بحث في تاريخ التعليم الفلسفي والطبي عند العرب (١) للدكتور ماكس ماير هوف

عنى الباحثون فى اليونانيات والساميسات منذ زمن بعيد بالكشف عن العصر الذى انتقلت فيه العلوم اليونانية إلى العرب. وهو عصر غامض وممتع معاً. ثم إنهم قد قدروا الدور الخطير الذى لعبه السريان وكتبهم الآرامية المترجمة إبان هذه الحركة فمنذ حوالى خمسين سنة قام إشتينشئنيدر فى دراساته العديدة، ولوكلير فى كتابه الصخم عن تاريخ الطب عند العرب، بجمع كل ماعرف فى هذا الباب فى ذلك الحين. ومن بعد ذلك عرض بو مشتر "ك وأوليرى فى إيجاز انتقال الفلسفة، وبراون انتقال الطب، إلى العرب. وكتب كارا دى قو وجراف وفير لانى وآخرون غيرهم رسائل قيمة صغيرة ومن المؤكد أن مدرسة الاسكندرية كانت لاتزال قائمة وقت أن فتح ومن المؤكد أن مدرسة الاسكندرية كانت لاتزال قائمة وقت أن فتح العرب مصر. فكانت تبعاً لذلك المدرسة اليونانية البحتة الوحيدة فى البلاد

<sup>(</sup>١) [ ظهر هذا البعث في سبتمبر سنة ١٩٣٠ في « محاضر جلسات الأكاديمية الپروسية العلوم ، قسم الدراسات التاريخية الفلسفية » ، بالحجلد رقم ٢٣ . وهو في الأصل :

M. Meyerhof, Von Alexandrien nach Baghdad, in, Sitzungsberichte d. Preuss. Ak. d. Wissensch., Phil.-hist. Klasse, 1930, XXIII, pp. 387-429.

الترجة السريية مذا البحث وصلى كتساب باروسلاوس تكاتف عن الترجة السريية (٢) بعد كتابة هذا البحث وصلى كتساب باروسلاوس تكاتف عن الترجة السريية Die arabische Uebersetzung der Poetik des Aristoteles usw., كثابالشعر لأرسطو (Akad. d. Wiss. in Wien, phil-hist. Kl. Kommission f. die Heraus gabe der arab. Aristoteles-Uebersetzungen, Bd. I, Wien, 1928)

وهذا السكتاب يشتمل فى مقدمته ( من س ٥٣ إلى س ١١٨ ) على تاريخ كامل للملوم عند السريان وعند العرب المتقدمين ، يجمل كثيراً من أقوالى فى هذا البحث لا لزوم لها . ولسكن تكاتف مم ذلك لم يثتبه إلى طريق مدرسة الاسكندرية المباشر إلى بغداد .

التي غواها العرب في دفعتهم الأولى . ومن المحتمل الظن بأنهـا لابد وأن تكون قد قامت بدورها في نقل العلوم إلى العرب . غير أن الدليــل على طريق الانتقال المباشر قد أعوز الباحثين حتى اليوم، أو بعبارة أصح لم يسوقوه في وضوح وجلاء . ذلك لأن معرفتنا عن حالة الحياة العقلية في الاسكندرية بعد القرن الخامس الميلادي ضئيلة تافهة على العموم . وأوراق البردي التي عثر عليها في عشرات السنين الأخيرة لم تأت بشي، في هذا الصدد بعد أن أمل المر. من وراء استغلالها الشيء الكثير . فقد كشفت لنا ، بطريقة لم تكن منتظرة مطلقاً، عن التاريخ السياسي والاقتصادي والقانوني لمصر في العصر الهليني المتأخر وأوائل الاسلام . ولكن التاريخ العقلي لهذه الفترة ظل في غموضه المطبق الذي كان عليه من قبل. وكل ماهنالك بضعة وثاثق في بجمه عة وكتب الآماء الشرقة ، وما يشهها ، تعطينا بعض إشارات إلى وجود أكاديمات ومدارس بالاسكندرية في القرن السادس الميلادي ، وإلى الحياة الدراسية الثقافية هناك. ولكن الخطوات التي قام بها الباحثون في هذا السبيل لاتقاس في مجموعها بالمعرفة الواسعة التي أودعها باحث مثل رتاى (١) في كتابه الذي منحته أكاديمية برلين جائزة ، منذ قرابة قرن من الزمان.

غير أن بعض المؤرخين والفلاسفة الإطباء فى العصر الاسلامى ، وخصوصاً من كتب منهم باللغة العربية ، يزيدوها إيضاحاً فى هذا الباب . إلا أن أقوالهم يجب أن تؤخذ بحذر ، لانها مفعمة بالاخطاء التاريخية والحلط بين المسائل ، إلى جانب التحريفات العديدة للأسهاء اليونانية . وهى تحريفات النساخ القدماء مسئولون عنها . وهذه الكتب التي ألف أغلبها المسلمون فى أواخر القرن التاسع وفى القرن العاشر الميلادى تستقى من تراجم لكتب

G. Parthey, Das Alexandrinische راجع كتاب ج 'بارتاى : المتحف الاسكندرى (١) . Museum. Eine von der Königl. Akademie der Wiss. zu Berlin in Juli 1837 gekrönte Preisschrift, Berlin 1838.

يونانية مثل كتب الأقوال التي قام بترجمتها في العصر الإسلامي الأول مترجمون سريانيون، إمامباشرة عن اليونانية، أو بطريق غير مباشر بوساطة السريانية. ومن هؤلاء المترجمين من ألف كتباً في تاريخ الحكماء لم يصلنا منها إلا كتاب واحد. ولكنها إذا حكمنا عليها تبعاً للمقتبسات الواردة في المؤلفين العرب المتأخرين ليست إلا مجموعة أقوال أوعرض لحياة الاقدمين من الفلاسفة والاطباء والرياضيين في صورة نوادر وأقاصيص (١).

وأول هؤلاء الكتاب المسلمين الذين استقوا كلامهم من مصادر غير مباشرة على هذا النحو ، أحمد بن يعقوب المسمى باليعقوبي (المتوفى بعد سنة ٢٧٩ هـ على ١٨٥ م ) المشهور بمؤلفه فى الجغرافيا . يحتوى تاريخ (٢) هذا المؤلف على مقتبسات عربية مأخوذة عن الكتاب اليونانيين وقد أصبحت اليوم فى متناول الجميع بفضل بحوث كلامروت وتراجمه (٢) . وعلى الرغم من أن اليعقوبي يعرف كثيراً من العلماء فى العصر البيزنطى إلا أن المرء يعاول عبثاً أن يحد عنده أخباراً عن مدرسة الاسكندرية . كذلك تاريخ ابن عبد الحكم (المتوفى سنة ٧٥٧ه = سنة ١٨٥١م) وهو سابق على اليعقوبي وخاص بالكلام عن فتح العرب لمصر (٤) لا يحتوى على أدنى إشارة إلى هذه

<sup>(</sup>۱) راجم المرن الرائع لتاريخ الحسكماء عند المؤلفين العرب في كتاب بومشترك عن الراجم المرن الرائع لتاريخ الحسكماء عند المؤلفين العرب والسريان» المطبوع في ليهتسك سنة ١٨٩٦ س٠١٠٠ خموصاً التعليق وقم منه المعرب والسريان» المطبوع في ليهتسك سنة ١٨٩٦ س٠٠٠ وهو موجود والمكتاب الذي أشرنا اليه عنوانه و توادر الفلاسفة والعلماء » لحنين بن إسحق وهو موجود برقم ٢٥٧ في مكتبة الاسكوريال ، لم يطبع بعد ، ولسكن ليفنتال طبع النص العبري وترجم وراجع أيضا كارل مركله و كتاب آداب الفلاسفة « كتاب آداب الفلاسفة » Karl Merkle, Die Sittensprüche وراجع أيضا كارل مركله و كتاب آداب الفلاسفة » der Philosophen, Diss. München 1921.

<sup>(</sup>٢) طبع هو تسما ، بليدن سنة ١٨٨٣ خسوصا الجزء الأول .

 <sup>(</sup>٣) رابع مقالته عن ﴿ المفتيسات عن المؤافين اليونانيين عند اليعقوبي » في مجلة الجمعية المصرفية الألمانية ، المجلد رقم ٤١١ ، من ص ٤١٠ إلى ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٤) «فتوح مصر» لابن عبد الحسكم، طبع ماسيه بالقاهرة سنة ١٩١٤ السكناشة الأولى (غيركاملة) . والطبعة السكاملة لهذا السكناب قام بها تشارلز تورى سنة ١٩٢٧ فى مطبعة جامعة يبل . وقد بحثت أيضا ، ولسكن بدون نتيجة ، في كتب التاريخ السابقة .

المدرسة أو الآكاديمية ، ولا إلى حريق مكتبة الاسكندرية المزعوم . وهذا الكلام عينه ينطبق على مروج الذهب للمسعودى (١) ( المتوفى سنة ٣٤٥ ه الكلام عينه ينطبق على مروج الذهب للمسعودى (١) ( المتوفى سنة ٣٤٥ ه الحمنة ٢٥٥ م) وهو كتاب فى التاريخ والجغرافيا ، طريف مشهور . ولكن لهذا العالم كتاباً آخر فى الجغرافيا ، لاتزال له فائدته اليوم فى البحث عن تاريخ العلوم ، ويحتوى على اقتباسات قيمة سنتحدث عنها بعد حين . وإلى جانب هذا ، يوجد لدى غير هؤلاء من المؤرخين العرب أخبار وروايات عن حياة العلماء وكتبهم ، يستطيع المرء أن يستخلص منها نتائج دالة على مصير مدرسة الاسكندرية النهائى . وثمة موضعان من هذه المواضع استخلصا منفصلين ، وترجما إلى اللغات الأوربية ، دون ان يلقيا حتى الآن ماهما جديران به من عناية ، ودون أن يربط كل منهما بالآخر . وعلينا فى بحثنا هذا أن نحاول القيام مذا العمل الآخر .

ولكن قبل البدء في هذا يلزمنا أن نتأمل باختصار الروايات، الضئيلة ويا للأسف، التي وصلتنا عن مدرسة الاسكندرية قبل فتح العرب لمصر .

## ا ــ مدرسة الاسكندرية في عصرها المتأخر

لما عصفت يد البلى و بمتحف ، الاسكندرية ، والمظنون أن ذلك كان فى القرن الثالث الميلادى ، وجدت أيضاً مدارس لها مكاتبها ، سمعنا عن إحداها وهى المعروفة بالقيصرية ، تلك التى نهبت سنة ٣٦٦ حين أحيل هذا المعبد إلى كنيسة . ومثل هذا حدث لمكتبة السيرابيوم ، فقد قضى عليها سنة ١٩٦ فى أيام ثيوذوسيوس الاول (٢٠) . حينئذ رتحل معلمو الفلسفة عن المدينة لمدة

<sup>(</sup>۱) ﴿ مروج الذهب ﴾ للمسعودي طبع باربيبه دي مينار ، بياريس سنة ١٨٦١ ---سنة ١٩٢٨ . خصوصا الجزء الثاني والرابع والحامس .

<sup>(</sup>۲) راجع كرافتون ميلن : تاريخ مصر تحت حكم الرومان ، الطبعة الثااثة بلندن J. Crafton Milne, A History of Egypt under Roman Rule, ٩٠ ص ١٩٢٤ صنة ١٩٢٤ عن فتح العرب مصر المستنادية عن فتح العرب مصر العرب مصر العرب العرب معالم بالمراجع أبعنها كتاب بتار عن فتح العرب مصر العرب العرب مصر العرب مصر العرب العرب مصر العرب العرب مصر العرب العرب العرب مصر العرب العر

من الزمان . ولم يعسد يشعر الناس بوجود مكتبة فى العاصمة المصرية (الاسكندرية) . وفى هذا يقول برتشيا الذى ربما يعتبر اليوم أعلم الناس بتاريخها القديم: ومن الصعب، بل يكاد يكون من عدم الممكن، أن نفترض وجود مكتبة كبيرة عامة حقاً فى الاسكندرية بعسد نهاية القرن الرابع الميلادى، (۱) . وأضيف إلى هذا أن من الصعب أيضاً أن نفترض وجود مدرسة فلسفية عامة فى ذلك العصر، لأن التعصب الدينى منذ ذلك الحين قد اشتدت وطأته، فجعل الحياة صعبة بالنسبة إلى المعلمين والطلاب الوثنيين . ومع ذلك كله فقد استمرت المدارس والمكاتب الخاصة ، لأن أوراق البردى البيزنطية تتحدث عن Μοτισεῖα ( متاحف الدراسة ) و معده البيزنطية فى الاسكندرية (۲) وحو الى سنة ٠٠٥٠ كان أمونيوس بنهرمياس تليذ برقلس أحد الافلاطونيين المحدثين ، مشهوراً جداً باعتباره رئيسا لاحدى المدارس وكان العرب يعرفون أسماء تلاميذه : سنبليقيوس ودمسقيوس واسقلبيوس وثيو دوتوس والامقيدورس الأصغر ويحي النحوى . وهناك عرض موجن ، ولي ولكنه حى ، لحياة الطلاب فى مدارس الاسكندرية العليا ندين به لزكريا ولكنه حى ، لحياة الطلاب فى مدارس الاسكندرية العليا ندين به لزكريا

عندو من س ۱ - ٤ إلى س ٢٦ الطبوع بأوكسفورد سنة ١٩٠٢ . وفي هذا الكتاب ذكر لمراجم عديدة . A. J. Butler, The Arab Conquest of Egypt and the الكتاب ذكر لمراجم عديدة . last Thirty years of Roman Dominion, Oxford, 1902.

Ev. Breccia, Alexandrea ad Aegyptum, Alexandric 1922 p. 40 ff. (1)

وقد جم چريفيني وفرلاني وثائق كثيرة إحول مسألة حريق مكتبة الاسكندرية : الأول في مقال كتب باللغة العربيسة ( في جريدة الأهرام عدد رقم ١٤٢٦٠ بالقاهرة في ٢١ ينابر سنة ١٤٢٦٠ ) ولحصه الثاني من بسد وأكمله بوثائق أخرى في مجلة « ايجبئس » سنة ١٩٢٤ من س ٢٠٥ الى س ٢١٧ (بالايطالية) وعنوانه ١٩٢٤ من س ٢٠٥ الى س ٢١٧ (بالايطالية) وعنوانه المالكندرية بالأسكندرية بالأسكندرية بالأسكندرية بالأسكندرية ٥ (سنة ٢١٥) من س٥٥ إلى س٧٧ وعنوانه « يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ١٩٢٥) من ص٨٥ إلى س٧٧ وعنوانه « يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ٥ كار) من م٠٨٥ إلى ص٧٤ وعنوانه ( يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ٥ كار) من م٠٨٥ إلى ص٢٠٠ وعنوانه ( يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ٥ كار) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ وعنوانه ( يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ١٩٤٥) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ وعنوانه ( يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ١٩٤٥) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ وعنوانه ( يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ٥ كار) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ وعنوانه ( يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ٥ كار) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ وعنوانه ( يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ١٩٤٥) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ وعنوانه ( يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ١٩٤٥) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ وعنوانه ( يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ١٩٠٥) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ وعنوانه ( يوحنا النحوى وحريق مكتبة الأسكندرية ٥ (امنة ١٩٤٥) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ (امنة ١٩٤٥) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ (امنة ١٩٤٥) من م٠٨٥ إلى ص٢٠ (امنة ١٩٤٥) من ص٢

<sup>(</sup>۲) راجع ماسیبرو: أوراق بردی یونانیسة من العصر البیزنطی ، ج ۸ ( القاهرة المهمر البیزنطی ، ج ۸ ( القاهرة استهٔ ۱۹۲۵ ) . Papyrus grees . ( ۱۹۲۵ سنة ۱۹۲۹ ) . d'époque byzantine

المَدْرَسي(١) الذي درس هناك حوالي نهاية القرن الخامس هو وصديقه سويرس ، الذي أصبح فيما بعد بطريق أنطاكبة . هناك كان يفد الشباب من الطبقات الراقية في الشرق القريب ليدرسوا الفلسفة والنحو والبيان والطب والرياضيات، بينهاكانوا يؤمونمدرسة بيروتالمشهورة بالعاوم القانونية (٢). وإنا لنعلم أن هذين الصديقين كانا ينتسبان إلى جماعة مسيحية هي جماعة أصدقاء العمل ( الفيلو يونيين ) Φιλόπονοι التي كانت تقوم بحماية أعضائها من الطلاب الوثنيين ، وتحارب المعلمين الوثنيين ، وتقوم في بعض الأحيان بالهجوم على المعابد الوثنية، لكي نحطم صور الآلهة الموجودة بها(٣). وفي النصف الأول من القرن السادس الميلادي كان يحيي النحوى الفيلويوني ــ ولعل هذا اللقب الأخير آت من اسم الجماعة المشار إليها ــ الشخصية الكبيرة في مدرسة الإسكندرية ؛ ولسنا ندري هل كان رئيس مدرسة أم لم يكن (٢٠) . وجودِمان نفســه ، وهو الذي ندين له بأحسن ماكتب عن تاريخ حياة هذا النحوى المشهور والشارح الارسططالي وصاحب إحدى البدع ، لم يستطع أن يقطع في هذه المسألة برأى . أما في أوائل القرن السابع الميلادي فكان اصطفن الاسكندراني، فيلسوف بلاط الامبراطور هرقل ، أشهر المعلمين في الاسكندرية . ولكن شبح الخرافة يطوف حوله

Vie de Sévère, par Zacharie le راجع حياة سويرس لزكريا المدرسي طبع كوجنر (١) Scholaslique. Ed. Kugener, Patrologia Orientalis, II, 1. (Paris 1907), p. 39.

Jean Maspero, و راجع كتاب چان ماسهيرو عن «تاريخ أساقفــة الاسكندرية ه (۲) Ilistoire des l'atriarches d'Alexandrie... (518–616), éd. Fortescue et G. Wiet.

Paris 1923, p. 7, 19.

<sup>(</sup>٣) راجع «حياة سويرس» من ص ١٦ --- س ٣٥.

<sup>(</sup>٤) فى دَأَرَة معارف پولى وڤيسوڤا وكرول من ص ١٧٦٤ --- ص ١٧٦٥ الطبوعة العابوعة العابوعة العابوعة العابوعة العابوعة كا العابوعة العابوعة كا العابوعة كا

وحديثاً استطاع فرلانى الفاء الضوء على حياة يميي النحوى فى البحوث التى قام بهـــا عنه وسأتحدث عن ذلك في موضع آخر .

أكثر مما يطوف حول يحيى النحوى . وشخصيته لم يتلقاها المؤرخون العرب إلا في صورة باهتة (١) .

ثم ان الآخبار التاريخية الخاصة بعصر ما قبل الاسلام لا تحدثنا عن مدرسة الاسكندرية في عصرها المتأخر. ولكن نشاطها الايجابي يظهر في تكوين تلاميذ مشهورين: فإلى جانب الفلاسفة المذكورين سابقا تخرج فيها في القرن السادس الميلادي الفيلسوف النصراني يوحنا الآباي، والطبيب الفيلسوف سرجيوس الرأس عيني، والطبيب ايتيوس Actios الأحانيطي أوائل القرن السابع الميلادي كان هناك من الأطباء بولس الأجانيطي واهرن، وكان لكتب هؤلاء العلماء تأثير خطير في در اسات العرب الأولى. وهنا يورد المؤرخون من العرب طائفة من الروايات لا بد وأن تؤخذ بحذر. وقد كرس لوكلير، أشهر مؤرخي الطب العربي، لهذا العصر قسها خاصا من كتابه (الجزء الأول من ص ٢٨ إلى ص ٢٠) فاعتمد أكثر ما اعتمد على الفهرست وكتابي ابن القفطي وابن أبي أصيبعة الذين يوردون فقرات واقتباسات من تواريخ الحكاء المذكورة سابقا. غير أن لوكلير يثق فقرات واقتباسات من تواريخ الحكاء المذكورة سابقا. غير أن لوكلير يثق فقد اعتبرها حقيقة لا شك فيها مع أن الاخطاء التاريخية في رواية ابن القفطي الطويلة (ص ٢٥٥) تثب أمام العين (٢).

<sup>(</sup>۱) أنظر التمايق رقم ۱ س ۷ و كتاب أوزنر عن اصطفى الاسكندرا في المطبوع في بون سنة ۱ ما و Usener, *De Stephano Alexandrino*, Bonnae 1879 ۱۸۷۹

المرب لمكنبة الأسكندرية » أعمال الو عراك المكنب الآثية : ل كريل ه حول أسطورة حريق المرب لمكنبة الأسكندرية » أعمال الو عراك الرابع المستشرقين، فيرنتسه سنة ١٩٠٠ ج ١٠ ج ١٠ لم للمرب لمكنبة الأسكندرية » أعمال الو عراك durch die Araber, Atti del IV. Congresso Internaz. degli Orentalisti. المن يول St. Lane - Poole عن تاريخ مصرفي المصور الوسطى لندن سنة ١٩٠١ س ١٩٠١ م مقال ب كازار دا عن ه حريق المرب لمكنبة الأسكندرية ، B. Casanova, L'incendie م مقال ب كازار دا عن ه حريق المرب لمكنبة الأسكندرية ، E.O. Browne عن الطب المرب لمحالفة في الموالد المرب عن الطب المرب عن الطب المرب المحالفة في الموالد الموا

وأول رواية من هذا النوع عا لا يوجد إلا في المصادر العربية ، ذلك الاقتباس الذي أخذه ابن أبي أصيبعة (ج٢ ص ١٣٥ س ٨ وما يليه) عن كتاب مفقود الفارابي الفيلسوف المشهور يدور حول ، ظهور الفلسفة ، قال الفارابي بعد أن أورد أخباراً خيالية عن الأكاديمية القديمة ، وعن المكتبة بالأسكندرية ، وعن إنشاء أوغسطس لفرع للاكاديمية في روما: مفصار التعليم في موضعين . وجرى الأمر على ذلك ، إلى أن جاءت النصرانية ، وبطل التعليم من رومية ، وبقى بالاسكندرية . ثم نظر ملك النصرانية في ذلك ؛ واجتمعت الأساقفة ، وتشاوروا فيما يترك من هذا التعليم وما يبطل ، فرأوا أن يعلم من كتب المنطق إلى آخر الاشكال الوجودية ، ولا يعلم ما بعده . لأنهم رأوا أن في ذلك ضرراً على النصرانية ، وأن فيما أطلقوا تعليمه ما يستعان به على نصرة دينهم . فبقى الظاهر من التعليم هذا المقدار ، وما ينظر فيه من الباق مستور ، حتى كان الاسلام بعده عمدة طويلة ، (1) .

فكأننا هنا إذن بازاء رواية مصدرها عربى عن تضييق دراسة كتب أرسطو المنطقية فى الاسكندرية النصرانية . ولكنا لا نعرف من تاريخ الكنيسة أن قراراً كهذا قد أصدره أحد المجامع الدينية . غير أن رينان (٢) واشتيئيشنيندر (٣) ينهان إلى أن التراجم السريانية للاورغانون كانت تقف دائماً عند الفصل السابع من التحليلات الأولى، وأنها كانت عديدة مفصلة . ثم إنه منذ ابتداء الحركة النسطورية (منتصف القرن الحامس) أى منذ يروبوس الانطاكي لم يترجم إلا التحليلات الأولى ولم يشرح غيرها . وكذلك فعل اليعقويون مثل جورجيوس وأسقف العرب ، المشهور فانه لا يتناول

<sup>(</sup>١) لم يترجم اشتينشنيدر ( في كتابه عن الفارابي ص٨٦ ) هذا الموضيم ترجمة صحيحة كل الصحة لأنه لم يكن لديه إلا مخطوط واحد .

<sup>(</sup>۲) راجع كتابه عن الفلسفة المشائية عند السريان ، باريس سنة ۱۸۵۲ ص ٤٠ . E. Renan, De philosophia peripatetica apud Syros.

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب اشتينشنيدر ص ٨٦ تعليق رقم ٥ .

بالشرح والترجمة غير هذا الجزء (١) . ولعله من المؤكد أن يكون مصدر رواية الفاراني المذكورة سابقاً معلّمه وحنا بن حَيْلان الذي امتنع أولا عن أن يقرأ مع تلميذه المسلم الطلّمة الشغوف بالعلم كتاب التحليلات الثانية ولكنه رضى بعد ذلك (ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ١٣٥ س ٢٠ وما بعده) . ويظهر أيضاً أن معاصراً للفاراني هو محمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهور لم ينلق إلا تعليا مقتصراً على هذا الجزء ، كما يمكن استنتاج ذلك من عنوان احدى الجردة من المجرد الملخصات ) التي ألفها . وهذا العنوان هو كما ورد في ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٣١٥ س ٢٥ : «كتاب جمل معاني أنالوطيقا الأولى ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٣١٥ س ٢٥ : «كتاب جمل معاني أنالوطيقا الأولى سرجيوس الرأس عيني العلبيب الفيلسوف المترجم تكلم في أحد كتبه عن سرجيوس الرأس عيني العلبيب الفيلسوف المترجم تكلم في أحد كتبه عن مسألة والشكل ، ( في الأفيسة ) المذكورة في التحليلات الأولى ( بَوْمشترك مسألة والشكل ، ( في الأفيسة ) المذكورة في التحليلات الأولى ( بَوْمشترك ص ١٦٨ ) .

هذا إلى أن كثيراً من مؤرخى العرب يتفقون في القول بأنه في الاسكندرية في العصر الهليني المتأخر قد ألف مجموع كتب طبية وجوامع لستة عشر كتاباً من كتب جالينوس. ولا نعرف من المصادر اليونانية شيئاً عن هذه الجوامع، اللهم إلا اسمها (٢). والواقع أنها ليست ١٦ بل ٢٨ كتاباً: منها ٥ في التشريح، و ٦ في التشخيص، و ٤ في النبض، ولكل واحد منها جامع، واسم هذه الجوامع كلها: وللمتعلمين، عنها مناين و تلاميذه وترجموها أول ما ترجموا. ويوجد السريانية والعربة فتوزعها حنين و تلاميذه وترجموها أول ما ترجموا. ويوجد

<sup>(</sup>۱) واجم كتاب بومشترك س ۲۰۷ وراجع أيضياً س ۵۰ من هذا البحث وكتاب فريدمان « عن تحليلات أرسطو عند السريان ، ، برلين سنة ۱۸۹۸ س ۹ الى س ۱۰

<sup>(</sup>۲) عناوين هذه الستة عصر كتابا أوردها باليونانية ر . فون تيپلي R. von Toeply فى كتابه د دراسات فى تاريخ التصريح فى المصور الوسطى » ، ليپتسك وڤينا سنة ١٨٩٨ مى ٢٣ وما بعدها ؟ وبالمرىية حنين بن اسحق فى رسالته عما ترجم من كتب جالينوس لمل السريانية والمربية وهى التي طبعها برجشتريسر بمدينة لبپتسك سنة ١٩٢٥ .

عدد لابأس به من هذه المخطوطات ومنذ زمن قليل أرسل إلى هر . رتر من القسطنطينية العنوان العربي لواحد من هذه المخطوطات ( رقم ٣٥٨٨ ممكتبة أياصوفيا ) وهو : وجوامع كتب جالينوس التي يقرأها المتطببور الاسكندرانيون وهي ١٦ كتاباً ، . وقد يكون من الخير أن نورد هنا حكم طبيب وفيلسوف فارسي كبير على قيمة هذه الجوامع الاسكندرانية ، كماذكره ابن أني أصيبعة (ج ١ ص ١٠٨ في الوسط) بدقة :

« قال أبو الفرج بن هندو (١) في كتاب «مفتاح الطب، إن هذه الكتب التي اتخذها الاسكندر انيون من كتب جالينوس ، وعملوا لها جوامع وزعموا أنها تغنى عن متون كتب جالينوس ، وتنكفى كلفة مافيها من الجوامع (٢) والفصول . قال أبو الخير بن الخار (٣) وهو أستاذ أبي الفرج بن هندو : أنا أظن أنهم قد قصروا فيا جمعوه من ذلك ، لأنهم يعوزهم الكلام في الأغذية والأهوية والادوية . قال : والترتيب أيضاً قصروا فيه ، لأن جالينوس بدأ من التشريح ثم سار إلى القوى والإفعال ثم إلى الاسطقسات » .

ووجود هذه الجوامع وحسدها دليل على أن حركة تدريس الطب بالاسكندرية لابد وأن تكون قوية نشيطة قبل دخول العرب وغزوهم وسنتحدث فيما بعد عن هذه الحركة وكيف كانت، معتمدين على ماتذكره لنا المصادر العربية . غير أنا ، ويا للاسف ، لا نستطيع أن نحدد الزمن الذى فيه ألفت جوامع جالينوس هذه ، والتي كانت تسير معها جنبا إلى جنب جوامع لابقراط في إثني عشر كتاباً . وقد رأى لكلير وتيهلي أن يحدداه بأول القرن السابع ، قبل غزو العرب لمصر بقليل . ولكن ليس لدينا من الوثائق ما يؤ بد ذلك .

ذلك أنا إذا رجعنا إلى المصادر العربية ، التي عنها استفى هذان المؤلفان ،

<sup>(</sup>١) راجع ماسنقوله عنه فيا بعد .

<sup>(</sup>٢) تقرأ هكذا يدلا من ﴿ تُوابِع ﴾ ( تصحيح برجشتريسر )

<sup>(</sup>٣) راجع ماستقوله عنه فيما بعد .

لم نجد فى أقدمها وهو والفهرست ، لابن النديم (القرن العاشر) ص ٢٩٢ س ١٧ ، إلا خبراً صغيراً يقول: وأسماء جماعة من الأطباء القدماء مقلين ، ولا تعرف أوقاتهم على صحصة: اصطفن (١) ، جاسيوس (٢) ، انقيلاوس (٣) ، مارينوس (١) . هؤلاء اسكندرانيون وهم بمن فسر كتب جالينوس وجمعها واختصرها وأوجز القول فيها ، وسيها كتب جالينوس الستة العشر » . وبعد ابن النديم بثلاثة قرون نرى أخباراً من جديد حول جوامع جالينوس ، وهى أخبار طويلة بما يجعلها أقرب إلى الشك ، ونرى أن أسماء الذين عملوا هذه الجوامع قد زاد عددها .

يقول ابن القفطى فى دكتاب أخبار الحكماء، ( ص٧١ س ٥ ومابعدها ): « انقيلاؤس الاسكندرانى : حكيم فاضل طبائمى مصرى الاقليم ، اسكندرانى المنزل . وهو أحد الاسكندرانيين الذين عنو ابجمع كلام جالينوس واختصار كتبه ، وتأليفها على المسئلة والجواب . ودل حسن اختصارهم على معرفتهم بجوامع الكلام ، وإتقانهم لصناعة الطب(٥) . وكان انقيلاؤس هذا رئيسهم :

<sup>(</sup>۱) لعله اصطفن الأسكندرانى الفيلسوف المذكور آ نفا ( س٤٢) وهو مشهور خصوصا عند العرب بأنه كيائى وفيلسوف. ولسكن كان يخلط بينه وبين معاصره اصطفن الأثينى المشهور باعتباره من شراح بقراط وجالينوس . راجع كتاب نويبرجر ج٢ س ١٢١ وكتاب ليبمان عن « نشوء وانتشار السكيمياء » المطبوع ببرلين سسنة ١٩١٩ س ١٠٣ وما بعدها . وكذلك كتاب روسكا عن « السكيماويين العرب » ج ١ سنة ١٩٢٤

<sup>(</sup>۲) لعله العالم الطبيب جاسيوس من بتراء الذي عاش حوالى سنة ٥٠٠م . راجع شمت في السكاو بيدية رولى ثيسوڤا جـ ٧ ص ١٣٢٤ - W. schmid, Real - Enzykl. Pauly - ١٣٢٤ في السكاو بيدية رولى ثيسوڤا جـ ٧ ص ١٣٢٤

 <sup>(</sup>٣) هذا الاسم لم يوضح بمد، وهو يذكرنا بالساحرانكسيلاوس الذي عاش في أيام أغسطس.
 ويمكن أيضا أن بكون أصله نيكولاوس ، أوهير وكلس ، أوأركيلاوس ، أوما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>٤) لا يمكن طبعا أن يكون هــذا هو مارينوس الأسكندراني المصرح الكبير السابق. على جالينوس في الفرن الثاني . ولــكن لعله أن يكون مارينوس الفيلسوف من سيشم الذي خلف برقلس كرئيس للا كاديمية (سنة ٤٦٥). راحم پولى ڤيسوڤا ج ٣ / ٢ (سنة ١٩٢٩) م ٢٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) قارن بهذا رأى ابن الخمار المخالف لهذا في الصفحة السيابقة . ولكن ابن =

وهو الذي جمع من منثور كلام جالينوس ثلاث عشرة مقالة في أسرار الحركات. ألفها فيمن جامع وبه علة مزمنة ، وذكر مايولد عليه ذلك وما يدفع به ضرره (۱). وانقيلاؤس هذا هو المرتب للكشب ، والمستخرج لأكثرها ، حتى أن أكثر الناس ينسبون الجوامع إليه ، وقد ذكر هذا حنين ابن اسحق في نقله لها من اليوناني إلى السرياني ، ولسكن هذه الترجمة ضاعت ويا للأسف. وتراجم العربية الاخرى لا تقول لنا شيئاً عن تأليف انقيلاؤس لها كما هو مذكور هنا في كلام ابن القفطي وواضح أن النساخ قد خلطوا هذه الإخبار خلطا .

ثم يقول ابن القفطى بعد ذلك (ص ٧١ س ١٥ ، وما بعسده) : ووالاسكندرانيون هم الذين رتبوا بالاسكندرية دار العلم، ومجالس الدرس الطبى . وكانوا يقرأون كتب جالينوس ويرتبونها على هذا الشكل الذي تقرأ اليوم عليه ، وعملوا لها تفاسير وجوامع ، تختصر معانيها ويسهل على القارى حفظها وحملها في الاسفار . فأولهم على مارتبه اسحق بن حنين اصطفن الاسكندراني ، ثم جاسيوس ، وانقيلاؤس ، ومارينوس . فهؤلاء الاربعة عمدة الأطباء الاسكندرانيين ، وهم الذين عملوا الجوامع والتفساسير ، وانقيلاؤس هو المرتب والمستخرج لها على ما تقدم شرحه ، ففي هاتين القطعتين إذاً يتبع القفطي حنين وابنه اسحق ، اللذين كانا دائماً أعرف الناس بالدراسات العلمية قبل الاسلام . ولكنه يعتمد بعد ذلك على طبيب

<sup>==</sup> الحماراختصاصي في هذا أما ابن القفطي فلم يكن يفهم في الطب كثيراً .

<sup>(</sup>۱) هذا الموضع على هذه الصورة غير مفهوم أو والعلمن خطأ النساخ ، فمن غير الممكن أن تكون ثلاثة عشر كتابا من كتب جالينوس عن الموضوع المذكور ، كذلك العنوان : « أسرار الحركات » غير موجود في مكان آخر ، وهناك كتابان ينحلان لجالينوس عن أسرار النساء والرجال ( واجع ما قلته في Silz. Ber.d. Pr. Ak. d. W. Ph. -- H. KI. XXVIII النساء والرجال ( ويوجد منهما نسخة خطية في ترجمة عربية باستامبول ( أيا صوفيا رقم ١٩٣٨ وقد تفضل برجهستريسر الذي قرأهما فذكر لي محتواهما ، وهو يخالف ما يتحدث عنه اين الفقطي ) .

لم يستق إلا من مصادر ثانوية أو فى المرتبة الثالثة ، ولا يعرف اليونانية فى الغالب.

وفى ترجمة يحيى النحوى يقول ابن القفطى (ص٣٥٦ س١٤ ومابعده):

وذكر عبيد الله بن جبرائيل بن عبد الله بن بختيشوع الطبيب (۱) أن اسم يحيى ثامسطيوس. قال وكان قوياً فى علم النحو والمنطق والفلسفة، ولايلحق بهؤلاء الأطباء، يعنى الاسكندرانيين المشمورين، وهم انقيلاؤس واصطفن وجاسيوس ومارينوس، وهم الذين رتبوا الكتب، وعندى أن عبيد الله على صواب فى قوله إن يحيى النحوى لم يشترك فى عمل جوامع جالينوس ولكن لأنه يعتبره ثامسطيوس، فان حكمه لاقيمة له، وهذه الفقرة التي أمامنا محوذج للخلط الشنيع الذى كانت عليه أخبار علماء الاسكندرية عند الكتاب العرب المتأخرين. ويزيد هذا الخلط مايورده ابن أبي أصيبعة الذى استقى المنس هذا الكلام من كتاب لأحد معاصرى عبيد الله. يقول ابن أبي أصيبعة الذى استقى (ج ١ ص ١٠٣ س ٧ من أسفل): وقال المختار بن الحسن بن بطلان (۲) إن الاسكندرانيين الذين جمعوا كتب جالينوس الستة عشر وفسروها كانوا سبعة وهم اصطفن، وجاسيوس، وثاودوسيوس (۱)، وأكيلاوس (۱)،

<sup>(</sup>۱) هذا الطبيب الفيلسوف آخر رجل معروف من أسرة بختيشوع المصهورة بالطب التي سنتحدث عنها ص ۹ ه . وقد جمع عدة مقتبسات من الأطبساء القدماء في كتاب تحت عنوان « نوادر المسائل » حوالى سنة ه ٤٤ ه == سنة ۲۰۰۳ م ( راجع ابن أبي أصيبعة ج ۱ م ۱۳۸ س ۱۷) وكتب أيضاً كتاباً عنوانه « مناقب الأطباء » ( ابن أبي أصيبعة ج ۱ م ۱۰٤ س ۱۰۳ ولكن هذين الكتابين مفقودان . وحديثاً لهر له كتاب عنوانه «الروضة الطبية » ، نشره الأب بول سباط بالفاهرة سنة ۲۰۷۷ ، وفي هذا الكتاب ص ۳۵ نجد الطبية » ، نشره الأب بول سباط بالفاهرة سنة ۲۷۷ ، وفي هذا الكتاب ص ۳۵ نجد المؤلف يرتكب نفس الخلط بين يحيى النحوى و تامسطيوس . راجع مقالة مايرهوف عن «ملخس عربي للتعريفات الطبية الفلسفية » المنشور بحجلة ايزيس (بروج ۱۹۲۸) ج ۱۰ ص ۲۰ تعايق .

<sup>(</sup>٣) يمكن أن يكون المقمود ثاودوسيوس الاسكندرانى النعوى إذ لايسرف طبيب بهذا الاسم بالمصر الاسكندرائى المتأخر .

<sup>(1)</sup> لعله انفيلاوس نفسه .

وانقيلاؤس، وفلاذيوس (١)، ويحيى النحوى. وكانوا على مذهب المسيح. وقيل إن انقيلاؤس الاسكندرانيكان هو المقدّم على سائر الاسكندرانيين، وأنه هو الذى رتب الكتب الستة عشر لجالينوس ».

وبعد ذلك يذكر ابن أبى أصيبعة ماذكره ابن الفقطى عن شروح الكتب، وعن رأى حنين فى حركة الدرس بالاسكندرية بما سنذكره بعد (ص ٥٢) ويختم كلامه بقوله (ج ١ ص١٠٤ س١): « وأجود ماوجدت من ذلك تفسير جاسيوس للستة عشر. فانه أبان فيه عن فضل ودراية . وعمر من هؤلاء الاسكندرانيين يحيى النحوى الاسكندراني الاسكلائي (١) حتى لحق أوائل الاسلام، . وإنّا لنعرف اليوم أن هذا العالم الهليني المولود بمدينة قصارية قد مات قبل الغزو العربي بحوالي قرن . ولكن العرب أصروا على ربطه بعمرو بن العاص ، فاتح مصر على الرغم من أنه كان معروفاً لديهم أنه تليذ أمونيوس، وأن أمونيوس كان تلميذ برقلس (٣). ثم يورد ابن أني أصيبعة تلميذ أمونيوس، وأن أمونيوس كان تلميذ برقلس (٣). ثم يورد ابن أني أصيبعة

<sup>(</sup>۱) عالم طبیب مشهور من المحتمل أن یکون قد عاش فی الفرن الحنامس . وتعرف له شروح علی کتب جالینوس وبقراط . راجع نویبرجر ج ۱۱ س ۷۰ .

<sup>(</sup>٢) فى الأسل « الاسكلانى » وهي كلمة غير مفهومة فأبدلت بها ، ثبعاً لمسا اقترحه الأستاذ يوسف شاخت ، كلمة « الاسكلائى » أى المدرسي أو المدرس .

<sup>(</sup>٣) هكذا بمند مؤلم مثل أبي سليان محد بن طاهر السجستاني الفيلسوف الفارسي (اقتيسه ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ١٠٤ س ٩ وما يليه ) . وظهير الدين البيهةي الذي جم كتبه (مخطوطة ليدن رقم ١٩٣٣ من المخطوطات المربية وقد رآها لي الدكتور فون آرندونك كتبه (مخطوطة ليدن رقم ١٩٣١ من المخطوطات المربية وقد رآها لي الدكتور فون آرندونك في بلاد الديلم في فارس . ولكنه يترجم « لفيه فيلوپون » ترجمة صحيحة فيقول : « يحب الاجهاد » . راجع أيضا اشتينشيدر كتاب «الفاراني» س ١٠١ إلى س ١٧٦ ( « يحبي النحوى عند العرب » ) . ولمل هذا الخلط التاريخي كله نشأ عن خطأ أحد المترجين أوالنساخ فالفهرست ( ص ٥٥٠ س ٧ ) ومن بعده ابن الفقطي ( س ٢٥٣ س ١٢ ) يقولان إن فالفهرست ( ص ٥٥٠ س ٧ ) ومن بعده ابن الفقطي ( س ٢٥٣ س ١٢ ) يقولان إن أن سنة تأليفه لهذا المعرم كانت سنة ٣٤٣ لدقلطيانوس القبطي أي ما يعادل سنة ٢٢٧ م . والواقع أن هذا الكلام ورد في الكتاب السادس عصر من شرح يحبي النحوي للسهام الطبيعي . ولسكن السنة الوارد ذكرها هي سنة ٢٤٥ لدقلطيانوس أي ما يعادل سنة ٢٩ ه ميلادية ا

(ج ١ ص ١٠٤ س ١٠ وما بعده ) اعتماداً على عبيد الله القصة اللطيفة التي تقول بأن يحيى النحوى كان ملاحا يعبر الناس فى سفينته . وكان يحب العلم كثيراً . فاذا عبر معه قوم من دار العلم والمدرس الذى كان يدرس العلم بجزيرة الاسكندرية يتحاورون مامضى لهم من النظر ويتفاوضونه، ويسمعه فتهش نفسه للعلم فلما قويت رو بثه فى العلم فكر فى أمره ... فينها هو مفكر إذ رأى نملة قد حملت نواة تمرة ، وهى تريد أن تصعيد بها إلى علو ، وكلما صعدت بها سقطت ، فلم تزل تجاهد نفسها فى طلوعها ، وهى فى كل مرة يزيد ارتفاعها عن الأولى ، فلم تزل نجاهه وهو ينظر إليها ، إلى أن بلغت غرضها، وأطلعتها إلى غايتها . فلم تزل نهارها وهو ينظر إليها ، إلى أن بلغت غرضها وأطلعتها إلى غايتها . فلم تزل نهارها وهو ينظر اليها ، إلى أن بلغت غرضها المضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة ، فأنا أولى أن أبلغ غرضى بالمجاهدة . فخرج من وقته ، وباع سفينته ، ولازم دار العلم » . وهذا الحلط الذي وقع فيه العرب حول اسم يحيى النحوى ومؤلفاته لا يزال أثره باقياً حتى اليوم . فإن كتباً حديثة جداً تزعم أن يحيى الاسكندراني قد كتب الشروح التى بعضها طي وبعضها فلسنى .

وواضح أن حنين وابنسسه اسحق لم يعرفا الشيء الكثير عماكان في الاسكندرية قبل ذلك بقرنين أو بثلاثة قرون . ومن هنا كانت الروايات المتناقضة عن أسماء علماء ينتسبون إلى القرون الحامس والسادس والسابع . ولكن يبدو مق كداً من الاخبار التي أوردها المؤلفون العرب ، بعد تمحيصها ، أنه كانت هناك قبل دخول الاسلام مدرسة أو أكثر بالاسكندرية ، فيها كانت الفلسفة والطب يدرسان بصورة مدرسية واضحة . وهذا يبدو خصوصاً من كلام لحنين بن اسحق لا زال عندنا نصه الاصلى بفضل برجشتر يسر (۱). وهذا المكلام كان من البواعث التي دفعتني إلى هذا البحث . قال حنين بعد أن أورد أهم كتب جالينوس العشرين :

<sup>(</sup>١) راجع كتاب برجشستريسر س ١٥ من الترجمة .

وفهذه الكتب التي كان يقتصر على قراءتها فى موضع تعليم الطب بالاسكندرية . وكانوا يقرؤنها على هذا الترتيب الذى أجريت ذكرها عليه وكانوا يجتمعون فى كل يوم على قراءة إمام منها و تفهمه ، كما يجتمع أصحابنا اليوم من النصارى فى مواضع التعليم التي تعرف بالاسكول(١) فى كل يوم على كتاب إمام ، إمّا من كتب المتقدمين وإما من سائر الكتب وإنما كانوا يقرؤنها الأفراد كل واحد على حدته بعد الارتياض بتلك الكتب التقدمين ،

وعلى هذا النحو بقيت الدراسة في الشرق والغرب طوال العصور الوسطى، بل لا تزال باقية حتى اليوم فى الشرق الاسلامى . ويكنى أن يدخل المرء مسجداً من هذه المساجد التي تعقد فيها حلقات الدرس ليرى أمامه الدراسة على هذه الصورة الموجودة بالاسكندرية: يقرأ التلبيذ أمام أستاذه قطعة من كتاب رئيسي ، وحينئذ يقوم الاستاذ بالشرح وإلقاء الأسئلة . وكان في وسعنا أن نعرف من غير كلام حنين السابق أن هذا النوع من الدراسة كان موجوداً ، وذلك عن طريق التراجم السريانية والعربية لجوامع كتب بقراط وجالينوس وكنب أرسطو المنطقية وشروحها عا كان يُعمّل التلاميذ. أما فما يتعلق بتاريخ تأليف هذه الكتب فعندى أنه لا يجب وضعه ، كما فعل لكلير ، في العصر القريب من الفتح العربي لمبصر . وإنما في النصف الأول من القرن السادس على أقل تقدير . لأنه حوالي هذا العصر ألف يحيي النحوى شروحه الارسططالية من جمة ، ومن جهة أخرى كان له تأثير عظيم في العالم المسيحي الذي يتكلم اليونانية والسريانية ، بفضل استخدامه لمنطق أرسطو في الدفاع عن الدين المسيحي وتأييده . وحوالي هذا العصر نفسه انتهى سرجيوس الرأس عيني من تراجمه السريانية لأشهر كتب جالينوس التي كان لها خطرها وأهميتها في

<sup>(</sup>١) راجع في ع ٥س ٢ من يغسير هذه الكلمة التي تقابل في اليونانية لفظ ٥χολή (مدرسة).

تطور الطب اليوناني في الشرق الأدنى. وإلى جانب ذلك ترجم كتباً لأرسطو أن ومنحولة اليه وشرحها. وعلى هذا يبدو لى أنه ليس من الممكن افتراض أن الحركة الدراسية في الاسكندرية قد وقفت لمدة طويلة ثم عادت من بعد في القرن السابع ، وإنما الأحرى أن يقال إن هذا النشاط الذي وجد في القرن السابع كان استمرارا لحركة العصر الاسكندراني الذهبي ، ولو أنه صبغ بصبغة المدرسية شيئاً فشيئاً ، وظلت تقاومه المنازعات الدينية . ولا بد أنه كان مع المدارس مكاتب متصلة بها . ومع ذلك فان برتشيا على حق حين يقول إنها لم تكن كبيرة ولا عامة . (راجع التعليق رقم ١ ص ٤١)

## العلوم اليونانية عند السريان في الشرق الأدنى

ومعرفتنا بنفوذ المعارف اليونانية إلى الشرق الآدنى في عصر ما قبل الاسلام أحسن من معرفتنا بالعصر الاسكندراني المتأخر. فكانت الأماكن التي ازدهرت فيها العلوم اليونانية في المنطقة التي تتكلم السريانية والفارسية الوسطى هي الرها، ونصيبين، والمدائن وجنديسابور في خوزستان بالنسبة إلى النسطوريين، ثم انطاكية وأميدا Amida بالنسبة إلى اليعقوبيين، وإلى جانب هذا كانت هناك مدارس في الآديرة نعرف الشيء الكثير عن نظمها وطرق الدرس فيهسسا بفضل بحوث أسمّاني وغيره من المؤلفين (١٠). واسمها بالسريانية اسكولي المأخوذة من اللفظ اليوناني ٥χολή، ومنه صنع العرب

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب اسهاني ج ٣ من س ٩٣٤ إلى س ٩٤٧. ثم كتاب روبالس دوقال عن الأدب السريائي من س ٢٤٩ إلى س ٩٧٨. ومقالة رسكا: « دراسات حول كتاب الحاورات تأليف سويرس بارشكو » ثم مجلة الأشوريات ج ١٢ ص ١١ وما بعدها ثم ماربار بارحدبشبه في مقاليه عن «سبب إنشاء المدارس في مجموعة « كتب الآباء الصرقيين» ج ٤ بارحدبشبه في مقاليه عن «سبب إنشاء المدارس في مجموعة « كتب الآباء الفرقيين» ج ٤ بارحدبشبه في مقاليه عن «سبب إنشاء المدارس في مجموعة « كتب الآباء الفرقيين» ج ٤ بارحدبشبه في مقاليه عن «سبب إنشاء المدارس في مجموعة « كتب الآباء الفرقيين» ج ٤ بارحدبشبه في مقاليه عن «سبب إنشاء المدارس في مجموعة « كتب الآباء الفرقيين» ج ٤ بارحدبشبه في مقاليه عن «سبب إنشاء المدارس في مجموعة « كتب الآباء المدارس في محموعة « كتب الآباء المدارس في الآباء المدارس في المدارس

R. Duval, *La littérature syriaque*, Paris 1890; J. Ruska, Studien, zu Severus bar Sakku's "Buch der Dialoge", Zeitschrift für Assyr. XII. Mar Barhadbsabbà Cause de la fondation des écoles, éd. A. Scher. In *Putrologia Orientalis*.

اللفط اسكول الذي يدل على مدرسة مسيحية أو مدرسة ملحقة بدير. وكانت الغالبية العظمى من هذه المدارس لاهو تية دينية . ولكن كان يسمح فى الكثير منها بدراسة العلوم الدنيوية ، وإن لم يكن لهذه من المكانة ماكان للعلوم الدينية . وهذه العلوم الدنيوية هي النحو والبيان والفلسفة والطب والموسيق والرياضيات والفلك . وكما قلنا من قبل اقتصر التعليم الفلسفي في جوهره على بعض أجزاء المنطق الارسططالي ، والتعليم الطبي على أمهات مؤلفات بقراط وجالينوس . ويظهر أن أهم موضع عني فيه بالعلوم اليونانية في مدارس الأديرة كان مدرسة دير القديس افتنيوس في قنسرين بسوريا ، إلا أن

وكان علماء هذا العصر فى نفس الوقت غالباً من رجال الدين ، مثل الطبيبين الاسكندرانيين اللذين ذكرناهما وهما سرجيوس واهرن . وإذا قرأنا كتاب بَوْمشتر به عناريخ الآدب السريانى وجدنا أنه لم يكن فى الشرق الآدنى فى العصر السابق على الاسلام علماء أطباء مشهورون ، وإنما كان الغالب أن يأتى علم الطب آنئذ من الاسكندرية ، وفى مقابل هذا نعرف أنه كان ثمة فلاسفة عديدون ، كانوا فى نفس الوقت مترجمين فى أغلب الآحيان عنوا بترجمة المنطق الارسططالى وشروحه إلى السريانية ،

فن بين رجال العصر السابق على الاسلام يذكر لنا بومشترك هيبا الملقب بالترجمان من القرن الحامس، وتلميذه بروبا (پروبوس) وكانا من أتباع المدرسة الفارسية فى الرها ، ومن القرن السادس يذكر لنا اسم أبى القشقرى الذى كان ذا نفوذ عظيم فى عصر كسرى الثانى (من سنة ٩٥٠ إلى سنة ٩٢٨) أحد ملوك الساسانيين وهؤلاء الثلاثة جميعاً نسطوريون. أما اليعقوبيون فنذكر من بينهم ، عن عاشو افى القرن السادس، يو نان الأباى وسرجيوس الرأس عنى وكانا تلميذين بالاسكندرية كما ذكرنا ، ثم اصطفن بارصديله وأخودميه وإلى جانب هؤلاء المترجم السرياني لاثولوجيا أرسططاليس (١٠).

<sup>(</sup>١) راجع في هذا ملاحظات نلينو في « الصرق الحديث » المجلد رقم ١٠ ( ١٩٣٠) ص٠٠ ==

ويورد بـومشِتْرَ ك من العصر الأول للاسلام فى القرن السابع الميلادى من بين النسطور بين أسها مسلو انوس القردى ، وحينا نيشو الأول الجاثليق ، ثم شمعون الراهب المعروف بطيبويه الطبيب والآخير قد ترك كتابا فى الطب كان له بعد ترجمته إلى العربية بعض الأثر فى تطور الطب الاسلامى . ومن بين اليعقوبيين فى هذا القرن نذكر سويرس سيبوخت (المتوفى سنة ١٦٧) الذى وتلهيذيه اثناسيوس البلذى (١) و يعقوب الرهاوى (المتوفى سنة ٧٠٨) الذى يعتبره بَو ميشَسَّر لك (ص ٢٤٨) ، أكر رجال الحركة اليونانية المسيحية فى اللغة الآرامية ، ولكن لم يصلنا من كتبه و تراجمه فى العلوم الدنيوية شى م جورجيوس (المتوفى سنة ٤٧٤) م) أسقف العرب المسيحيين فى المنطقة المسياة اليوم حوران (فى سوريا) ، وتلميذ هذين الآخيرين ، وقد اشتهر كشارح ومترجم لمنطق أرسطو .

ولنذكر من رجال القرن الثامن الاساقفة النسطوريين ما رأبا ويوشع بخت ودنحا<sup>(۲)</sup> الذين كانوا مترجمين وشراحاً لكتب أرسطو ، ثم طيا ثاوس الاول الجاثليق ( المتوفى سنة ۸۲۳) ، وفى أيامه نشطت حركة الارساليات النسطورية فى آسيا الوسطى حتى بلاد الصين ؛ وكان ذا مقام كبير لدى الخلفاء العباسيين ، وقد عنى بالدراسات الفلسفية عناية كبيرة .

وفي النصف الثاني من القرن الثامن كان لمدرسة جُسنْدَيّسابور، التي ذكر ناها

<sup>.</sup> Oriente Moderno يدن أعلى

<sup>(</sup>۱) راجع جوز په نر لانی ، دمقدمة أثناسيوس البانی المنطق الارسططالی ه (۱) Sull' introduzione di Atanasio di Baladh alla logica e sillogistica aristotelica, ف Rendiconti della R. Accademia dei Lincei T. XXV, 717-78 ف Atti del Reale Islitato Veneto di Scienze, Lettere ed arti T. LXXXV (1927) pp. 319 - 43.

<sup>(</sup>۲) يميز بينه وبين الفيلسوف المسيحى المتأخر عنه واسمه أبو زكريا دنخا الذى جرت له مناظرات مع المسمودى ببغداد سنة ٣١٣==سنة ٩٢٥ فى بغداد وتكريت ( راجع «التذبيه والاشراف» س ١٥٥ س ه وما يليه ) .

آنفاً باعتبارها مدرسة فارسية طبية ، أهمية كبرى . وكان عصر ازدهارها الأول في القرن الخامس في أيام الملك خسرو أنو شروان بفضل العلماء النساطرة الذين طردوا من الرها آنذاك. وفي هذه المدرسة لم يكن الطب يدرس - اعتماداً على تراجم سرجيوس لكتب جالينوس في غالب الظن-نظرياً فحسب، بل كان يدرس عملياً في پهارستان كبير، كان نموذجاً لماكانت عليه الدراسة من بعد في العالم الاسلامي . وفيها أيضـاً اتصل العلماء اليو نانيون والسريان والفارسيون بعلماء الهند و تأثر بعضهم بعضا ، وفي الطب العربي الاسلامي بقايا لهذا التأثر . وفي العصر الأموى لم يكن لمدرسة جنديسابور أي أثر في قيام مدرسة طبية ، ولو أن بعض الإطباء أتوا من هناك إلى جزيرة العرب وسوريا. وإنما بدأت العناية تتجه إلى هذه المدرسة في أوائل حكم العباسيين الذين نقلوا عاصمة الملك إلى بغداد . فإن الحليفة الثانى المنصور قد استشار في سنة١٤٨هـ = ٧٦٥م رئيس أطباء پيمارستان جنديسا بور وهو جَـور ْ جيس بن مختيشوع ( تبعاً للقفطي ) حينها دعاه إلى بغداد . ومن ذلك الحين بقيت أسرة بختيشوع طوال ثلاثة قرون ذات مكانة كبرى عند الحلفاء . فمنها كان أطباء الحلفاء ووزر اؤهم ، وكان منها الأطباء المحترفون وأطباء الهيمارستانات ومعلمو الطب والفلسفة . وآخر أبناء هذه الأسرة المعروفين عبيد الله المذكورآنفا (ص ٤٩) ثم آخر ليس معروفاً تماماً هو على ابن ابراهيم بن بختيشوع (١). وقد عاش في النصف الثاني من القرن الرابع · الهجري (القرن الحادي عشر الميلادي).

ومن بين الأطباء الآخرين فى جنديسابور والذين وصلت إلينا أسهاؤهم نذكرهنا أشهرهم فحسب، ألا وهويوحنا بن ماسويه الذى هاجر إلى بغداد فى أول القرن الثالث ( = القرن التاسع الميلادى ) وهناك أقام پهارستانا

<sup>(</sup>۱) راجع مقال ما كس مايرهوف عن «كتــاب في طب العيون غير معروف من الفرن المدن عشر بعــد الميلاد » في 79—63 (1928) Archiv f. Gesch. d. Medizin, Bd. XX (1928) من س ٦٣ إلى س ٧٩ ) .

وجعله الخليفة المأمون في سنة ٢١٥ ه (= ٣٨٠٠) رئيساً لبيت الحكمة . وقد تنلمذ عليه حنين لمدة من الزمان . وتوفى في بغداد سنة ٢٤٣ ه (= ٨٥٧ م) . ومن هذا الزمن تقريبا بدأت مدرسة الطب جنديسابور تفقد أهميتها لإن كبار الإطباء والاساتذة قد ذهبوا إلى قصور الخلفاء في بغداد أو سرمن رأى . وكانت شهرة الأطباء السريان النصارى في عاصمة امبراطورية الخلفاء كبيرة جدا . والدليل البين على هذا وجده براون (من ص ٧ إلى ص ٨) في كتاب من كتب النقد اللاذع التي ألفها الجاحظ الكلامي المعنزلي المشهور (المتوفى من كتب النقد اللاذع التي ألفها الجاحظ الكلامي المعنزلي المشهور (المتوفى سنة ٢٥٥ هـ ١٩٨٩م) قال الجاحظ في كتابه والبخلاء و(١) عن أسد بن جاني الطبيب البغدادي :

« وكان [ أسد بن جانى ] طبيباً فأكسد مرة . فقال له قائل السنة وبئة ، والامراض فاشية ، وأنت عالم ، ولك صبر وخدمة ، ولك بيان ومعرفة ، فن أين تؤتى فى هذا الكساد ، قال أما [واحدة] فانى عندهم مسلم. وقد اعتقد القوم قبل أن أتطب ، لا بل قبل أن أخلق ، أن المسلمين لا يفلحون فى فى الطب . وأسمى [ثانية] أسد ، وكان ينبغى أن يكون اسمى صليبا ، ومرايل ، ويوحنا ، وبيرا . وكنيتى أبو الحارث وكان ينبغى أن تكون أبو عيسى ، وأبو زكريا ، وأبو إبراهيم . وعلى ردا ، قطن أبيض ، وكان ينبغى أن تكون لغتى ردا ، حرير أسود ، و أخيرا الفظى لفظ عربى ، وكان ينبغى أن تكون لغتى لغة أهل جنديسابور ، . وهكذا يقول الطبيب العربى بصراحة أنه لن يكون لغ لغة أهل جنديسابور ، . وهكذا يقول الطبيب العربى بصراحة أنه لن يكون له زبائن إلا إذا كان مسيحيا ذا اسم سرياني ولهجة سريانية ، ويلبس ردا ، من الحرير ، وهو عرم على المسلم ، ويدر"س فى المدرسة السريانية الفارسية المشهورة . وقد كان الإطباء المسلمون آنئذ فى بداية عصر در استهم .

وكان القرن الثالث ( التاسع الميلادي ) عصر المترجمين حقاً . وكان

<sup>(</sup>۱) كتاب «البخلاء» طبيع قان قلوتن بمدينة ليدن سنة ١٩٠٠ ص١٩٠٠ وما بعدها ؟ طبعة الفاهرة سنة ١٣٢٣ ص ٨٥ .

هؤ لاء جميعًا من النصاري الذين يتكلمون باللغة السريانية . وكان منهم أيضًا من لابد وأن يكون قد أتقن اليونانية والفارسية . وبعد أن ترجم عدد كبير من الكتب الطبية اليونانية إلى السريانية منذأيام سرجيوس (القرن السادس) وخصوصاً في القرن الثاني للهجرة ( = القرن الثامن الميلادي ) ، نزل حنين ابن اسحق سنة ٢١١ ه (= ٨٢٦ م) ولما يتجاوز السابعة عشرة من عمره ميدان الترجمة، حتى أصبح من بعد زعيم المترجمين العرب والسريان ، وقد ترجم حتى مو ته ( سنة ٢٦٤ هـ = ٨٧٧ م ) من كتب جالينوس مائة إلى السريانية ونصفها إلى العربية. وترجم أيضا كتبا عديدة من تأليف أوريباسيوس وپولس الاجانيطي(أوفوليس) ئم من تأليف بقراط وأرسطو وشروحهما وترجم أيضا النرجمة السبعينية . وبعد حنين قام تلاميذه بترجمة معظم كتب بقراط وجالينوس إلىالعربية ، وخصوصا ابنه اسحق الذي ترجم بقية كتب أرسطو وشرًّا حهم وأهم الكتب الرياضية والبصرية لأقليدس. ولانستطيع هنا أن ندخل في تفاصيل ذكر وصغار، المترجمين المائة ، وقد كانوا يتعلمون غالباً اليونانية في مدارس الأديرة. وقاموا بترجمة ما بقي من كتب الأطباء والرياضيين والفلكيين والفلاسفة الهلينيين القدماء تحت إشراف حنين أو مستقلين عنه.

وقد أنشأ المأمون كما ذكرنا من قبل (سنة ٢١٥ هـ = ٨٣٠ م) مدرسة للترجمة فى بغداد سميت باسم بيت الحكمة ، وضع على رأسها يوحنا بن ماسويه . وكان حنين الشاب أنشط من فيها من المترجمين وبعد ٢٥ سنة تقريبا جدد الخليفة المتوكل هذه المدرسة ، وجعل حنين رئيساً لها . وكانت الترجمة فى النصف الأول من هذا القرن الثالث (التاسع الميلادى) غالباً إلى السريانية ، وفى النصف الثانى ازدادت حركة الترجمة إلى العربية شيئاً فشيئاً ، وقام المترجمون أيضاً باصلاح التراجم القديمة (١) . وكان هناك فشيئاً ، وقام المترجمون أيضاً باصلاح التراجم القديمة (١) . وكان هناك

<sup>(</sup>١) راجع كتاب برجشتريسر ، القدمة ص ٨ من أسفل وص ٩ من أعلى .

بعض الأطباء ورجال الدين المسيحيين، وعلى الخصوص كان هناك من المسلمين الكبراء فى قصور الخلفاء، من قاموا إلى جانب الحلفاء بمعونة حركة الترجمة وتشجيعها، بان بذلو المال من أجل الحصول على المخطوطات، وأجروا الأرزاق على المترجمين وتكفلوا بمعاشهم. ومن أشهر هؤلاء الذين عاونوا الحركة احمد ومحمد بنو موسى بن شاكر، اللذان كانا فى الآن نفسه فلكيين الحركة احمد ومحمد بنو موسى بن شاكر، اللذان كانا فى الآن نفسه فلكيين ورياضيين مشهورين ، وإلى جانب هؤلاء كان يوجد ثمة كثيرون.

وقد بق علينا أن نذكر اسم مترجمين آخرين كبيرين كانا مستقلين قطعاً عن حنين : أحدهما ثابت بن قرة الصابىء الحر"انى الذى سنتحدث عنه بعد حين . فقد ترجم عدداً وافراً من الكتب الفلكية والرياضية من تأليف إقليـــدس ، وأبلونيوس ، ويَهتش ، ونيقوماخوس ، وأوطولوقس ، وثيودوسيوس ، وبطليموس إلى العربية . والآخركان ازدهار وحوالى سنة وثيودوسيوس ، وبطليموس إلى العربية . والآخركان ازدهار وحوالى سنة بسوريا . وقد ترجم كثيراً من المؤلفات الطبية والرياضية ( ذيوفنطس ) بسوريا . وقد ترجم كثيراً من المؤلفات الطبية والرياضية ( ذيوفنطس ) والفلكية ، وترجم إلى جانبها مؤلفات فلسفية صحيحة أو منحولة ، خصوصاً كتب فلوطرخس . ثم إن ثابت بن قرة قد أصلح عدداً كبيراً من مترجمات المحق بن حنين الفلسفية والرياضية . ويوجد حتى اليوم عدد من المخطوطات العربية وعليها التعليقات الحاصة مها تصحيحاً لها (۱) .

ويذكر مؤرخو الكتب العرب من بين كبار المترجمين أبا يوسف يعقوب بن إسحق الكندى (المتوفى بعد سنة ٢٥٧هـ هـ سنة ١٨٧٠ م المسمى فيلسوف العرب (٢) وقدكان حقل بحسب ما نعرف أول مسلم أتقن علوم اليونان إلى حد يدعو إلى الدهشة . ولكن لا يعرف من تراجمه إلا

Bouyges, Sur « نقو لاؤس — نيقو لاؤس ) راجع مقال بويج عن « كتاب النبات لأرسطو — نيقو لاؤس ) le De plantis d'Aristote-Nicolas. In, Mélanges de l'Université St. Joseph de Beyrouth IX (1923) pp. 103—107.

<sup>(</sup>٢) راحم فيما يتعلق بما كتب عنه ، دائرة المعارف الاسلامية ج٢ (مادة : الكندئ) .

شيء قليل جداً هو في الواقع جغرافية بطليموس ولم يبق لنا أي ترجمة أتمها بنفسه حتى أن دوره كترجم مجهول تماماً. ولكنه كتب، معتمداً في الغالب على التراجم السريانية لعلوم الأوائل، قرابة ثلثهائة كتاب من تأليفه هو في الطب والفلسفة الأرسططالية والفيثاغورية المحدثة والأفلاطونية المحدثة، والموسيقى، وفي الرياضيات، والبصريات، وفي الفلك، والآثار العلوية، والموسيقى، والسياسة المدنية، والأخلاق وغيرها. وعن هذا الطريق ساعد على أن يفتح للعرب الطريق إلى علوم الأوائل، كما هي الحال في التراجم، ولم ينشر حتى الآن من كتبه إلا الشيء القليل؛ ومذهب معروف معرفة قليلة لا تسمح بتكوين رأى نهائي قاطع عن هذا العالم المتقدم الكبير في العالم الاسلامي، وعلى الرغم مما كان له من مكانة باعتباره عالماً ومن أسرة كانت من أكبر الأسر العربية القديمة، فانه لم يخلف تلامذة، ولم يكن لفلسفته من الآثر في العرب بعد وفاته مثل ما كان له الخرب في ترجمتها اللاتينية.

ولنذكر أيضاً من بين مشاهير الأطباء فى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) يوحنا بن سراييون (١) النصر انى السريانى ؛ وعلى بن سهل ( رَبَن) الطبرى (٢) ، الذى كان نصرانياً وأسلم . وهما قد تركا كتباً اقتبس منها المؤلفون المتأخرون الشيء الكثير . كذلك كان ثاودوسيوس رومانوس الميعقوبي الراهب الطبيب ذا شهرة استحقها عن جدارة . وكان من دير قرطامين فى حراان (٢) . ومثله موسى بن كيبا الاسقف الفيلسوف الذى بقى لدينا قطع من شروحه لارسطو .

<sup>(</sup>۱) كتابه الرئيسي المسيى « بكناشة في الطب» وجده حديثا رتر في مكتبة أياصوفيا باستامبول ولم يكن معروفا قبل ذلك إلا التراجم اللاتينية التي طبعت أول ماطبعت سنة ١٤٧٩. (٢) طبع مختصره في الطب حديثا (فردوس الحسكمة ، طبع العبديق ببرلين سنة ١٩٢٨) وهو كتاب يقوم على طب إبقراط وجالينوس وفلسفة أرسطو ، ويحتوى في النهاية على فصبل مهم عن الطب الهندي .

<sup>(</sup>٣) راجع بو مشترك س ٢٨٠ ، وتكانش س ٨٤ .

وهكذا كان هناك فيما يختص بالطب طريق رئيسي للعلوم اليونانية في وصولها إلى العرب يمر بجنوب فارس . أما الطريق الآخرى المار بدمشق والكوفة و (ربما) البصرة أيضاً فلا نعرف عنه إلا إشارات طفيفة ، على صورة أسماء لبعض العلماء والاطباء الذين كانوا يشتغلون هناك . أما الطريق المباشر للفلسفة الارسططالية بوجه عاص ، وهو الطريق المار من الاسكندرية إلى بغداد ، فسنتحدث عنه الآن .

## ج ـ الروايات العربية عن انتقال مدرسة الاسكندرية

ونود أن نبدأ هذا الحديث بايراد رواية للفارابى هى تكملة لما يقوله عن و بدء ظهور الفلسفة ، وقد ذكرنا من قبل الجزء الآول من هذا الكلام . يقول الفيلسوف الكبير مانصه (١) :

«انتقل التعليم ( بعد ظهور الاسلام ) من الاسكندرية إلى أنطاكية . وبقى بها زمنا طويلا ، إلى أن بقى معلم واحد . فتعلم منه رجلان . وخرجا ومعهما الكتب . فكان أحدهما منأهل حرّان (٢) ، والآخر من أهل مرو (٣) فأما الذى من أهل مرو ، فتعلم منه رجلان : أحدهما ابراهيم المروزى ، والآخر يوحنا بن حيلان . وتعلم من الحرائي إسرائيل الاسقف ، وقويرى . وسارا إلى بغداد ، فنشاغل إسرائيل (٤) بالدين ، وأخذ قويرى في التعليم . وأما يوحنا بن حيلان فانه تشاغل أيضا بدينه (٥) ، وانحدر ابراهيم المروزى وأما يوحنا بن حيلان فانه تشاغل أيضا بدينه (٥) ، وانحدر ابراهيم المروزى

 <sup>(</sup>١) ابن أبى أصيبهة ح ٢ ، س ١٣٥ ، س ١٤ وما بعده . وهذا الفصل قد ترجم بعض أجزائه اشتينشنيدر ولحصه . واسكن لما لم يكن فى متناول يده إلا مخطوط واحد ثقد وقع فى بعض الأخطاء (كتاب الفارابى من س ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) فى السراق الأعلى بين الدجلة والفرات وكانت تسمى قديما Carrhae .

<sup>(</sup>٣) كانت عاصمة خراسان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ابراهيم . ولـكن هذا من خطأ النسخ أو الطبع .

<sup>(</sup>ه) يترجم هذا اشتينشنيدر ( س ٧٨ ) خطأ فيقول bekehrt sich أى دخل الدين من جديد .

إلى بغداد فأقام بها. وتعلم من المروزى متى بن يونان. وكان الذى يُستَعلم فى ذلك الوقت إلى آخر الأشكال الوجودية. (وقال) أبو نصر الفارابى عن نفسه إنه تعلم من يوحنا بن حيلان إلى آخر كتاب البرهان. وكان يسمى مابعد الأشكال الوجودية الجزء الذى لايقرأ، إلى أن قرىء ذلك، وصار الرسم بعد ذلك حيث صار إلى معلى المسلمين أن يقرأ من الأشكال الوجودية إلى حيث قدر الانسان أن يقرأ، فقال أبو نصر إنه قرأ إلى آخر كتاب البرهان.

وليت ذكر القارى عنا أن السريان والعرب ، ولعلهم كانوا فى ذلك يسيرون على ماسار عليه الهلينيون المتأخرون من قبل ، كانوا يعتبرون المنطق الحقيقى (أى الفلسفة) الارسططالى هو المقولات والعبارة والتحاليل الأولى والثاني ... والطوبيقا والسو فسطيقا . وكانوا يضيفون إليها الخطابة والشعر أيضاً . وكانوا يعتبرون التحاليل الثانية كمبحث فى الحق المطلق . ولعل ذلك كان السبب الذى من أجله كانت الكنيسة تخشى من دراسته كما يقول الفارابي . أما العرب فكانوا يسمونه كتاب البرهان (١) . قال ابن أبي أصيبعة بعد ذلك (ج ٢ ص ١٩٣٥ س ٩ من أسفل ) : « وحدثني عمى رشيد الدين أبو الحسن على بن خليفة (٢) ، رحمه الله أن الفار ابي توفى عند سيف الدولة ابن حمدان (٣) في رجب سنة ٩٣٩ . وكان أخذ الصناعة عن يوحنا بن حيلان ابغداد في أيام المقتدر (٤) . وكان في زمانه أبو البشر متى بن يونان وكان بغدداد في أيام المقتدر (٤) . وكان في زمانه أبو البشر متى بن يونان وكان

<sup>(</sup>١) راجع مادة منطق لفان دن برج في دائرة المعارف الاسلامية ج٢٠

<sup>(</sup>۲) عم آبن أبی أصیبعة ، طبیب ماهر من دمشق (توفی سنة ۲۱۲ هـ == ۱۲۱۹م) . وتر جمة حیاته بالتفصیل موجودة فی ابن أبی أصیبعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ الی ص ۱۳۰ وفی لکلیر ج ۲ ، ص ۱۷۹ الی ص ۱۸۲ .

 <sup>(</sup>٣) ابو الحسن على ، أول أمير حمدانى فى حلب ( من سنة ٣٣٣ == سنة ٩٤٥ م الى
 سنة ٢٥٦ ه == سنة ٩٦٧ م ) .

<sup>(</sup>٤) الخليفة العباسي الثامن عضر ، كانت خلافته من سنة ٢٩٥هـ == ٩٠٨ م الى سنة ٣٢٠هـ == ٩٠٨ م.

ويستمر ابن أصيبعة فيقول ( ج ٢ ص ١٣٥ س ٤ من أسفل ) : «وفال الشيخ أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى فى تعاليقه (٢) أن يحيى ابن عدى أخبره أن متى قرأ إيساغو جى على إنسان نصرانى ، وقرأ قاطيغورياس وبارمنياس على إنسان يسمى روبيل (٣) وقرأ كتاب القياس على أبي يحيى المروزى » .

وبعد هذا يورد ابن أبى أصيبعة كلام صاعد بن أحمد الآنداسي ( المتوفى سنة ١٦٠٨ صنة ١٦٠٨ عن دراسة الفاراني .

وهنا نورد أيضا رواية ثانية ذكرها معاصر للفارابي هو المسعودي . وهي تؤيد الرواية الأولى و تسكملها . وهذه الرواية قد ترجمها كارادي ڤو إلا أنه لم يستغلما (٤٠). يقول هذا المؤرخ الجغرافي السكبير الطريف كل الطرافة ، في موضع من كتابه والتنبيه والاشراف ، (ص١٢١س٢ وص١٢٢ ومابعدها) تلخيصاً لما قاله في كتاب من كتبه العديدة المفقودة :

وقد ذكرنا فى كتاب ، فنون المعارف وما جرى فى الدهور السوالف ، الفلسفة وصدورها والاخبارعن كمية أجزائها.. وكيف انتقل مجلس التعليم (٥)

<sup>(</sup>Y) هو كتاب سيوان الحسكمة

<sup>(</sup>٣) راجع بعد س ٧٨

<sup>(</sup>٤) السعودى ، كتاب التنبيه والأشراف ترجمة كارادى ڤو ، بازيس ( الجمعية الاسبوية ) سنة ١٨١٦ ص ١٧٠ الى س١٧١ .

<sup>(</sup>ه) هنا يتصرف كارادى ڤو في ترجمه كثيرا حين يترجم « مجلس التعليم » بقوله الدين يترجم ( مجلس التعليم » بقوله الدين المعرفة الانسانية ) .

من أثينة إلى الاسكندرية من بلاد مصر . وجعل أغسطس الملك ، لما قتل قلو بطرة الملكة ، التعليم بمكانين : الاسكندرية ورومية (ص ١٢٣) ، ونقل تيو دوسيوس الملك . الذي ظهر في أيامه أصحاب الكهف ، التعليم من رومية ، ورده إياه إلى الاسكندرية . والاى سبب نقل التعليم في أيام عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية إلى انطاكية ، ثم انتقاله إلى حران في أيام المتوكل . وانتهى ذلك في أيام المعتضد (۱) إلى قويرى ، ويوحنا بن حيلان وكانت وفاته بمدينة السلام في أيام المقتدر . وابر اهيم المروزى . ثم إلى أبى محمد بن كرنيب ، وأبى بشر متى بن يونس تلميذى ابر اهيم المروزى . وعلى شرح متى لكتب أرسططاليس المنطقية يعول الناس في وقتنا هذا ، وكانت وفاته ببغداد في خلافة الراضى . ثم إلى أبى نصر محمد بن محمد الفارابي تلميذ يوحنا بن حيلان وكانت وفاته بدمشق في رجب سنة ١٣٣٩ . والا أعلم في هذا الوقت أحداً يرجع إليه في ذلك إلار جلا واحداً من النصارى يعرف بأبي زكريا ابن عدى يرجع إليه في ذلك إلار جلا واحداً من النصارى يعرف بأبي زكريا الراذى وهو رأى الفو ناغوريين في الفلسفة الأولى على ما قدمناه ، . (٢)

وحيال هذه الرواية يشعر الانسان بأنها ترجع إلى نفس المصدر الذى استقيت منه الرواية الأولى. إلا أنها تمتاز عن الأولى بتحديدها للتواريخ، وبما تضيفه من أن ابن كرنيب الفيلسوف الاسلامي المتقدم، كان أستاذاً إلى جانب أساتذة المنطق المذكورين سابقاً. ويؤيد هذه الرواية أيضاً ما ذكره لنا ابن أبي أصيبعة في ذكره لتاريخ حياة طبيب في العصر الأموى. قال ابن أبي أصيبعة (ج 1 ص ١١٦ س ٢١ وما بعده):

عبد الملك بن أبجر الكنانى ، كان طبيباً عالماً ماهراً وكان فى أول أمره

<sup>(</sup>۱) الحليفة العباسي السادس عشر ، كانت خلافته من سنة ۲۷۹ هـ سنة ۸۹۲ م الى سنة ۲۸۹ هـ = ۹۰۲ م

<sup>(</sup>۲) المقصود بالفلسسفة الأولى مابعد الطبيعة كا ترجم ذلك برجشتر بسر . وهذه السكلمة ترجمة الفظ اليونانى ἡ πgώτη ΦιλοσοΦία .

مقياف الاسكندرية ، لأنه كان المتولى فى التدريس بها من بعد الاسكندرانيين (١) الذين تقدم ذكرهم ، وذلك عندما كانت البلاد فى ذلك الوقت لملوك النصارى . ثم إن المسلمين لما استولوا على البلاد وملكوا الاسكندرية ، أسلم بن أبحر على يد عمر بن عبد العزيز ، وكان حينتذ أميراً قبل أن تصل إليه الحلافة ، وصحبه . فلما أفضت الحلافة إلى عمر ، وذلك فى صفر سنة ٩٩ ه ، نقل التدريس إلى أنطاكية وحران وتفرق فى البلاد (١٦) . وكان عمر بن عبد العزيز يستطب ابن أبحر ، ويعتمد عليه فى صناعة الطب ، . وبعد هذا يذكر ابن أبي أصيبعة أقوالا لابن أبجر .

وهذه الرواية تؤيد الروايتين السابقتين فيما يتعلق بانتقال مدرسة الفلاسفة والأطباء من الاسكندرية ـ إذا اعتبرنا أن لم يكن ثمة غير مدرسة واحدة ـ إلى أنطاكية وحران. وتذكر لنا تفصيلا جديداً هو اسم آخر أستاذ في الاسكندرية. وبغض النظر عن أنه لا توجد أية إشارة مطلقاً إلى هذا الاسم في كتب التاريخ الاخرى أو في كتب التراجم العربية، فان هناك اعتبارات أخرى كثيرة، تاريخية وغير تاريخية، ضد ما يقوله ابن أبيأصيبعة. فإذا كان ابن أبجر عالماً في أيام الحكم البيزنطي حقاً، فإنه لا بدوأن يكون سنة ٣٠ سنة على الأقل حين فتح العرب لمدينة الاسكندرية (سنة ١٩ هـ سنة ١٩٥). ولما كان الأمير عمر بن عبد العزيز، الذي كان أبوه حاكماً على مصر في سنة ٢٥ هـ سنة ٢٨٥، قد ولد سنة ٢١ هـ سنة ٢٨٥ م فحسب، وكان لا بد قد وصل سن الشباب حينيا جعل ابن

<sup>(</sup>١) يقصد بهم مؤلفي جوامع جالينوس ؛ راجع ص ٤٧ وما يليها -

<sup>(</sup>۲) ترجم هذا الفصل أيضاً حامد والى المدرس عدرسة الدراسات الشرقية بيراين فى وسالته الموسومة باسم Drei Kapitel aus der Acrategeschichte des Ibn Abi Oscibi'u رسالته الموسومة باسم Diss. Berlin 1910 أى « ثلاثة فصول من تاريخ الأطباء لابن أبيأصيبية » ، رسالة طيعت فى براين سنة ١٩١٠ . ولسكنه وياللا سف وقع فى أخطاء فى الترجمة تغير من المدى ولو أنه هو نفسه يقول أن ه . ف . ما ير فى كتابه عن « تاريخ علم النبات » Geschichte der قد أعطى المعنى الصحيح لهذا الفصل .

أبجر يدخل فى الاسلام ويكون طبيباً له ، فان هذا الآخير تكون سنه حينئذ ، وحين تولى عمر بن عبد العزيز للخلافة ( من سنة ٩٩ هـ سنة ٧١٨ م إلى سنة ١٠١ هـ سنة ٧٢٠ م ) يكون سنه أكبر من ١٠٠ سنة ١ وبغض النظر عن هذا أيضاً فان من المستحيل كل الاستحالة أن يكون عربى مسيحى فى زمان البيزنطيين (الروم) رئيساً لاحدى المدارس فى الاسكندرية. ومن أجل هذا كله يجب علينا أن نخرج البيزنطيين من حسابنا، وأن ننتقل عا يورده ابن أبى أصيبعة إلى العصر الاسلامى المتقدم .

وبعد ماقمت به عبئاً من بحث عن ابن أبحر في كتب التاريخ والتراجمة تفضل صديقي العالم الدكتور فان آر ندنك C. Van Arendonk بليدن فأسعدني بما لديه من معرفة واسعة في التاريخ فهو قد وجد أن اسم ابن الحبر الذي ذكره صاعد الأندلسي (۱) في الكتاب المذكور آنفاً (ص ۱۷) والذي كان طبيباً لعمر الثاني هو تحريف في اسم ابن أبجر ، ووجد أيضاً أن ابن قتيبة (۲) (المتوفي سنة ۲۷۲ هيسنة ۴۸۸م) يذكر أن بني أبجر ينتسبون إلى بني فراس من كنانة ، وأنهم كانوا أطباء في الكوفة . وأخيراً وجد فان آرندنك في موضع ، لم يكن من المنتظر أن يوجد فيه شيء ، وهو كتاب منتظر ابن حجر العسقلاني (المتوفي سنة ۲۵۸ هي سنة ۱۶۶۹م) (۲) فقرة عن عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبحر الهمداني الملقب بالكناني الكوفي ، جاء عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبحر الهمداني الملقب بالكناني الكوفي ، جاء فيها أن هذا الأخير كان محدثاً قد اشتهر أيضاً بمعارفه الطبية . قال ابن حجر : وكان من أطب الناس فكان لا يأخذ عليه أجراً ، أما عن حياته فيقول إنه وفي بعد سفيان الثوري الكوفي المتوفي سنة ۱۲۱ هي ۱۷۷۸ م . ولما كان ابن توفي بعد سفيان الثوري الكوفي المتوفي سنة ۱۲۱ هي ۱۷۷۸ م . ولما كان ابن أبي أصيبعة يذكر (ج ۱ ص ۱۱ س ۲۸) رواية لسفيان عن عبد الملك

<sup>(</sup>۱) « طبقات الأمم » ، طبع لويس شيخو ، بيروت سنة ١٩١٢ ص ٤٨ ، س ١ . ولـكن الفهرست الموجود في ص ١٦٧ يعطى الأسم الصحيح ابن أبجر .

<sup>(</sup>٢) ﴿ كَتَابُ الْعَارِفِي ، طَبِعِ قُسْتَنْقُلُدُ عِدْيِنَةً حِيْنَجِنْ سَنَةً ١٨٥٠ ، ص ٣٢ ، ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب التهذيب» طبعة حيدر آباد سنة ١٣٢٧ ، ج ٦ ، ص ٣٩٤ رقم ٨٤٥ .

ابن أبحر فنحن أمام فرضين: فإما أن يكون هذا الأخير قد عاش بالضرورة بعد الحليفة عمر الثانى بكثير (توفى عمر سنة ١٠١ هـ ٧٢٠ م) وإما أن نكون هنا بإيزاء طبيبين مختلفين إسمهما واحد. وثانى هذين الفرضين أكثر الاثنين احتمالا، خصوصاً إذا لاحظنا أن اسم ابحر كان شائعاً فى شمال العراق<sup>(۱)</sup>. وخليق بنا أن نذكر أيضاً أن ابن أبى أصيبعة (ج ١ ص ١٦٦ س ١٧) فى الترجمة السابقة على ترجمة ابن ابحر يورد اسم هذا الأخير باعتباره ممن رووا كلاماً يتعلق بابن أبى رمثة التميمى الذى كان طبيباً فى عهد رسول الله .

فن الممكن إذن أن ابن إبجر قد كان طبيباً وصديقاً للخليفة عمر الثانى . أما دوره باعتباره رئيساً لاحدى المدارس فى الاسكندرية فمن المؤكد أنه خرافى . لأن الدراسات اليونانية كانت حينذاك كلها فى أيدى الإساتذة النصارى الذين كانوا كلهم من رجال الدين تقريبا . ثم انا لا نجد فى سيرة عمر بن عبد العزيز (٢) التى ألفها ابن عبد الحكم ما بؤيد أو ينفى الروايات المذكورة . ولكن هذه السيرة ذات طابع نصف خرافى وهى تعنى خصوصا بورع عمر الثانى و كلماته الدينية . وعمر هذا هو الخليفة الأموى الوحيد الذى كان أهل السنة فى العصر المتأخر ينظرون إليه بعين الرضا . والنتيجة التى أستخلصها من روايات الفارابي والمسعودي وابن أبي أصيبعة التى أوردناها نستخلصها من روايات الفارابي والمسعودي وابن أبي أصيبعة التى أوردناها انتقلت ، بعد مضى ثمانين سنة تقريبا على الفتح الاسلامى ، إلى الشرق الأدنى .

## د ــ مدرسة الاسكندرية في أنطاكية وحران

لم يقل لنا المسعودي لأي سبب انتقلت مدرسة الاسكندرية في خلافة

<sup>(</sup>١) جريا على اسم الملك ابجر السرياني المسيحي ( بومشترك ص ٢٧ وما يليها ) .

<sup>(</sup>٢) • سيرة عمر بن عبد العزيز » طبع أحمد عبيد بالقاهرة سنة ١٩٤٧ه (==١٩٢٥م)

عمر الثانى القصيرة من الاسكندرية إلى إنطاكية ؛ وإنما هو يشير إلى واحد من كتبه العلمية التاريخية المفقودة . وعبثاً حاولت البحث عن هذا السبب في «مروج الذهب » ، ثم في أقوال الفارابي المتناثرة عن تاريخ الفلسفة . ومع هذا كله فيستطيع المرء أن يعد من بين الاسباب التي أدت إلى انتقال مدرسة العاصمة المصرية القسدية ، تلك العزلة التي أصبحت الاسكندرية فيها منذ فتح العرب، فقد فصلت عن بيزنطة بسبب حروب البحر المستمرة . وكان لامناص من أن تذهب عنها أهميتها الثقافية والاقتصادية منذ أصبحت دمشق مركزاً لادارة الامبراطورية الاسلامية الجديدة ، هذا إلى أنه من المعلوم جيداً أن الاسكندرية لم تجد مطلقاً سنداً لها في السكان الاقباط الاصليين في مصر . ولسنا نعلم هل كان قد بقي شيء من المكتبة القديمة ، وعلى كلحال فلابد وأن يكون العلماء الذين يعرفون اليو نانية قد تناقص عددهم ، ولا بد وأن حركة الترجمة إلى السريانية ، تلك الحركة التي بدأها بعض العلماء الاسكندرانيين في القرن السادس (راجع ص ٤٥) ، قد أصيبت بشلل كبير . ومن أجل هذا كان طبيعياً جداً أن تنتقل المدرسة إلى الشرق الادني في المنطقة التي تشكلم السريانية .

وليس فى الروايات مايدلنا أدنى دلالة على أن الحليفة عمر الثانى نفسه قد اشترك فى نقل المدرسة ، أوكان السبب فى هذا الانتقال . نعم أن خلافته التى لم تستمر إلا سنتين كانت غنية بأنواع الاصلاح السياسى والاقتصادى والدينى . ولكنا لا نعلم هل كانت لديه أية ميول إلى العلوم وعناية بها . فشل هذه الميول وتلك العناية كانت تعوز الأمويين عامة . وليس للمر . أن يتوقع غير هذا من أناس جاءوا من الصحراء والبادية ، ولا يستثنى منهم إلا الأمير خالد بن زيد بن معاوية الذى توفى سنة ٨٤ ه = ٧٠٤ م قبل أن يصل إلى الحلافة ، وهو الذى يقول صاحب الفهرست (ص٢٤٢) عنه أنه كان يسمى «حكيم آل مروان (أى أبي سفيان) » . ويذكر عنه ابن عساكر

فى كتابه «التاريخ الكبير» (١) ما نصه: « وقيل عنمه قد عَلَم علْم العرب والعجم » (١). وفى العصور المتأخرة نسجت حول شخصيته أسطورة ضخمة فنسب إليه أنه من أصحاب الصنعة ، ونحاوه كتباكثيرة فى الصنعة (٢).

ولسنا نفهم كذلك لماذا أصبحت أنطاكية الموطن الجديد للمدرسة. نعم كانت هذه المدينة مركزاً للثقافة العلمية اليونانية؛ إلا أنها عانت الكثير من الاحداث فى القرون الاخيرة قبل أن يستولى عليها العرب (سنة١٧٩٣٨م) فقد خربها غزو الفرس وخربتها الزلازل. ونظراً إلى وقوعها على الحدود القلقة بين الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية العربية بقيت فى العصر الاسلامى موضع نزاع مستمر بين العرب واليونانيين. ومع ذلك فلست أرى من غير الممكن أن تكون قد اختيرت لان هذا الموقع نفسه قد جعل من السهل إحضار المخطوطات اليونانية من آسيا الصغرى. لان حركة التبادل كانت نشيطة دائماً على الحدود فى الفترات الخالية من الحروب؛ وكان القوم يجدّون فى البحث عن أمثال هذه المخطوطات، كما يتبين لنا من كلام لحنين بن اسحق (٣٠)، فى البحث عن أجل إيجاد مكتبة ، أو من أجل إكال المكاتب القائمة من قبل. فانا فعرف من كلام الفارابي (ص ٢١) أن مثل هذه المكتبة قد و جدت حقاً ، نعرف من كلام الفارابي (ص ٢١) أن مثل هذه المكتبة قد و جدت حقاً ، ومن المؤكدان العناية فى المدرسة الحديثة اتجهت إلى الترجمة إلى السريانية ، ولو أنه ليست لدينا روايات فى المصادر السريانية عن شى من هذا ، بلولا عن وجود المدرسة نفسها .

ثم إن مصادرنا الثلاثة تتفق فى أن « مجلس التعليم ، قد انتقل من بعد من انطاكية إلى حران . وهذا الانتقال أسهل فى الفهم من انتقالها من

<sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» ج ٥ ( دمشق سنة ١٣٣٢ ه ) من ١١٧ س ٧ .

ر ۲) ج . روسكا ، «أصحاب الصنعة العرب» ج ١ خالد بن يزيد بن معاوية ، حيدلبرج J. Ruska, Arabische Alchemisten 1. Chaled ibn Jazid ibn Mu'awlja, ١٩٢٤ المناق 14 لا المناف الم

<sup>(</sup>۴) برجشتریسر ص ۱٤ وس ۳۸ .

الاسكندرية إلى انطاكية . لأن مدينة حران ظلت مركزاً مهماً دائماً للثقافة اليونانية في المنطقة التي يتكلم أهلها اللغة الآرامية الشرقية ، وكانت إلى جانب هذا نقطة مهمة للتبادل والاتصال ، حتى أن آخر الخلفاء الامويين ، وهومروان الثاني، نقل مركز الخلافة أحيانا أثناء مدة خلافته إلى هذه المدينة الكائنة بالعراق الأعلى(١). أما أهلها فكانت الغالبية منهم وثنيين يعبدون الكواكب، مما دفعهم إلى ملاحظة السهاء، والتعمق في الدراسات الفلكية. وفى أيام المأمون في مستهل القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) نجا أهلها من الافناء بأن أعلنوا أنهم ذرية الصابئة من العرب القدماء ، واتخذوا اسم و الصابئة ، (٢) . وكان جيرانهم وأغلبهم من السريان النصاري ينظرون شزراً إلى الحرانيين. وكانت مدينتهم تسمى هلينوبوليس (مدينة اليونانيين) احتقاراً لها وتهكماً عليها . ولكن الدراسات اليونانية كانت متقدمه منذزمن بعيد في هذه المنطقة كلها ( راجع ص ٥٩) وكان القائمون بها من النصاري والوثنيين على السواء . ويخطى ابن أبي أصيبعة خطأ تاريخياً حين يقول إن التدريس الفلسفى و تفرق في البلاد ، في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي) فحسب (أنظر ص٦٥) وكانت الدراسات حسب مانعرف فلكية رياضية سحرية فلسفية طبية. وعند الصابئة كان للفلك المكانة الأولى (٣). وهنا أيضاً يعوزنا تأييد الرواية الواردة في المصادر الثلاثة السابقة الذكر عن المدرسة في حران . فالمصادر العربية أو السريانية الأخرى لا تقدم

لنا مثل هذا التأييد. وكتاب والتنبيه، يحدد الزمن الذي انتقلت فيه مدرسة

II. Lammens ۱۰۰ س ۱۹۲۱ سنة ۱۹۲۱ س ۱۹۲۱ دریخ سوریا» ، طبعة بیروت سنة ۱۹۲۱ س ۱۹۲۱ میلاد الله La Syrie. Précis historique.

<sup>(</sup>٢) مادة « الصابئه » . ولكن راجع أيضاً تكانش ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) يذكر شفولسن ( الصابئة والصابئون ، بطرسبر ج سنة ٢٥٨٥ ج ١ من ص٤٣٥ . إلى ص ٦٢٣ ) أسماء أكثرمن ٣٠ عالماً من الصابئة من بينهم فلكبون ورياضيون كثيرون.

إلى سنة ٢٤٧ه = سنة ٢٦١م) وهكذا تكون المدرسة قد بقيت في انطاكية ١٣٠ أو ١٤٠ سنة تقريباً، قبل أن تنتقل إلى حران على يد تلميذين لم يذكر اسمهما، تتلذا على آخر أستاذكان في انطاكية، واسمه غير معروف أيضاً. وهذه الرواية تقول بصراحة إنهما أخذا المكتبة معهم إلى حران. وكان أحدهما حرانياً — صابئاً، أو نصرانياً لانعرف على وجه التحقيق. والآخر من مرو.

ويظهر أن وجود المدرسة فى حران قد اعتمد على هذين التلميذين اللذين تتلمذا لآخر انطاكى، لأن تلاميذهما رحلوا إلى بغداد كلهم تقريبا. وهنا تتفق رواية كتاب والتنبيه، عن الزمن، مع ما وصل إلينا من وقائع أخرى: فقد كان ارتحال الفلاسفة فى خلافة المعتضد عم المتوكل، وكانت خلافته سنة ٢٧٩ هـ ٢٧٩ م وعلى هذا لم تستمر الدراسة فى حران أكثر من أربعين سنة تقريباً.

ولسنا نعرف من أسباء التلاميذ، الذين أصبحوا من بعد أساتذة في بغداد، إلا اسباء من كانوا في أواخر أيام مدرسة حران (راجع ص ٥٥ و ما بعدها) كان هؤلاء جميعاً أربعة من النصارى من بينهم إثنان من رجال الدين ـ و لهذا لمن المحتمل جداً أن مدرسة حران لم يكن يديرها الصابئة ، و إنما كان أساتذتها من النصارى ككل المدارس الفلسفية في ذلك العصر ، والكندى الذي عاش من النصارى ككل المدارس الفلسفية في ذلك العصر ، والكندى الذي عاش آنئذ في بغداد وكان أول فيلسوف مسلم ( راجع ص ٥٥) ، لم يكن يدير أية مدرسة ، و إيما كان يعطى دروسا خاصة . ومن بين تلاميذ هؤلاء الإساتذة الأربعة نجد أولا اسم رجل مسلم هو ابن كر "نييب الذي أصبح فيها بعد رئيس مدرسة كما يقول كتاب والتنبيه، ( راجع ص ٣٣) .

ولا بد لنا الآنمن أن ثلق نظرة على موقف الصابئة بالنسبة إلى الدراسات العلمية فى بغداد، لكى نبين أن نشاطهم فى القرن الثالث (القرن التاسع الميلادى) لم يكن مرتبطاً بالمدرسة الفلسفية .

كان أشهر العلماء الصابئة قبل انتقال هذه المدرسة إلى بغداد ثابت بن قرة (عاش بين حوالي سنة ٢١٩ هـ = سنة ٨٣٤ م إلى سنة ٢٨٨ هـ = سـنة (¹) الذي ارتحل من حران الى بغداد لخلاف بينه وبين أبناء دينه. وهناك في بغداد لفت الانظار اليه بوساطة معارفه الواسعةونشاطه الهائل في الترجمة . فاتخذه الامير المعتضد ، الذي أصبح من بعد خليفة ، صديقاً له . وفى أثناء خلافته وصل ثابت ، وقد بلغ من الكبر عتياً ، أسمى المراتب، وأعلى المنازل . . وهو الذي أدخل رئاسة الصابئة الى أرضالعراق ، فثبتت أحوالهم، وعلت مراتبهم ، وبرعوا ، ( ابن القفطي ص ١١٥ س ١٨ وما يليه). وهو أصل ماتجدد للصابئة من الرآسة في مدينة السلام وبحضرة الخلفاء، ( ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٢١٥ في أسفلها ) والواقع أن كثيرين من أبناء هذا العالم الكبير وأقاربه بلغوا مراتب عالية في بغداد في القرن التالى: فمن بينهم من كانوا كتاب الدولة وأطباء الخلفاء وفلكييهم(٢). ولكن ثابتاً نفسه لم يكن طبيباً ولا «رئيس الأطباء والفلاسفة ». وهذه مرتبة أوجدها الخلفاء ببغداد في النصف الثاني من القرن الثالث ( القرن التاسع الميلادي ) تشبها بما كان في العصر البيزنطي من مراتب للعلماء αρχιάτρος ( أى رئيس الأطباء ) οχολαρχης ( أى رئيس مدرسة ) والمعتضد نفسه لم يمنح هـذا اللقب لصديقه القديم المخلص ثابت وانمـا منحه للطبيب الغير معروف تماماً وهو غالب (٣) ، طبيب المعتضد . ثم إنا لانعرف شيئاً عن نشاط ثابت في التدريس العام . والظاهر أنه بقي دائماً عالما خاصاً ، درس عليه بعض التلاميذ، وقصر نشاطه على العمل العلمي الواسع وعلى الترجمة. ومن المحتمل أن يكون ابنه سنان قد حاز لقب درئيس الأطبا. ، ولو

<sup>(</sup>١) راجع ص٥٥. وراجع أيضاً ثيديمان، دوثائق في تاريخ العلوم، ج٤٢ (سنة ١٩٢٠) E. Wiedemann, Betträge zur Geschichte der Naturw. LXIV (1920).

<sup>(</sup>٢) راجع مادة: « الصابئة » في نهايتها ، بدائرة المعارف الاسلامية .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة من ص ٢٣٠ إلى ٢٣٢ .

أن القطع الباقية من ترجمته (١) لا تقول لنا عن هذا شيئاً. لأن الحليفة المقتدر وكل إليه سنة ٣١٩ ه ( سنة ٩٣١) أمر امتحان ثما نمائة ونيف وستين طبيباً ببغداد وما حولها. وهذا الامتحان قمد كشف أحياناً عن أشياء مضحكة خاصة بثقافة الكثير من هؤلاء المتطبيين (٢).

## ه ــ التعليم والأساتذة في بغداد

ارتحل إذن حوالى نهاية القرن الثالث ( التاسع الميلادى ) أربعة من الفلاسفة النصارى من حران الى بغداد ، وبدأوا التدريس هناك . وكانت مدارسهم ذات طابع خصوصى . وعلينا أن ننظر الى التسمية «برؤساء مدارس ، باعتبار هذه التسمية قائمة على اجماع كل الفلاسفة ، لا باعتبارها تسمية رسمية . إذ من المؤكد أن المسلمين السنيين أصحاب النفوذ في قصور الخلفاء كانوا يعارضون في أن تنشىء الدولة مدارس لدراسة الفلسفة . وقد كان لهؤلاء المسلمين السنيين منذ خلافة المتوكل نفوذ كبير ظل يزداد يوما بعد يوم (٣) . وليس لدينا من الروايات مايدل على وجود منشئات علمية عامة في بغداد أبان ذلك العصر . وقد أكد لى عالم مصرى شاب رأى كتاب

<sup>(</sup>١) ألفها ابن ثابت بن سنان بن ثابت بنقرة . وقد بقبت لنا منها أجزاء في ابنالقفطى وابن أبي أصيمة .

<sup>(</sup>۲) ابن القفطى س ۱۹۱ ؛ ابن أبى أصيبة ج ۱ ص ۱۲۲ ، لسكاير ج ۱ ص ۱۳۳ وما يليها ؛ براون س ٤٠ وما يليها ، وقد حدث امتحان كهذا مع نفس النتيجة فى بغداد بعد ذلك بفرنين فى خلافة المكتفى، الذى فوض الى ابن التلهيذ الطبيب النصرانى (الملقب بأمين الدولة) رآسسة الطب ببغداد وأمره بالقيام بهذا الامتحان ( ابن القفطى ص ٣٤٠ ؛ ابن أبى أصيبعة ج ١ ص ٢٦١ س ٢٦١ س ٢٠٠ وما يليه ؛ لسكلير ج ٢ ص ٢١) . وكان أيضا تمة رؤساء للاطباء فى دمشق والفاهرة والمدن الأندلسية، والى جانب هذا وجدت وظيفة «محتسب». وكانت نخضم لها مهنة الأطباء من بين المهن الأخرى .

<sup>(</sup>٣) راجع العرض الذي عمله جولدتسيهر لهذه المسألة كلها في مقاله عن « موقف أهل Goldziher, Stellung der alten islamischen « الأوائل Orthodoxie zu der antiken Wissenschaften. Abh. d. Kgl. Pr. Akad. d. Wiss. [راجعه في القسم الخاص «بالدين والتراث» من هذا الكتاب] 1915, Phil : hist. Kl. n. 8.

تاريخ بغداد المخطوط (في استامبول) للخطيب البغدادي (۱) أنه لايوجد في هذا الكتاب أية إشارة الى وجود مدارس للفلسفة أو أكاديميات علمية عامة أو خاصة أما عن المكاتب الخاصة فلدينا الروايات التي جمعها أخيراً أولجا بنتو (۲). ومنذ منتصف القرن الثالث (التاسع الميلادي) لا نعرف بعد شيئاً عن وجود مكتبة عامة ، حينها أعاد المتوكل بيت الحكمة الذي أنشاه عمه المأمون.

وحوالى سنة ٣٨٦ ه = سنة ٩٩٢ م فحسب أنشئت الآكاديمية المسهاة ودار العلم ،، أنشأها الوزير ابن اردشير، وجعل لها مكتبة ضخمة إلا أنها نهبت ، وأحرقت سنة ٤٤٧ ه = سنة ١٠٥٥ م، حينها استولى جنود طغرل بيج على بغداد (٢٠) .

ومن بعد سنتحدث عن منشئات التعليم الطبية أى الييارستانات وما فيها من أطباء ، عينتهم الدولة ، وكانوا فى نفس الآن أساتذة . وتريد الآن أن تتحدث أولا عن الثمانية أساتذة للفلسفة الذين ذكرتهم كتب التاريخ باعتبارهم رؤساء مدارس . وقدكان من بينهم منكانوا فى نفس الآن أطباء مثل المروزى والفار ابى . والمتاخرون من أصحاب كتب التراجم يسمون الواحد منهم تارة باسم وحكيم ، وطوراً باسم «فيلسوف » ، وأخيراً باسم «منطقى» وهذا الاسم الآخير يطلق خصوصا على أبى بشر متى، ويحيى بن عدى، وتلميذه أبى سليمان السجستانى . أما الذين تلوهم فكانوا يسمون « الاطباء المتميزين فى العلوم الحكمية » .

۱ – اسرائیل : أول فیلسوف مذكور فی روایتی الفارابی وكتاب
 التنبیه. لم یكن له تلامیذ، ولم یترك مؤلفات. وكان تبعاً لهاتین الروایتین

<sup>(</sup>١) [ هذا الكتاب طبع من بعد في القاهرة ؟ نصرته مكتبة المنانجي [

Le biblioleche degli Arabi nell' Età degli «مكاتب العرب في العسرالعباسي (٢) دمكاتب العرب في العسرالعباسي (٢) Abbassidi. Bibliofilia XXX (1928). حدة ص ٧ — ٧ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب السابق ص ١٤ – ١٥ إلا أن التواريخ ليست صحيحة في هذا المقال .

٣ ــ يوحنا بن حيلان: لانعرف عنه إلا الأقوال المتفقة الواردة لدى ابن القفطى (ص٢٢٧) وابن أبي أصيبعة (ج٢ ص١٣٥). وصاحب الفهرست لايذكره مطلقا. وبحسب الأخبار التي أوردناها آنفاً (راجع ص٣٦ ومابعدها) كان أستاذاً للفارابي، وقد قرأ له، بعد أن لم يكن راضيا في البدء، كل ما كان في المقدور قراءته من كتب إرسطو المنطقية حتى أنالوطيقا الثانية، التي كانت قراءتها عنوعة. ومات ببغداد في الثلث الأول من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي). وليس من الثابت في أي مكان درس عليه الفارابي: في حران أو في بغداد.

٤ — أبو يحيا (زكريا) المروزى (٢): لم تقل عنه المصادر إلا الشيء القليل . وصاحب الفهرست ( ٣٥٠٠) يعرف عالمين بهذا الاسم كان أحدهما رياضياً . أما عن الفيلسوف الذي نحن بصدده والذي يعنيناهنا فيقول الفهرست إنه كان فاضلا ، وإن أبا بشر متى بن يونس قرأ عليه ولكنه كان سريانياً [أى فى اخته] ، وجميع ماله فى المنطق وغيره بالسريانية . وكان طبيباً

<sup>(</sup>١) أميل إلى افتراض أن هذا الاسم الغريب المكتوب دائمًا بغير أداة التعريف نشأ عن تحريف في اللفظ السرياني في يور ( قيرس ) ٠

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى مدينة مرو . وتبعاً لبومشترك كان اسمه زخاريا ( بارتجلول ) -

ه – أبو أحمد الحسين بن أبى الحسين بن اسحق بن ابراهيم بن يزيد بن كر "نيب الكاتب، كما يسميه الفهرست (ص٢٦٣ أعلى). وكان إبناً وأخاً لرياضيين مشهورين (١٠) و وهو يكون مع تلميذى الكندى: أحمد بن الطيب السرخسى وأبى زيد أحمد البلخى ، الجيل الثانى من الفلاسفة المسلمين . ولكن كتاب والتنبيه ، (ص١٢٢ س ٦) يذكره وحده كرئيس مدرسة فى بغداد . وتبعاً للفهرست يعد من بين المتكلمين والفلاسفة الطبيعيين . وكان فى نهاية الفضل والمعرفة والاضطلاع بالعلوم الطبيعية القديمة . وكان أبو بشر متى الفضل والمعرفة والاضطلاع بالعلوم الطبيعية القديمة . وكان أبو بشر متى النصرانى المشهور تلميذاً له . وابن القفطى (ص ١٢٩) وابن أبى أصيبعة (ج ١ ص ٢٣٤) فى كلامهما عنه إنما ينقلان ما كتبه الفهرست بالحرف الواحد وينسب إليه أنه ألف كتابين فلسفيين صغيرين من بينهما كتاب فى الرد على أبى الحسن ثابت بن قرة ، وينسب إليه ابن القفطى فى موضع آخر (ص ٣٩ أبى الحسن ثابت بن قرة ، وينسب إليه ابن القفطى فى موضع آخر (ص ٣٩ أبى الحسن ثابت بن قرة ، وينسب إليه اسحق .

۲۶ – أبو بشر متى بن يونس<sup>(۲)</sup>: فاق فى الشهرة كل من سبقوه، حتى أساتذته المذكورين هنا تحت أرقام ۲ و ۶ و ه . و تلقى تربيته الأولى كمعظم العلماء النصارى فى مدرسة ملحقة بأحد الاديرة وربماكان ذلك على يدروفيل

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ٢٦٣ ، ٢٧٣ ؛ ٢٨٣ ؛ وراجع سوتر برقم ٨٠ و٩٧ -

<sup>(</sup>۲) يعتبر سوتر (برقم ۱۰۲) خطأ أن متى يونانى ، خالطا بذلك بين اسم أبيه السريانى يونان> المكتوب بغير أداة تعريف ، وبين اللفظ العربى للدلالة على الرجل « اليونانى » .

وبنيامين اللذين أصبحا فيما بعد راهبين ولكنهما كانا يعقوبين. بينها منبت متى فى الوسط النسطورى الذى سنذ كره حالا. قال صاحب الفهرست عنه (ص ٢٠٣): • أبو بشر متى بن يونس — وهو يونان — من أهل دير قنى (١)، بمن نشأ فى أسكول مر (هكذا) مارى (٢) . . . . وله تفسير من السريانى إلى العربى . وإليه انتهت رياسة المنطقيين فى عصره » . ويذكر الفهرست من بين الكتب التي ترجمها كتاب تفسير الثلاث مقالات الأواخر من تفسير المسطيوس التحاليل الأولى . ويظهر أنها لم تكن قد ترجمت من قبل إلى العربية (الفهرست ص ٢٤٩ س ه وما يليه) ، ثم نقل كتاب البرهان الفص ، وكتاب الكون والمساد بتفسير الاسكندر ، وكتاب الشعر الفص ، كذلك نقل كتاب تفسير الاسكندر المكند الشعر الفص ، كذلك نقل كتاب تفسير الاسكندر المتاب السهاء الذى أصلحه من بعد أبو زكريا يحيى بن عدى ، وكتاب نقل لكتاب السهاء الذى أصلحه من بعد أبو زكريا يحيى بن عدى ، وكتاب نقل اعتبار الحكم وتعقب المواضع لثامسطيوس . وكانت تراجمه كما يقوله والتنبيه ه (راجع ص ٢٤) هى التى يعول عليها فى منتصف القرن الرابع (العاشر الميلادى ) . ويذكر ابن القفطى ( ١١ س ١٤ وما يليه ) أنه فى زمانه أى فى الميلادى ) . ويذكر ابن القفطى ( ١١ س ١٤ وما يليه ) أنه فى زمانه أى فى

<sup>(</sup>۱) ديرقتى وبالسريانية دايرا ديةونى ، كان قرية لها دير فى الجنوب الفريى من بغداد ، بالفرب من الدجلة ( ياقوت ، مصجم البلدان ، طبع ڤسٽنفلد ، ليپتسك ٢ [ سنة ١٨٦٧ ] ص ١٨٧ ) . واجع التعليق التالى .

<sup>(</sup>۲) حول مارماری ، رسول المراق وفارس الحرافی ، راجع ر. رابه ، «تاریخ مارماری، آحد رسل الفرق» ، لیپتسك سنة ۱۸۹۳ R. Raabe, Die Geschichte des Dominus ، ۸۹۳ . . Marî eines Apostels des Orients

وقد تفضل الأستاذ بومشترك ، الذى أدين له بوافر الشكر ، فأرسل إلى ، اجابة عنسؤالى الله ، تاريخا مفصلا لديرقنى ، آمل أن أنتفع به فى موضع آخر . ويكنى هنا أن نذكر أن هذا الدير قد أنشأه الفديس عبده حوالى سنة ٤٠٠ م ، وبنى مائة سنة على أقل تفدير ، إذ كان موضعا يحيج اليه كثيراً فى القرن الرابع عصر . وقد حطم فى خلافة المتوكل فى الفرن التاسع الميلادى . ولسكنه منى من بعد من جديد ويظهر أن اسم مارى القديس لم يذكر مع الدير إلا منذ هذا الوقت . وأسماء التلاميذ ( الاسكولاتيين ) تذكر بجانب أسماء الرهبان . وكان من من بين التلاميذ الذين نشأوا هناك ، بعد بنائه من جديد بزمن غير طويل .

القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) لم يكن يوجد نقل عربى حسن لكتاب الحسوالمحسوس، وإنما كان الموجود من ذلك هو شيء علق عن أبي بشر متى بن يونس.

وقد ترك أكبر تلاميذه، يحيى بن عدى، تبعا لما يقوله القفطى (ص٣٦٣ س ٨) تعالميق عدة عن أبى بشر متى فى أمور جرت بينهما فى المنطق.ويذكر ابن القفطى أيضاً (ص ٢٨٢ س ١٧) من بين تلاميذ متى الكبار أبا سليمان المنطقى السجستانى (راجع بعد ).

ويذكر ابن العبرى (۱) عن متى أنه كان نسطورياً ، وهـــــذا مفهوم بطبيعته ، لآن نشاته كانت فى دير قنى ، وهو دير نسطورى ، وأنه مع ذلك تعلم المنطق أول ما تعلم على يد راهبين يعقوبيين هما روفيل وبنيامين . ولا بد وأن يكون ذلك بعد أن غادر الدير . وينص ابن أبى أصيبعة (ج ١ ص ٢٣٥ س ٥ وما يليه) على أن متى توفى فى بغداد فى ١١ رمضان سنة ٣٢٨ (= ٢٢ يونيه سنة ٩٤٠ م) .

٧ - وشهرة أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي (المتوفى في رجب سنة ٣٣٩ه = ديسمبر سنة ٥٥٠ أو يناير سنة ١٩٥١) تغنى عن الحوض في تاريخ حياته (٢) . وهو يذكر عن نفسه أن أستاذه في الفلسفة كان يوحنا بن حيلان المذكور آنفا (راجع ص ٦٢ وص ٧٥) ومن المحتمل أيضاً كل الاحتمال أن يكون قد تاثر بابي بشر متى الذي كان معاصراً له ، وربما كانت سنه كسنه . والفارابي أشهر الفلاسفة المسلمين بعد الكندى بل انه فاق الكندى في تاثيره بعد حياته في الأجيال التالية . وإلى عمله يرجع تاثر علم الكلام بمنطق ارسطو تاثراً أكبر كثيراً من تاثير الكندى والمعتزلة تاثر علم الكلام بمنطق ارسطو تاثراً أكبر كثيراً من تاثير الكندى والمعتزلة

<sup>(</sup>۱) «تاریخ مختصر الدول» طسع صالحاتی ، ببیروت سنة ۱۸۹۰ س ۲۸۰ س ۸ .

<sup>(</sup>۲) اشتینشنیــدر ؛ بروکلمن ج ۱ س ۲۱۰ الی س ۲۱۳ ؛ لــکلیر ج ۱ س ۳۰۹ الی س ۳۲۱ ؛ دائرة المعارف الاسلامیة ( مادة : الفارابی ، لــکارادیڤو ) .

في القرن السابق. ومن أجل هذا سمى ، المعلم الثانى ، (أى بعد ارسطو) ولم يفقه إلا ابن سينا في شهرته كفيلسوف وطبيب. وعلى الرغم من أن الفارابي كان يعرف الكثير من اللغات ، إلا أنه لم يكن مترجماً . وفي مقابل هذا قدم في كتبه التي فاقت المائة (١) للعالم العربي جزءاً كبيراً من مؤلفات أرسطو وفلسفته في صورة مستساغة مفهومة . وإذا كان حنين ابن اسحق قد استطاع عن طريق مترجماته وملخصاته أن يجعل جالينوس سيد الطب المطلق في العصور الوسطى ، فإن الفاراني قد استطاع أن يقيم سيطرة أرسطو النهائية في ميدان الفلسفة .

وإلى جانب هذا كله كتب الفار ابى فى نواح عدة مختلفة ككل أصحاب المعارف الواسعة فى عصره . فكتب فى الأخلاق ، والسياسيات ، والدين والتربية ، والتربية العسكرية ، والرياضيات ، والبصريات ، والطبيعيات ، والصنعة ، والموسيقى ، والتاريخ ، و تقسيم العلوم . وقد تعلم الفارابى ( كما نص ابن أبى أصيبعة ج ٢ ص ١٣٤ س ٦ ) الطبّ ، ولكنه لم يمارسك ( « لم يباشر أعمالها و لاحاول جزئياتها ، ، أى الطب ، كما يقول ابن أبى أصيبعة ) وقد أهمل ذكره تماماً فى كتابه إحصاء العلوم (٢). وهو كتاب يتحدث فى المنسة فصول التى يشتمل عليها ، عن النحو والمنطق والرياضيات والالهيات واللهيات والطبيعيات والأخلاق والقانون . ومع أن الفارابي كان من بين هؤلاء

<sup>(</sup>١) مذكورة فى كتاب اشتينشنيدر من ص ٢١٤ إلى ٢٢٠ .

<sup>(</sup>۲) «إحصاء العلوم» ، طبيع منذ تسم سنوات للمرة الأولى فى نصه العربى فى مجلة سورية صغيرة هى مجلة العرفان ( صيدا ج ٦ | سنة ١٩٢٠ — سنة ١٩٢١ ] ص ١١ - ٢٠٠ مغيرة هى مجلة العرفان ( صيدا ج ٦ | سنة ١٩٢٠ — سنة ١٩٢١ ] ص ١٦٠ - ١٣٠ مغيرة هى المحساء العلوم الفارابي » فى أعمال جامعة القديس يوسف بييروت المجلد التاسم ( سنة ١٩٢٣ ) ص ٤١ إلى ص ٦٩٠ ل. باور جندسلانوس ، تقسيم الفلسفة » Baur, Gundistanus, De Divisone Philosophiae المحراسة ٢ - ٣ ، وقد وقد المحراسة ٢ - ٣ ، وقد ترجم أيدمان فى Beiträge z. Gesch. d. Phil. d. Mittel. IV (Münster 1903) مقدمة المحتاب والعصل الحاص بالطبيعيات. عن اللاتينية .

العلماء الذين تبحنبوا الحنوض فيها كان موضع خلاف من المسائل الدينية ، إلا أنه يبدوكما يقول جولد تسيهر (١) أنه كان متهما لدى أهل السنة . حتى انه كان يود أن يبرر اشتغاله بعلوم الأوائل عن طريق أحاديث النبي ، لأنه كتب كتاباً لم يبق لدينا منه إلا عنوانه ( ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ١٣٩ س ١٥ ) وهو ، كلام جمعه من أقاويل النبي صلى الله عليه وسلم يشير فيه إلى صناعة المنطق ، .

ولم يترك الفارابي تلاميذ مباشرين كثيرين. ولكن هؤلاء القليلين الذين تركم كونوا من جانبهم مدرسة، نشرت تعاليم أستاذها خصوصاً في بلاد فارس، وكان لكتبه أثر كبير بعد وفاته حتى انها بقيت تقرأ كثيراً طول عدة قرون في مصر واسبانيا. وقد حث ابن ميمون صليديقه صمويل ابن طبون (۲) على قراءة كتب الفارابي بقوله: « وعلى العموم فاني أنصح لك بألا تقرأ في المنطق إلا كتب الحكيم أبي نصر الفارابي. لأن كل ما كتبه وخصوصاً كتاب مبادى الموجودات أدق من الدقيق ، ويعتمد ابن سينا كثيراً على كتب الفارابي، وبها تأثر اتجاهه كل التأثر. ومنذ الفارابي سارت الفلسفة الاسلامية نهائياً في طريق ارسططالي وافلاطوني محدث . مرابو زكريا يحيى بن عدى (المتوفى سنة ٤٣٩هه عمره، ولعلمان يكون ميراً للفارابي، وإليه انتهت رياسة أصحاب المنطق في عصره، ولعلمان يكون قد عد أشهر فيلسوف عربي نصراني. وقد كتب عنه الكثير (۲)، حتى أنه قد عد أشهر فيلسوف عربي نصراني. وقد كتب عنه الكثير (۲)، حتى أنه

<sup>(</sup>۱) راجع تعليق ۷۳ ص ۲۶ من كتابه المذكور هنا ص ۲۳ تعليق رقم ۳ [ راجعه في أول الفصل الرابع من ترجمة هذا البحث في القسم الحاص «بالدين والتراث» من هذا الكتاب]، (۲) س . مونك ، « امشاج من الفلسفة اليهودية والعبرية » ، باريس سنة ۱۸۵۷ S. Munk, Melanges de philosophie juive et arabe. Paris 1857. اسفل ۳۶۶ أسفل ۳۲۶ ابن القفطي ص ۳۶۱ — ص ۳۶۱ ، ابن أبي أصيبسة (۳) الفهرست ص ۲۶۰ ، ابن العبرى ص ۳۱۷ » سوتر برقم ۲۲۷ ؛ جراف ، «الكتب العربية ج ۱ ص ۲۳۰ ، ابن العبرى ص ۲۹۱ » سوتر برقم ۲۲۷ ؛ جراف ، «الكتب العربية النصرانية » ، ستراسبور ج سنة ۱۹۰۰ س ۲۱ إلى ص ۱ ه و « الفلسفة و نظرية الله عند يمي بن عدى ، فيلسوف عربى يمي بن عدى ، فيلسوف عربى نصراكي من القرن العاشر » ، باريس سنة ۱۹۰۰ ( بالفرنسة ) .

لابد وأن نخوض فى المحلام عن حياته ومؤلفاته. كان نصرانياً يعقوبياً من تكريت (على الدجلة فى شمال العراق) وقرأ على على أبى بشر متى، وعلى أبى نصر الفارابى، وأصبح من بعد مترجماً، ومؤلفاً خصباً كل الحضوبة بدرجة غير عادية. وكانت له مكتبة خاصة فهرسها معروف(۱). وتراجمه من السريانية إلى العربية تشمل أولا المقولات، والطوبيقا، والتحاليل، والشعر، والسوفسطيقا لأرسطوطاليس؛ وكذلك النواميس، وطياوس لأفلاطون؛ والآثار العلوية لثاوفرسطس؛ وشروحاً للاسكندر الافروديسي وأمونيوس(۱). وكان ابن النديم، باعتباره كتبياً، ربما وباعتباره تليذاً أيضاً، على صلة وثيقة بيحي. وقد رأى الكثير من تراجمه، وبعضها اصلاح لترجهات اسحق بن حنين وغيره من العلماء السابقين، مكتوبة بخط صلح لرجهات اسحق بن حنين وغيره من العلماء السابقين، مكتوبة بخط يده ( الفهرست ص ٢٤٦). وإلى جانب هذا كتب يحيى نفسه حوالى خمسين يده ( الفهرست ص ٢٤٦). وإلى جانب هذا كتب يحيى نفسه حوالى خمسين كتاباً بالعربية فى المنطق والأخلاق (۱).

وإذا ألقينا نظرة على ثَبَت كتبه هذا لا يدهشنا ما يدل عليه العنوان من الاختلاف عن طابع تلك الفلسفة الارسططالية ــ الافلاطونية المحدثة، وهي الفلسفة السائدة لدى جميع الفلاسفة في الشرق الأدنى منذ العصر الاسكندراني المتأخر . ومع ذلك فإن المسعودي في كتاب و التنبيه » (ص ١٢٢ ؛ راجع قبل ص ٦٤) يؤكد لنا أن يحيي بن عدى تخرج في مدرسة عمد بن ذكريا الرازى الطبيب، وهي مدرسة فيثاغورية محدثة ، وعنه أخذ مذهبه . ولما كان المسعودي على صلة و ثيقة بيحي ، وممن عنوا بشتي المسائل

<sup>(</sup>۱) بومشترك دأرسطو عند السريان» ج۱ (اييتسك سنة ۱۹۲۰) س ۵۰.

 <sup>(</sup>۲) راجع جراف «الفلسفة ونظرية الله عند يمي بن عدى» س ٢ إلى س ٣ .

<sup>(</sup>٣) ثبتها موجود ، ثبما اللففطى ، فى كتابه « تهذيب الأخلاق » الذى طبعــه عوض الفاهرة سنة ١٩١٣ . وهذا المطبوع النادر أعطانيه صديق توفيق أفندى اسكاروس سكر تير دار الكتب المصرية ، واجم الثبت أيضاً فى كتاب پزييه وحكمه على كتاب الأخلاق ص١٩٥ وما بمدها ، ثم تكانس س ١٢٢ .

الدينية والفلسفية، فيجب علينا ألا نرفض توكيده بسهولة . ورأى المسعودي يجد له ما يؤيده في أن أبا سليمان السجستاني المنطقي السالف الذكر ، وكان صديقاً وتلميذاً ليحي، تعجب( ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٩ س١٠ وما يليه ) من أن أستاذه كان يقدر الفلسفة الهنـــدية ويجلما كل الاجلال . قال أبو سلمان ما نصه: . قال لي ابن عدى إن الهند لهم علوم جليلة من علوم الفلسفة، وأنه وقع اليه أن العلم من تُمَّ وصل إلى اليو نانيين . . . ولست أدرى من أين وقع له ذلك 1، . والمسعودي يقول عن الرازي الطبيب في موضع آخر ( و التنبيه ، ص ١٦٢ س ١٣ وما بعده ) إن الرازي كتب سنة ٣١٠ هـ ( = ۹۲۲ م ) - أى قبل وفاته بثلاث سنوات (١) - كتاباً في ثلاث مقالات عن الفلسفة الفيثاغورية ، لم يذكرها فهرست كتب الراذي الباقي لدينا حتى الآن . وقد شرح دى بور فى اختصار ووضوح ( ص ٦٩ إلى ص ٧٦) (٢) ماذا كان يفهم حينئذ من الفلسفة الفيثاغورية ، وكيف كانت آراء الرازي عنها في ردوده . ولعل الرازي قد أخذ الميل إلى هذا الاتجاه الفلسفي عن تليذ للكندي هو أبو زيد أحمد البلخي ( المتوفى سنة ٣٢٢ه = ٩٣٤م )، وكان من شرقى فارس. وقام بالكثير من الرحلات ، حتى قيل عنه إنه سافر إلى بلاد الهند. وكانت له نزعة فيثاغورية محدثة كما يمكن استخلاص ذلك على الرغم من أن كتبه قد ضاعت كلها تقريباً (٣) . فلعل البلخي كان إذن

<sup>(</sup>۱) للمرة الأولى عرفنا حديثاً تاريخ وفاة الرازى بالدقة ( • شعبان سنة ٣١٣ هـ == ٢٠ اكتوبر سنة ٥٩٣ م) من ترجمة روسكا لفقرات مأخوذة من مخطوط عربى بليدن في مقاله عن « البيروني كمصدر لحياة الرازى وكتبه » الذى ظهر في مجلة ايزيس ( بروكسل سنة ١٩٢٢) الحجلد الخامس من ص ١٦ إلى ص ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) [من س ۸۶ الى س ۶۶ من الترجة العربية للاستاذ محمد عبد الهادى أبى ريده سنة ١٩٣٨].

(٣) كتاب ه فى البدء والتاريخ ، الذى كان ينسب اليه ليس له فى الواقع ، كما صرح بذلك مترجه كليان هيوار ( دائرة المعارف الاسلامية ج ١ مادة : « البلخى » ) ، راجع أيضاً هيوار كتاب هيوار كتاب هيوار كتاب و دائرة المعارف الاسلامية ١٩٨٩ وما يليها ١٩٠٨ و من يلها ١٩٠٠ و كذلك كتاب كارا دى ثو عن ابن سينا » ، باريس سنة ١٩٠٠ من س ٧٨ إلى س ٢٠٠ م عاقوت ج ١ ص ١٤١ وما بعدها .

المصدر الذي استقى منه الرازى آراءه الفيثاغورية المحدثة. غير أنا لا نعرف كيف آثر هذا الآخير في يحيى بن عدى. لأنا لا نعلم شيئاً عن اتصال هذين العالمين اتصالا شخصيا . والرازى لم يقم ببغداد إلا مدة قصيرة ، وقضى العشرات الآخيرة من سنى حياته فى الرى (اليوم طهران) ، مدينة آبائه ، ومن أجل هذا فمن الممكن أن يكون يحيى بن عدى قد استقى من مؤلفات الرازى ، وأنه أبدى آراءه الفيثاغورية إلى تلاميذه شفويا فحسب ، لأن كتبه التي ألفها ، كما لاحظنا من قبل ، مطبوعة بطابع المذهب الارسططالي فى صورته النقية تقريبا . وهذا أيضا رأى ير يه فى دراسته العميقة لكتب يحيى بن عدى (الكتاب المذكور ، ص ٢١٧ وما يليها) .

وهنا في منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) ينتهى حديث الروايات التي أوردها المؤرخون العاوم الاسلامية عن استمرار مدرسة الاسكندرية الفلسفية المباشرفي العهد الاسلامي وتحت حكم الاسلام ولم يكن إتفاقا أن كانت معلو ماتنا عن هذه الفترة كأحسن ماتكون. ثم أنه على يد الفارابي نمت الفلسفة الاسلامية الارسططالية نمواً كاملا، «ووضع تلميذه يحيى بن عدى الاساس لفلسفة مسيحية في الشرق، كانت في تطورها وعرها متأخرة كل التأخر عن أختها في الغرب» (جراف). وقد انتفع النصارى كثيراً بالفلسفة الارسططالية في تكوين فكرة الالوهية في دينهم. ومن هنا نشأت حركة بلغت نهاية معلومة ، قد امتدت من يحيي النحوى وسارت خلال اللاهوت السرياني النصراني ، منذ القرن السادس حتى القرن العاشر. وعند المسلمين استخدم المعتزلة الفلسفة لنفس الغرض. وكان الممثل الوحيد طذا الاتجاه بين الفلاسفة الكندى. بينها عمل الفارابي على أن ينأى بنفسه عن الخلافات الدينية ، وكذلك فعل ابن سينا من بعد (۱). وفي نفس القرن عن الخلافات الدينية ، وكذلك فعل ابن سينا من بعد (۱). وفي نفس القرن

 <sup>(</sup>۱) المراجع في مائية ﴿ تملسفة ﴾ ( لما كس هورتن ) ومائة ﴿ منطق ﴾ ( لفان دن برج ) في دائرة للمارف الاسلامية ح ٢ وج ٣.وكذلك في كتاب ج پفاغلر: ﴿ كتاب ف ===

قام فى وجه الفلاسفة والمعتزلة خصم خطير هو مدرسة الأشعرى (المتوفى سنة ٢٢٤ هـ = سنة ٩٣٥ م ) المشكلم المشهور . فقد استطاعت هذه المدرسة أن . تستخدم منطق الفلاسفة وعلومهم فى الدفاع عن السنة وتأييدها .

وقد استمرت الحركة الفلسفية الصرفة فى بغداد بعد الفار ابى وتلاميذه. إلا أنها لم تجد لها بعد المسعودى وابن النديم مؤرخين مهمين كهؤلاء . حتى أنه ليس فى مقدورنا أن نتتبع سيرها حتى القرن الخامس (الحادى عشر الميلادى) إلا فى سلسلة من التراجم الشخصية المفردة . وها نحن أولاء نقوم بهذا الآن . فيلاحظ أولا أنه بقى علينا أن نذكر بعض معاصرى يحيى بن عدى وتلاميذه:

٩ — أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودى العالم المسلم الذى أوردنا ذكره كثيراً ( توفى سنة ٣٤٦ه = سنة ١٥٩٥ ): ظلمه المؤرخون: فالفهرست ( ص ١٥٤ ) لا يتحدث عنه إلا فى قرابة خمسة أسطر ، وياقوت ( ج٢ ص ١٤٧ إلى ص ١٤٩ ) كرس له صفحتين فحسب ، دون أن يعطى تفاصيل عن تاريخ حياته . وقد قال كتشر مير (١٠ بحق إنه كان أجدر بالمؤرخين والجغرافيين العرب المتأخرين أن يتخذوا المسعودى دليلا لهم فى تاريخ والجغرافيين العرب المتأخرين أن يتخذوا المسعودى دليلا لهم فى تاريخ الأديان والعلوم ، من أن يتخذوا هؤلاء المؤرخين الرواة العديدين الجهلة العاجزين عن التمحيص والنقد ، الذين استقوا منهم موادهم التاريخية والاخبارية أغلب ما استقوا . ومن الأخبار الواردة فى كتبه هو نستخلص أن المسعودى قد ارتحل إلى بلاد عديدة من مصر إلى بلاد الهند ، ومن بحر الخزر حتى مدغشقر . قد ارتحل إلى بلاد عديدة من مصر إلى بلاد الهند ، ومن بحر الخزر حتى مدغشقر . وفى كل مكان يدرس أخلاق الشعوب التى زارها ، وآراءهم ، ومذاههم ، يحدوه إلى ذلك حب للاستطلاع على . وعدم تعصبه لرأى من الآراء يحدوه إلى ذلك حب للاستطلاع على . وعدم تعصبه لرأى من الآراء

G. Pfaunmüller, Handbuch der Islam- ٣٥٦ إلى ص٥٦ الراجع عن الاسلام، ص١٨٠ إلى ص١٨٠ . Literatur, Berlin 1923

<sup>(</sup>١) تعليق على حياة السعودي وكتبه ، في الحجلة الاسبوية منة ١٨٩٣ ، السلسلة الثالثة ص ٦ .

أو مذهب من المذاهب معروف مشهور ، بما جعله على اتصال بالعلماء من كل مذهب أو نحلة (١) . ولسنا نعرف شيئاً عن نشأته الفلسفية . ولكنه كان على صلة دائمة بفلاسفة مدرسة بغداد . إلا أنه لم يبق من كتبه العشرين تقريباً ويا للاسف إلا كتاب ه التنبيه والاشراف ، المذكور هنا كثيراً ، وكتابه الكبير «مروج الذهب » وجزء من كتابه وأخبار الزمان» . وهي كتب مملوءة بالإخبار التاريخية ، والجغرافية ، و باخبار الملل والنحل . وضياع كتبه الاخرى خسارة بالنسبة لتاريخ العلوم في ابتدائها عند العرب لا يمكن تعويضها .

١٠٠ ولم يكن حظ أبي الفرج محمد بن اسمحق الملقب بابن أبي يعقوب النديم أحسن من حظ المسعودي . كان عالماً مشهوراً انتهى من تأليف كتابه و الفهرست ، في سنة ٧٧٧ ه == سنة ٧٨٧ م ، لم يذكره ياقوت (ج ٤ ص ١٠٨) إلا في خمسة أسطر ، وهو الذي ترك لنا أخباراً قيمة عن مئات العلماء ، كان كتبيا مسلماً شيعيا ، وكان كما يقول هو عن نفسه على صلة بكثير من علماء عصره ، فاطلع على مكاتبهم وكتبهم ، وجرت بينهم وبينه محادثات فلسفية . فهو يذكر مثلا ابن الخار وعلى بن عيسى من بين هؤلاء الذين كان يعنى بمناظرتهم ، ولسنا نعلم أي دور لعبه في الوسط العلمي البغدادي ؛ ولكنا نستطيع أن نتصور أن حانوت هذا الكتبي الذي قرأ كثيرا كثرة غيرعادية ، كان له قدرة كبيرة على اجتذاب العلماء اليه ، كايستطيع المرء أن يلاحظ ذلك حتى في أيامنا هذه في كثير من حو انيت الكتبيين الساذجة في الشرق .

۱۱ ـــ وكان أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام السجستانی المنطقی (المتوفی بعد سنة ۳۹۱ هـــ سنة ۱۰۰۱ م) ثالث فيلسوف مسلم فی القرن المتوفی العاشر الميلادی ) إلى جانب الاثنين المذكورين تحت رقمی ۹ و ۱۰

ترك تاريخا للعلماء هو كتاب . صبوان الحكمة ، مع تتمة وإتمام . وقد فقد أصل هذا الكتاب ويا للاسف(١) ولكن توجد منه مقتطفات أخذها ظهر الدين البيهقي العالم الفارسي ( المتوفى سنة ٧٠٠ هـ - ١١٧٥ م ) موجودة منها أجزاء في مكاتباستامبول وأكسفورد وبرلين. ولماكان مارتن يليشنّر على وشك إخراج بحث كبير عن أبي سليان ومدرسته، فأرى أن أحيل اليه. لأن هذا الفيلسوف لم يكتبعنه المؤرخون إلا الشيء القليل ( الفهرست ص٢٦٤ مخطوطة ظهير الدين ورقة ٤٤ب، ص١٥ ؛ ابن أبي أصيبعة ج١ ص٣٢١ وما يليها ) اللهم إلا ابن القفطي ( ص ١٨٢ وما بعدها ) فانه كتب عنه في شي. من التفصيل . فيذكر أن عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه كان يكرمه ويفخمه . وكان عضد الدولة سيد بغداد الحقيقي منسذ سنة ٣٦٧ حتى ٣٧٢ ( سنة ٩٧٨ الى سنة ٩٨٣ ) بدلا من الخليفة الذي لم يكن له حينتذحول ولا قوة . ولو أنه لايذكر صراحة أن أبا سلمان كان رئيس مناطقة بغداد إلا أنه كانت له هذه المكانة في الواقع، لأن علماء عصره كانوا يجتمعون حوله لمناظرته . ويقول ابن القفطي أيضاً ( ص ٢٨٢ س ١٨) إن . منزله [ كان ] مقيلاً لأهل العلوم القديمة ، . وقد جمع أبو حيان التوحيدي المـذكور من بعد تحت رقم ١٥ في كتابه و المقابسات ، أحاديث مجالس هذا الفيلسوف . ويجا يرى دى بور ( من ص ١١٤ إلى ص ١١٦ (٢) ) لاتكشف هذه الأحاديث عن منطق الفارابي الدقيق . وإنمــا هي تدور حول تلاعب عقلي بالالفاظ. فمثلا يذكر فيها أن المعرفة الفلسفية غاية النفس الانسانية، والإيمان الديني حياة النفس وسبيلها إلى غايتها .

وابن أبي أصيبعة (ج٢ ص ٤٠) هو المصدر الوحيد الذي يذكر اسم

<sup>(</sup>١) يسمى ابن أبى أصيبعة (ج١ ص ٣٢٣) هذا الكتاب « تماليق حكمية » . وفى الهند عزم على طبع هذا الكتاب المقفود محسب المخطوطات التي وجدت حديثا .

<sup>(</sup>٢) [ من س ١٥٥ إلى س ١٥٧ من الترجة العربية ] .

تلميذ لابي سليمان هو محمد بن عبدون الفيلسوف الطبيب الاندلسي المغربي الذي أقام في الشرق ١٣ سنة للدرس .

۱۲ — عيسى بن على ، الابن الثانى لعلى بن عيسى بن داود بن الجراح ( توفى سنة ۲۹هـ=سنة ۲۰۱۱م) الوزير المشهور . كان مسلما طبعاً ، وتلميذاً وصديقا ليحيى بن عدى ؛ وتعلم المنطق والحديث ، وليس لدينا عنه فى كتب التاريخ إلا معلومات يسيرة (۱۰) . وقد رأى ابن القفطى ( ص ۳۹ س ۱۷۷ ) بعد قرنين من وفاة عيسى نسخة من السماع الطبيعى شرح يحيى النحوى ، وهى في عشرة مجلدات كبار وعليها حواشى لعيسى بن على .

١٩٠ – أبو الحديد الحسن بن سوار بن بابا بن بهرام المعروف بابن المخار (٢) أحد تلاميذ يحيى بن عدى الصغار ، لأنه ولد سنة ٢٣٦ ه = سنة ٢٤٥ م . كان في الأصل نصر انيا كما يمكن افتراض ذلك من لقبه ( والحنار ، أي ابن بائع الحمر) وتاريخ وفاته غير معروف . وكان فيلسو فا وطبيبا ويقال هنه أنه ترجم كتب إلينوس ( ؟ ) الاسكندر اني المنطقية ، والأخلاق والآثار العلوية وغيرها من كتب إرسطو من السريانية إلى العربية ، ولخص كتبا فلسفية أخرى وشرحها . وقد ألف هو نفسه كتبا فلسفية وطبيعية وطبية ، فلسفية أخرى وشرحها . وقد ألف هو نفسه كتبا فلسفية وطبيعية وطبية ، جوامع جالينوس الاسكندر انية . ويقول ظهير الدين (٣٠) عن حياته إنه دعى من بغداد إلى خوارزم في قصر أميرها — لعله خوارزمشاه المأمون — وبعد أن فتح عمد بن سبكتكين هذه البلاد — أى سنة ٤٠٧ ه ( = سنة ١٠١٧ ) دعاه

<sup>(</sup>۲) الفهرست من ۲۶۵ ؟ ابن الففطى ص ۱۹۵ ؛ ابن أبي أسيبعة ، ج ۱ ص ۳۲۲؟ سوتر ، رقم ۱۷۲ .

 <sup>(</sup>٣) عنطوطة ظهير في براين الورقة ٧ س إلى الورقة ٩ أ ؛ ليدن الورقة ٧٧ أ وأنا مدين بنسخ الموضع الأخير للدكتور فان آزندونك .

محمد بن سبكتكسين إلى قصره فى غزنه ( بافغانستان الآن ) . وهناك أسلم وهو فى سن متقدمة ، بعد أن رأى حلما فى المنام . وقد صادف نجاحا كبيراً كطبيب . ومن أجل هذا سمى ، بقراط الثانى ، . راجع فيما يختص بتلميذه ابن هندو ، ص ٩٥ .

15 — أبو على بن اسحق بن زرعة ( من سنة ٢٣١ ه = سنة ٢٩٨ إلى سنة ٢٩٨ ه = سنة ١٠٠٨ م ) كان نصرانيا يعقوبيا . وكانت سنه كسن ابن الحار . لايذكر عنه صراحة أنه كان تلميذ يحيى بن عدى ، إنما يقال عنه إنه كان كثير الصحبة والملازمة له (١) . ولكن نظراً إلى الفارق الكبير فى السن بينهما لابد وأن تكون علاقته به علاقة التلميذ . وكتبه كلها من نوع كتب المدرسة الارسططالية الافلاطونية المحدثة ببغداد : ترجمات لكتاب الحيوان ، وللسوفسطيقا ، ولبعض شروح ارسطو ، ولكتاب نيقولاوس الحيوان ، وللسوفسطيقا ، ولبعض شروح ارسطو ، ولكتاب نيقولاوس والمناظرات الدينية ، حاول فيها أن يؤيد حقائق الدين المسيحى ببراهين فلسفية والطبيعيات عقلية . وقد طبع سباط أربعة من هذه المقالات منذ زمن قليل اعتماداً على عظوطات اقتنيت حديثاً (٢) . ويورد ظبير الدين ( في الكتاب المذكور ) بعض أقوال ابن زرعه في الدفاع عن علم المنطق .

أبوحيان على بن محمد بن العباس التوحيدى (المتوفى بعد سنة المحمد على بن على مسلم معتزلى ، يمكن عده من بين تلاميذ يحيى ابن عدى وأبى سلمان السجستانى . وكان أديباً ونحوياً وفقها متكلماً أكثر

<sup>(</sup>۱) الفهرست ص ۲٦٤ ؟ ابن القفطى ص ٢٤٥ ؟ ياقوت ج ٥ ص ٤٩٤ إلى ص ٢٠٠ ؟ ظهير ، الورقة ٣٩ ابن أبى أصيبعة ( ج ١ ص ٣٧٥ ) يذكر تاريخ حياته هكذا ٣٧١ — ٤٤٨ وهذا غير بمكن .

 <sup>(</sup>۲) «عصرون مقالة فلسفية وجدلية لمؤلفين من العرب النصارى» ، القاهرة سنة ١٩٢٩
 رقم ١ --- ٤ س ٦ -- ٧٥ .

منه فىلسوفاً . ولم يكن له تلاميذ في الفلسفة . وقد عرض ياقو ت(١) حياته بالتفصيل، وهي حياة جمعت بين شمس العزة وظلال الذلة عند مختلف أمر ا. فارس والعراق . والغالبية العظمي من كتبه فقدت ولا تعرف إلا عن طريق المقتطفات منها ، ولكن بقى لنا مع ذلك كناب مهم هو كتاب والمقابسات، (٢) وهو يحتوى على ١٠٦ مقابسة أو محاورة بين العلماء تدور حول التعاريف الفلسفية والطبيعيات والمنطق و الآلهيات وموضوعات أخرى . وكما لاحظنا من قبل ( ص ٨٦ ) ليس لهذه المحاورات التي كتب المؤلف بعضها من عنده ، قيمة كبرة . فهي موضوعة في قالب أدنى ؛ والشُّلح تسودها إلى جانب التلاعب بالالفاظ. ولكن المهم هو الوسط العلمي الذي يدخلنا أنوحيان فيـــــه: فجاعات من العلماء تجتمع غالبًا حول أبي سلمان السجستاني في بيته أو تتقابل ﴿ فِي الورَّاقِينَ ، فِي سُوقَ أَمَامُ بَابِ البَصْرَةُ فِي بَعْدَادُ ، حَيْثُ يُوجِدُ أَكْثُرُ مِن مائة ور"اق بحو انيتهم("). وكانت الجماعة مكونة من أناس مختلف المشارب والنحل: فكانت تجمع بين المسلمين المختلف المذاهب، والنصاري، والصابثة والعلماء الذين رحاوا إلى بغداد: من الأنداس في الغرب، ومن بخاري في الشرق ومن شيراز في الجنوب، ومن حدود الامبراطورية البيزنطية في الشمال، لكي يحصُّلوا العلوم في قلب الاميراطورية الاسلامية . وإلى جانب العلاسفة تجد الرياضيين والفلكيين والأطباء والمؤرخين والمتكلمين والشعراء وغيرهم من

<sup>(</sup>۱) س ۳۸۰ إلى س٤٠٧ . وهناك مراجع أكثر مذكورة فى مادة « أبو حيان » ( لمرجليوث ) فى دائرة الممارف الاسلامية الجزء الأول .

<sup>(</sup>۲) دى بور س ۱۱۶ سسس ۱۱۳ . [من ص ۱۵۰ الى ص ۱۵۷ من الترجة العربية] وقد طبعت بالهند طبع حجر ( فى بومباى سنة ۱۳۰۱ ه سسسنة ۱۳۰۷ م) و تفدت من زمن بعيد ، ولسكنها طبعت من جديد فى الفاهرة ( سنة ۱۹۳۰) ، طبعها حسن السندوبى وقدم لها بحقدمة ، وعمل لها فهارس ، [ وطبعت له حديثاً لجنة التأليف والترجة والنشر الجزء الأول من كتاب «الامتام والمؤانسة» سنة ۱۹۳۹].

<sup>(</sup>٣) وربما كان هناك أيضا حانوت ابن النديم ( راجيم س ٨٥ ) . ومنذ زمن قليل كان يوجد حي للسكتبية كهذا .

الأدباء. وإنا لنعرف أيضاً أن أبا سليمان قرأ مرة تراجم لكتب امبادقليس (المنحولة)؛ وأن أبا حيان قرأ معه كتاب النفس لأرسطو، وأن المؤلف استمع إلى محاضرة للاستاذ الشيخ يحيى بن عدى فى بيت البديمى الشاعر سنة ٣٦١ه = سنة ٩٧٢م.

17 — أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب المشهور باسم ( ابن ) مسكويه ( توفى سنة ٤٦١ه هـ سنة ٢٠٠٥م ) فارسى مسلم. نذكره هنا آخر من نذكر ، لأنه كان قريباً من دائرة فلاسفة بغداد ، ولو أنه لم يكن صراحة تلميذاً لواحد منهم (١٠) . وقد اشتهر كمؤوخ على الخصوص . ولسكنه كان إلى جانب هذا طبيبا و فيلسو فا ، ومن رجال الصنعة ، وكان كاتبا وأمين مكتبة لكثير من الوزراء ويسرد ابن القفطي ( ص٣٣٠ ومايليها ) اسهاء كتبه الطبية . ويذكر ياقوت من بين ما يذكر عنه أنه كانت بينه وبين أبي حيان التوحيدى ياقوت من بين ما يذكر عنه أنه كانت بينه وبين أبي حيان التوحيدى مراسلات ، وأنه أعطاه نسخة من شرح أبي القاسم بن عبّاد على ايساغوجي وقاطيغورياس . وقد ألف مسكويه عدا كتابه المشهور في التاريخ المسمى وقاطيغورياس . وعدا الكتب الطبية المذكورة آنفا ، عدة مقالات في وتارب الأمم ، ، وعدا الكتب الطبية المذكورة آنفا ، عدة مقالات في ويطبع من جديد ( آخر طبعة في القاهرة سنة ١٣٢٩ = سنة ١٩١١ ) ويرى ويطبع من جديد ( آخر طبعة في القاهرة سنة ١٣٢٩ = سنة ١٩١١ ) ويرى وفلسفة الفاراني .

وفيها يتعلق بابن عباد يُسلاحظ أنه كان فيلسوفا ، وكان أحيانا فى خدمة رجل الدولة الفيلسوف أبى الحسن محمد بن يوسف العامرى . وكان على صلة بابى سليمان وابن الخمَّار . إلا أنه لا يمكن أن ينسب نسبة صحيحة تامة إلى دائرة بغداد ، لانه كان فى سن مبكرة جداً كاتبا للدولة ووزيراً ، وقضى معظم

<sup>(</sup>١) حياته ومؤلفاته موجودة في دائرة المعارف الاسلامية ج ٢ ص ٤٣٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) [س ١٥٨ من الترجة المربية].

حياته فى فارس (دائرة المعارف الاسلامية ، مادة ، ابن عباد ، لتسترشتين). وبهذا تنتهى قائمة تلاميذ يحيى بن عدى ومعاصريه المشهورين وأتباعه المباشرين . وقبل أن نخوض فى الكلام عن التلاميذ الفلاسفة الذين تتلمذوا لهؤلاء العلماء ، يجب علينا أن نلقى نظرة على مواطن الاطباء التى كانت منفصلة عن مواطن الفلاسفة ، ولو أن الاطباء بدون استثناء كانوا يعنون بدراسة الفلسفة ، وكان كثير من الفلاسفة يدرسون الطب. وإن تاريخا موجزاً للهيمارستانات فى العالم الاسلامى (۱) مأخوذاً عن المصادر العربية ليسهل علينا كثيراً هذه النظرة .

بعد أن أنشأ هارون الرشيد فى نهاية القرن الثانى ( الثامن الميلادى ) بهارستانا فى بغداد لا نعرف شيئا عن مصيره فيها بعد ، مضى قرن بأكمله قبل أن يسمع المرء عن إنشاء مثل هذه المؤسسة فى العاصمة ( بغداد ) من جديد . هذا الهيمارستان الثانى أنشأه بدر ، مولى الخليفة المعتضد ، وقائد جيشه . ومن الجدير بالملاحظة أنا لا نعرف شيئاً عن تأسيس پيمارستان فى بغداد فى القرن الثالث كله ( القرن التاسع الميلادى ) وهو القرن الذى دعى فيه أطباء الهيمارستانات المشمورون فى جنديسابور إلى قصر الخليفة ، ولعل السبب الهيمارستانات المشمورون فى جنديسابور إلى قصر الخليفة ، ولعل السبب فى ذلك راجع إلى سرمن رأى ، التى أصبحت المقام الثانى للخلفاء .

أما فى أول القرن الرابع (العاشر الميلادى) فقد نشطت حركة تأسيس الهيمارستانات. ففى سنة ٣٠٢ه ه ( = سنة ٩١٤م ) أنشأ الوزير على بن عيسى بهارستانا أسندت رياسته إلى أبي عثمان سعيدبن يعقوب الدمشقى، أحد تلاميذ حنين المتأخرين. ثم إن سنان بن ثابت بن قرة الصابى جعل الوزير يعنى بادارة بهارستان بدر ، وأنشأ هو نفسه سنة ٣٠٦ ه = ٩١٨م بيمارستانين باسم

<sup>(</sup>۱) أحمد عيسى بك، «تاريخ البيمارسنامات فى المصر الاسلامي» . القاهرة سنة ۱۹۲۸ وفى أعمال المؤتمر الدول لطب المناطق الحمارة ، القاعرة سنة ۱۹۲۹ الحجلد التانى ص ۸۰ الى س ۲۰۸ من ۲۱۰ (بالفرنسية) . وكذلك راجع ا م مقس، «نهضة الاسلام» س ۳۳۷ إلى س ۸۰ Mez, Die Renaissance des Islam, Heidelberg 1922.

الخليفة المقتدر . ويظهر أن الرازى قد اشتغل فى أكبرهما مدة من الزمان أثناء مقامه ببغداد . وليس بمحتمل أن يكون الرازى هو الذى أنشأه ، لأنه كان قد استقر به المقام بمدينة الرى من قبل · وأنشأ ابن الفرات ، خصم على بن عيسى السياسى ، فى أثناء أحدى وزاراته الثلاث بيمارستانا انتهت رياسته بعد موت منشئه ( سنة ٣١٦ ه = سنة ٤٢٤ م ) إلى ثابت بن سنان ابن ثابت بن قرة . وأخيراً أنشأ أمير الأمراء التركى [ أبو الحسين ] قبل موته بقليل ( ٣٢٩ ه = سنة ٤٤٠ م ) بيمارستانا أسندت رياسته إلى الشيخ الهرم سنان ثابت أيضاً ، ونحن نعرف هذا كله من ابنه ثابت .

وفى سنه ١٣٦٨ه = ١٩٧٩م أسس عضد الدولة ، أقوى الأمراء فى عهده ، 
يهمارستانا مشهوراً جداً ، أسندت رياسته إلى ما لايقل عن أربعة وعشرين 
طبيباً على التوالى . وفى كل هذه الهيمارستانات التى ذكرناها كان المرضى 
من جميع الاجناس والاديان يعالجون مجانا . وكانت فى الآن نفسه معاهد 
لتعليم الطب وإتمام دراسة الأطباء المبتدئين . وأشهر أطباء الهيمارستان 
العضدى جبرائيل بن عبيد الله ، أحد أبناء أسرة بختيشوع النصرانية المشهورة 
بالطب ( راجع ص ٥٦ ) ، ثم ابن كشكرايا ، تلميذ سنان وكان سريانيا 
نصرانيا ، ثم نظيف القس ، وكان يونانيا وقسيساً ومترجماً للكتب اليونانية 
إلى العربية ، ثم هارون بن الصابى الذى يقول عنه ابن القفطى ( ص ١٣٨٨ 
س ١٤) إنه كان مقدم الأطباء وساعوره (١٦ فى الهيمارستان العضدى ، 
ثم ابراهيم بن بكش النصراني المشهور ، وكان فى الآن نفسه أستاذاً ومترجماً 
عن السريانية (ابن أبي أصيبعة ج١ س٤٤٢ فى أعلى) . وهناك طبيبان آخران 
هما عبدالرحيم بن المرزبان وابن مندوكيه ، وكانا مسلمين فارسيين ، دعاهما 
هما عبدالرحيم بن المرزبان وابن مندوكيه ، وكانا مسلمين فارسيين ، دعاهما

 <sup>(</sup>۱) السكلمة السريانية « ساعورا » معناها رئيس (بروكلمن » « قاموس سرياني »
 ص ٤٨٨) . ومنها أخذت السكلمة العربية « ساعور » التي تطلق خاصة على رئيس الأطباء النصارى ( لين ، «قاموس عربى انجليزى» ج ٤ ص ١٣٦٤ ) .

عضد الدرلة من أصفهان إلى بيمارستانه فى بغداد . ومن هذه القائمة وحدها يظهر لنا بوضوح مقدار عدم التعصب فى ذلك العصر فى المسائل العلمية . ولم يكن قد وجد بعد أطباء يهود فى بغداد ، وإلا وجدنا أسهاءهم بالتأكيد بين أسهاء زملائهم . وكان الهيمارستان العضدى لايزال قائماً على قدم وساق حينما زار ابن جبير الرحالة الاندلس المغربي بغداد سنة ١٨٥ه ملك ١١٨٤م (١) ويظهر أنه لم يقع طعمة للخراب إلا عند غزو المغول لمدينة الخلفاء سنة ١٥٥ه عدم مشاهير الأطباء ، حيث كان لهم موطنا للتعلم والعمل .

وإلى جانب هذا كله كان بعض الاطباء الخصوصيين يقومون أحياناً بتعليم الطب. طبعاً إلا أن هذا التعليم كانت تغلب عليه الناحية العملية. وعلى هذا النحو أعطى على بن سهل الطبرى المذكور آنفا (ص ٢٠) للرازى العظيم دروسا فى الطب (ابن القفطى ص ٢٣١ س ١٠ وما يليه ، ابن أبى أصيبعة ج١ص ٣٠٩ س ٢٠ وما يليه ) . وكان أستاذ على بن العباس المجوسى الفارسى ، مؤلف كتاب والملكى ، (أى كتاب الماوك) ، تبعاً لمايرويه البن أبى أصيبعة (ج١ص ٢٣٦ أسفل أو ص ٢٣٧ فى أعلى ) ، أبا ماهر موسى بن سيار ولسنا نعرف وياللاسف إلا شيئا تافها عن حياة كل من الأستاذ وتلهيذه .

والآن فلنرجع الى مدرسة الفلاسفة المرتبطة ارتباطا وثيقا بمدرسة الأطباء فى شخص الاستاذ الذى سنتحدث عنه الآن :

ابو الفرج عبد الله بن الطيب (٢) ، لا يعرف تاريخ حياته على
 الدقة كان نصر انيا نسطوريا ، وكان فى نفس الوقت كاتبا لجا ثليق بغداد

<sup>(</sup>١) «رحلات بن جبير» طبح ريت ، ليدن سنة ١٨٥٢ س ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن القفطی س ۳۳۹ وماً یایها؟ امن أبی أسیبعة ج ۱ س ۲۳۹ الی س ۲۶۱ ، ظهیر الدین ورقة ۷۱ س ۴۸۱ الی س ۴۸۱ ، بروکامن ج۲ س ۴۸۲ الی س ۴۸۸ ، بروکامن ج۲ س ۴۸۲ .

وطبيبا وأستاذاً للطب في البيمارستان العضدي، وكان في الفلسفة التي مال النبها أكثر من غيرها ، تلميذا لابن الخار . وله قدرة فائقة على العمل . ومع ذلك فانه ، كما يذكر تلميذه ابن بُطْلان ، ظل عشرين سنة يعمل شرحا ضخا لكتاب الالهيات لأرسطو . ثم شرح أيضا كل الاورغانون والخطابة والشعر والسوفسطيقا والحيوان وايساغوجي لفورفوريوس ، حتى أن الشهرستاني(١١) يسميه بحق وأبا الفرج المفسر ». أما في الطب فان له تفسير كتاب أبيديميا لابقراط، وكتاب الفصول لابقراط وكتب أخرى لأبقراط أيضا ، ثم تفسير السنة عشر كتابا لجالينوس ، وقد عمل لها مختصرا كـذلك . وإلى جانب هذا شرح مثمار مسائل، حنين بن اسحق، وألف هو نفسه كتباً فلسفية ، وطبية ، ولاهو تية ،ومقالات جدلية دافع فيها عن الدين المسيحي . وكان على اتصال بأشهر معاصريه عن طريق المكاتبات، ومن بينهم ابن سينا وابن الهيثم الرياضي الطبيعي العظيم ، الذي كان يعيش في القاهرة آنذاك. ويذكر ابن أبي أصيبعة (ج.١ ص - ٢٤ في أسفل) من بين تلامذته عشرة أهمهم ابن بطلان ( وسنتحدث عنه بعد قليل ) . ويذكر المؤلف نفسه أيضاً أسماء عشرة أطباء كانوا معاصرين وأصدقاء لعبد الله في بغداد ، من يينهم على بن عيسي ، أشهر طبيب للعيون أنجبته العصور الوسطى كلها(٢).

وبعبد الله بن الطيب تتم سلسلة كبار أساتذة مدرسة بغداد . ولا يبقى أمامنا إلا بعض تلاميذ الرجال المذكورين سابقاً وكانوا أطباء وفلاسفة وتخرج على أيديهم تلاميذ أيضا .

وَلَنْذَكُرَ أُولَ هَوْلاً. وهو أبو الحسن المختار بن الحسن النصراني، المعروف باسم ابن بطلان ( توفى حوالى سنة ٦٠٤ هـ ١٠٦٨ ) (٦٠). وكان

<sup>(</sup>۱) كتاب الملل والنحل ، طبيع بولاق سسنة ١٢٦٣ ج ٢ ص ٤٩ أسفل ، ترجمة هاربروكر ، هله سنة ١٨٥١ ج ٢ ص ٢١٣ في أعلى .

Hirschberg und ۱۹۰؛ هرشبرج ومتقوخ ، على ابن عيسى ، ليبتسك سنة ۱۹۰؛ Mittwoch, 'Ali ibn 'Isa Erinmerngsbuch für Augenärzte..

 <sup>(</sup>٣) راجع فيا يختص به مادة « ابن بطلان » فى دائرة المارف الاسلامية ج ٢ .

كل ذكرنا آنفا أكبر تلاميذ ابن الطيب، ضليعاً فى الفلسفة والطب. وله مناظرة (۱) مشهورة مع معاصره القاهرى ابن رضوان الطبيب المصرى المسلم فى مسألة تعليم الطب. ومن بين كتبه الطبية ترجم أكبر كتبه وتقويم الصحة ، إلى اللاتينية والألمانية (Oesundheit, Strassburg 1531-32) وطبعت له بالعربية والفرنسية رسالة نقدية صغيرة اسما و دعوة الأطباء (۷).

ولنذكر أيضا من تلاميذا بن الخسّار: أبا الفرج على بن الحسين بن هندو (المتوفى سنة ٤١٠ه هـ سنة ١٠١٨ م) ، كان فارسيا مسلما ولعله انحدر من أصلاب هندية ، وكان طبيبا وفيلسوفا وشاعرا ، قضى معظم حياته لا فى بغداد ولكن فى قصور الأمراء الفرس ككاتب فيها(٣). وقد ترك كتابين كبير ين هماه مفتاح الطب ، ثم «المقالة المشوقة فى المدخل إلى علم الفلسفة ، أبو سهل عيسى بن يحيى المسيحى : ولد فى شمال فارس وتوفى وعمره ، عسنة سنة ، ٤٠ه هـ ١٠١٠م ، فحسب ، ولكنه مع ذلك بلغ شهرة واسعة فى سن مبكرة (٤) ، وكان كما يقول ظهير الدين « حكيما استولى عليه الطب » . وقد أتقن اللغة العربية الفصيحه أكثر من أى عالم مسيحى آخر قبله أو

بعده ، بحسب رأى الأدباء المسلمين فيه. ويقال إن ابن سينا تتلمذ عليه ، وكان

<sup>(</sup>۱) [ طبع هذه المناظرة حديثا الأستاذان يوسف شاخت ، وما يرهوف صاحب هذا البحث سنوان : شمس رسائل لابن بطلان البغدادى ولابن رضوان المصرى ، وتراجم المؤلفين، صححمها و نقلها إلى اللغة الانجليزية وزاد عليها مقدمة وتعالبتى، يوسف شاخت وما كسماير هوف، مطبوعات كلية الآداب ، الفاهرة سنة ١٩٣٧].

 <sup>(</sup>۲) «دعوة الأطباء» ، طبع ب زازل ، الاسكندرية سنة ١٩٠١ ثم محود صدق بك ،
 « مأدية للأطباء » طبع بالقاهرة سنة ١٩٢٨ ( بالفرنسية ) .

 <sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبَمة ج ١ ص٣٣٣؟ ياقوت ج ٥ ص١٦٨ إلى ص١٧٣؟ ظهيرالدين ٤
 ورقة ٥٠ د يالى ورقة ٢٥ أ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصهبه. جميه س٣٢٧ إلى ص٣٢٨ ؟ ظهير ورقة ٥٣ ب إلى ورقة ٥٣ (٠٠ بروكلمن ج ١ ص ٢٣٨ .

كتابه « المائة فى الطب ، منتشراً جداً ، ولا يزال موجوداً حتى اليوم فى مكاتب كثيرة فى الشرق والغرب .

أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين (١): مسلم توفى سنة ٤٦٥ ه 
== ٢٠١٢ م وكان من بين أطباء الهيمار ستان العضدى حيث كان يلقى دروسا
هناك . ولكنه كان أيضا فيلسوفا ، وقد ترك كتبا طبية وفلسفية . ومن بين كتبه الطبية كتاب و المُن فئى في الطب ، وهو أشهرها ، ولا يزال موجوداً حتى اليوم في نسخ مخطوطة عديدة .

وأحسن تلاميذه يحي بن عيسى بن على بن جَزْلة (أو ابن جُرِنْلة) المتوفى سنة ٩٩٤ هـ سنة ١٠٠٠ (٢). كان طبيبا وفيلسوفا وأديبا . وكلام المتوفى سنة ٩٩٤ هـ سنة ١٠٠١ (٢) . كان طبيبا وفيلسوفا وأديبا . وكلام ابن القفطى عن دراسة ابن جزلة كلام شيق (راجع ص ٣٦٥ س ١٥ وما بعده) هذا نصه : وكان رجلا نصرانيا ، طبيباً ببغداد ، قد قرأ الطب على نصارى الكرخ(٣) الذين كانوا فى زمانه ؛ وأراد قراءة المنطق فلم يكن فى النصارى المذكورين فى ذلك الوقت من يقوم بهذا الشأن . ودُكر له أبو على ابن الوليد ، شيخ المعتزلة فى ذلك الأوان ، وومصف بأنه عالم بعلم الكلام ومعرفة الألفاظ المنطقية ، فلازمه لقراءة المنطق ، فلم يزل ابن الوليد يدعوه إلى الاسلام . ويشرح له الدلالات الواضحة ، ويبين له البراهين حتى استجاب وأسلم » . ولما كان مسلما استخدمه قاضى قضاة بغداد فى كتابة السجلات بين يديه سها يدل على إتقانه التام للغة العربية — و بقى مع ذلك السجلات بين يديه سها يدل على إتقانه التام للغة العربية — و بقى مع ذلك

<sup>(</sup>۱) ابن أبى أصيبعسة ج١ ص ٤٥٤ إلى ص ه ٢٠٠ ، س ٢٧٨ ؛ بروكلمن ج١ ص ه ٨٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبى أصبيعة جـ ١ ص ه ٢٥ ؟ ابن الففطى ص ٨ ٢٥ وما بعدها ؟ لــــكلير جـ ١ ص ٤٩٣ إلى ص ٤٩٧ ؟ دائرة المعارف الاسلامية جـ ٢ .

<sup>(</sup>٣) ضاحية كبيرة فى جنوب بغداد القديمة وكانت أغلبية سكانها من التجار . راجم مادة «السكرن» فى دائرة المارف الاسلامية (بقلم م . شترك) وكتاب لوسترانج ، «بغداد فى أيام الحلافة المباسية» ، لندن سنة ١٩٢٤ من ص ٦٤ إلى ص ٦٤ الى ص during the Abbasia Caliphate .

يشتغل بالطب. وهناك كتابان من بين كتبه ألفهما للخليفة المقتدى وكانا يقرآن كثيرا ولا يزالان منتشرين حتى اليوم فى مخطوطات عديدة ، خصوصاً فى الشرق ( بروكلمن ج ١ ص ٤٨٥ ) وهما كتاب ، المنهاج ، الذى أصلحه ابن البيطار فيما بعد ، وكتاب ، تقويم الابدان مُجَدُّول ،(١).

وبه نودأن بختم ماقمنا به من عرض حتى الآن ، بعد أن وصلنا إلى الزمن الذى لم يعد يوجد فيه فى بغداد أستاذ مسيحى للمنطق ، ولا فيلسوف إسلامى . ذلك أن المعتزلة لم يكونوا مطلقاً فلاسفة ، وإنماكانوا رجال دين ذوى نزعة عقلية ومتكلمين ، لم يستخدموا المنطق إلا للدفاع عن الدين . وكان أساتذة المنطق الحقيقيون من المسلمين ينظرون إليهم فى استخفاف (٢) . أما أنهم لا يستحقون أيضاً لقب أحرار فى الفكر ، كما هو رأى جولدتسيهر (٣) ، فيدل عليه قصة اسلام ابن جنزلة (١) . ويذكر ظهير واالشهوستانى ، الذى كتب كتابه القيم عن والملل والنحل ، سنة ١٢٥ه = سنة ١١٢٧م (راجع ص ٤٤ تعليق رقم ١) طائفة كبيرة من الفلاسفة البغداديين الذين اشتغلوا بالطب أيضاً ،

<sup>(</sup>۱) لنذكر هنا تاريخ طبعة هذا الكتاب التي لمتم لأنه تاريخ غير مسروف في أوربا إلا قليلا : أمر رشيد باشا ، ممثل الأمير السربي ابن رشيد ، بطسع هذا الكتاب سنة ١٣٣٣ هـ === سنة ١٩١٥ م بدمشق في صورة جميلة. ولكن لما سقط الأمير لم تكن لديه الوسيلة لاتمام هذا العمل فلم يتمه ، ثم إنه لما ألفيت الفنابل على دمشق سنة ١٩٢٥ احترقت المخطوطة .

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن الففطى (س ٠٤ س ١١ ومايليه) أن يحيى امتنع عن مناظرة المتكلمين في مجلس بمن الوزراء . فسأله الوزير عن السبب فقال يحيى: « ثم لايفهمون قواعد عبارتى وأنا لا أفهم اصطلاحهم وأخاف أن يجرى لى معهم ما جرى للجبائى ( المتوفى سنة ٣٠ هـ هـ سنة ١٩ م ) في كتاب «التصفح» ، فانه نفش كلام أرسطوطاليس، ورد عليه بمقدار ماتخيل له من فهمه ولم يكن عالماً بالفواعد المنطفية ، ففد الرد عليه وهو يظن أنه قد أتى بهىء ولو علمها لم يتعرض لذك الرد » .

<sup>(</sup>٣) «محاضرات في الاسلام» الطبعة الثانية سنة ١٩٢٥ ص ١٩٤٤ و Vorlesungen liber ١١٤ ص den Islam.

<sup>(</sup>٤) [يقول ابن خلكان في ترجته إن «سبب اسلامه أنه كان يقرأ على أبي الوليد الممتزلي ويلازمه . فلم يزل يدعوه إلى الاسلام ويذكر له الدلائل الواضعة حتى هداء الله تعالى وحسن إسلامه » ( ج ٢ س ه ٣٤ طبع بولاق سنة ١٢٩٩ ) . راجع فيما يختص به ابن خلكان في الموضع المذكور ؟ ودائرة المعارف الاسلامية تحت مادة « ابن جزلة »] .

وبعد موته برمن غير طويل ولد أبو حامد الغزالى سنة ٤٥٠ ه ( = سنة ١٠٥٨ م) أكبر متكلم في الاسلام. وهو الذي ساهم بأوفر نصيب في كفاح رجال أهل السنة ضد دراسة الفلسفة، وفي يده سلاح من شهرته العظيمة ومنطقه الجلي الواضح. ومن المؤكد أن انحطاط الفلسفة في بغداد منذ القرن الخامس يرجع إلى حد كبير إلى تأثيره. ففرت الفلسفة إلى أقصى الغرب في الأندلس، حيث صادفت في القرن التالى از دهاراً جميلاً وأثرت في العصر المدرسي الأوربي تأثيراً كبيراً، بفضل شخصيات كبيرة مثل ابن رشد وابن باجة. فكانت عاملا من عوامل القيام بدور الوسيط في الحضارة وهو الدور الذي قام به الاسلام فيها بين أوربا وآسيا (١). وفي استطاعتنا الآن أن نتبين الطريق الواصل من الاسكندرية إلى بغداد وأشبيلية في صورة حلية واضحة.

<sup>(</sup>۱) راجع مقال هيترش بكر في « مجلة الجمعية المصرقية الألمانية » عن «الاسلام كجزء. من تاريخ للحضارة عام» ، الحجلد ٧٦ (سنة ١٩٢٢) من س ١٨ إلى س٣٥، وقد طبع من جديد في كتابه «دراسات اسلامية» ج ١ من س ٢٤ إلى ص ٣٩ .

#### و ــ الخلاصة

معلوم أن دراسة الطب والفلسفة ، خصوصاً دراسة كتب بقراط وجالينوس ومنطق أرسطو ، دخلت من الاسكندرية إلى الامبراطورية الفارسية الساسانية قبل ظهور الاسلام بزمن طويل ، وأنها رسخت في إمبراطورية الخلفاء في القرن الثامن الميلادي عن طريق الترجمات السريانية والعربية . ولكن لم توجه العناية الكافية حتى الآن إلى تلك المصادر العربية التي تتحدث عن انتقال التعليم مباشرة وخصوصاً في المنطق ، من الاسكندرية مارساً بانطاكية وحراً أن إلى بغداد في الفترة مابين سنة ، ٧٧ إلى سنة ، ٩٠ بعد الميلاد تقريبا . وهذه الأخبار يراجع غالبها إلى الفاراني الذي لا بد وأن يكون قد تلقاها عن أساتذته النصاري . ولكنه لم يعد يعرف أسماء رؤساء يكون قد تلقاها عن أساتذته النصاري . ولعل هذا النقص في تاريخ العلم يمكن تلافيه في المستقبل بوساطة الوثائق السريانية .

أما عن الفترة ما بين سنة ١٥٠ و سنة ١١٠٠ بعد الميلاد تقريباً ، فإن الروايات عن رؤساء المدارس ومشاهير أساتذة الفلسفة والطب خالية من النقص تقريباً . فهى تسير بنا من آخر رئيس للمدرسة فى حران ، وهو غير معروف ، مارة م بقو يرى وابراهيم المروزى ويوحنا بن حيشلان وابن كر نيب وأبى بشر متى والفارابي ويحيى ين عدى وابن الخار وابن زرعة وعبد الله بن الطييب وسعيد بن هبة الله حتى ابن جزلة ، الذى كان معاصراً للغزالي والذى دفع اعتناقه الاسلام ثمناً لتعلمه الفلسفة . والانتقال التدريجي من الفلسفة إلى الطب ، ومن السريان إلى الفرس ، يمكن مشاهدته بوضوح . وبينها كان منصب و رئيس الاطباء والفلاسفة ، والذى كان دائماً تقريباً مقصوراً على أطباء الخلفاء ، قد أصبح منذ القرن الثالث منصباً رسمياً يمنحه مقصوراً على أطباء الخلفاء ، قد أصبح منذ القرن الثالث منصباً رسمياً يمنحه الحكام ، كان لقب ورئيس الفلاسفة ، لقباً خصوصياً يطلق باعتراف المتفلسفة الحكام ، كان لقب ورئيس الفلاسفة ، لقباً خصوصياً يطلق باعتراف المتفلسفة الحكام ، كان لقب ورئيس الفلاسفة ، لقباً خصوصياً يطلق باعتراف المتفلسفة الحكام ، كان لقب ورئيس الفلاسفة ، لقباً خصوصياً يطلق باعتراف المتفلسفة الحكام ، كان لقب ورئيس الفلاسفة ، لقباً خصوصياً يطلق باعتراف المتفلسفة الحكام ، كان لقب ورئيس الفلاسفة ، لقباً خصوصياً يطلق باعتراف المتفلسفة الحكام ، كان لقب ورئيس الفلاسفة ، لقباً خصوصياً يطلق باعتراف المتفلسفة المكام ، كان لقب ورئيس الفلاسفة ، لقباً خصوصياً بعلق باعتراف المتفلسفة المكام ، كان لقب ورئيس الفلاسفة ، لقباً خصوصياً بعلاق باعتراف المتفلسة و المكام ، كان لقب ورئيس الفلاسفة ، لقباً خوات المتفلسة و المناه الم

به لا كبر الحكماء والعلماء. ولم توجد فى مدينة بغداد فى أيام الخلفاء مدرسة فلسفية تعترف بها الدولة ، كما لم توجد مدرسة من هذا النوع فى الاسكندرية فى العصر البيزنطى ، بينها كان الخلفاء والوزراء هم الذين أنشأوا مدارس رسمية للأطباء ومعها پيمارستانات. وبازدياد قوة أهل السنة فى بغداد فى القرن الخامس (الحادى عشر الميلادى) بدأ انحطاط الدراسات الفلسفية التى رحلت منذ ذلك الحين إلى المراكز الصغيرة المستقلة فى العالم الاسلامى .

وفى الختام أرى واجباً على أن أشكر عدداً كبيراً من المستشرقين الذين عاونونى فى عملى سواء عن طريق المكاتبات أو عن طريق الاحالات إلى المراجع . وهؤلاء هم السادة الاساتذة فان آرندونك و ف . بر توليد ، و ا . بو مشترك ، و ج . فير لانى ، و ا . متقوخ ، وكارلوالفونسونلينو و م . يليسنز ، و هدوت رتسر ، و ك . شمت ، وطه حسين ، و ج قيل . كا أنى مدين بالشكر أيضاً للسادة الاساتذة ب . چوجيهمدير المعهد الفرنسى للاثار الشرقية ، والاب سان بول چيرار مدير مكتبة المعهد ، لما قدموه لى من مساعدة من أجل الانتفاع بكنوز المعهد الفنية . وكذلك أشكر السيد توفيق اسكاروس ، سكرتير دار الكتب المصرية للسبب عينه . ولكن شكرى الحالص أدين به أولاوقبل كل شي الصديقي "جوتهدف بر" جشتريس" ويوسف شخت ، اللذين ناقشانى فى هذا العمل كله وأصلحا ترجمي للنصوص .

# التراجم الارسططالية المنسوبة إلى ابن المقفع (١٠ للاستاذ بول كِرَوْس

فى الملاحظة المفصلة الواردة بصحيفة ١٩٨ ( من مقال جبرييل عن ابن المقفع ) يناقش جبرييلي المسألة الآتية : هل الرواية القائلة بأن ابن المقفع ترجم جزءاً من مؤلفات أرسطو إلى جانب ما ترجمه من كتب فارسية أدبية أمثال كليلة ودمنة وخداى نامه الخ ، تقوم على أساس صحيح ؟ وبالنظر إلى أن إنتاج ابن المقفع أدبى كله فقد رأى المؤلف من غير المحتمل أن تكون هذه النسبة صحيحة ، دون أن يقدم مع ذلك دليلا يؤيد ما يذهب إليه ، ودون أن يحاول خاصة أن يفسر وجود ملاحظات قيمة ، في هذا الباب، لدى المؤلفين المسلمين وفيايلي نص كلامه . وومن هنا لانستطيع أن نستخلص أن ابن المقفع كان يعرف اللغة السريانية ، التي بها كانت تكتب غالباً هذه التراجم والمختصرات للنصوص الفلسفية اليونانية . أما جواز وجود ترجمة فهوية لهذه الكتب كما زعم فنشرش من قبل ، وكما لم تقصسر التراجم العربية والايرانية في الإشارة إليها إشارة ضئيلة ، فهذا فرض يعتبر اليوم غير مؤيد بالوثائق الكافية ، وسنرىأن السبب الذي من أجله نسبت تراجم أرسططالية وأول المصادر التي تشير بوضوح إلى تراجم ابن المقفع هذه ، طبقات وأول المصادر التي تشير بوضوح إلى تراجم ابن المقفع هذه ، طبقات وأول المصادر التي تشير بوضوح إلى تراجم ابن المقفع هذه ، طبقات

 <sup>(</sup>١) [ هذا البحث تعليق على المفال الذي كتبه الأستاذ فر نشسكو جبرييلي بعنوان «مؤلفات أابن المففع » و نشره في « مجلة الدراسات الشرقية » بالمجلد الثالث عشر ( سسنة ١٩٣٢ )
 ص ١٩٧٧ إلى ص ٢٤٧٠ .

وقد نشر هذا البحث فى المجلة عينها بالمجلد الرابع عشر (سنة ١٩٣٣) ص ١ إلى ص ١٤ بعنوان ﴿ حول ابن المقفع ﴾ . وينقسم إلى قسمين : قسم خاص بمسألة التراجم الأرسططالية ، وهو الذى نورد ترجمته فيا يلى ؟ وقسم يتعلق بياب برزويه فى كتاب كليلة ودمنة ( من ص ١٤ إلى ص ٢٠ ) ] .

الأمم، اصاعد الأندلسي حيث يقول مؤلفه ( طبعة لويس شيخو ببيروت سنة ١٩١٢ ) ص ٤٩ :

و فأما المنطق فأول من اشتهر به فى هــــنه الدولة (الدولة العباسية) عبد الله بن المقفع، الخطيب الفارسى ، كاتب أبي جعفر المنصور (۱). فانه ترجم كتب أرسططاليس المنطقية الثلاثة ، التى فى صورة المنطق. وهى كتاب قاطيغورياس وكتاب أنولوطيقا . وذكر أنه لم يُتترجم منه إلى وقته إلاالكتاب الأول فقط . وترجتم كذلك المدخل إلى كتاب المنطق ، المعروف بالايساغوجي لفرفوريوس الصورى ، وعبرهما ترجم منذلك بعبارة سهلة ، قريبة المأخذ . وترجم الكتاب الهندى المعروف و بكليلة ودمنة ، . وهو أول من ترجم من اللغة الفارسية إلى اللغة العرية . وله تآليف حسان منها رسالة وفي الآداب ، و و السياسة ، ومنها رسالته المعروفة و باليتيمة ، في طاعة السلطان ، (۲) .

ولم يفعل المتأخرون أكثرمن أنهم نقلوا هذه الفقرة بنصها . فابن القفطى في تاريخ الحكاء (طبع لِهُو ت ليهتسك سنة ١٩٠٣) ص ٢٢٠ يكاد يوردها حرفياً تحت اسم ، عبد الله بن المقفع ، (٢٠) . وكذلك فعل ابن أبي أصيبعة في كتاب عيون الأنباء (طبع ا . مِلتَّر، بالقاهرة سنة ١٨٨٢) بج ١ ص ٣٠٨ تحت اسم : د برزويه ، .

فمن أين استقى صاعد إذن هذه الرواية ؟ في الفهرست لابن النديم فصل

<sup>(</sup>۱) كان ابن المقفع ، كما يقول الفهرست ( ص ۱۱۸ ) فى خدمة عبد الله بن على. وكان يسمل ضد سياسة المنصور ؟ راجع ما يقوله جبرييلى فى المقال المذكورس٢٤ وراجع ماسنورده بعد ً من تفسير محتمل لأقوال صاعد الحاطئة .

 <sup>(</sup>۲) راجع مقال جبرييلي فيا يتصل بتراجم ابن المقفع عن الفارسية ، وبكتبه التي ألفها
 هو . فهو يفصل القول في هذا .

<sup>(</sup>٣) ولا ينقصه إلا ملاحظة أن المقولات كانت ترجمت قبل أن يترجمها ابن المقفع .

طويل عن ابن المقفع ، تحدث فيه المؤلف عن حياته ومؤلفاته . ولكنه لم يذكر كلمة واحدة عن ترجمته لمؤلفات فلسفية (ص ١١٨ طبعة فليجل). ويقول خصوصا إن ابن المقفع كان أحد المترجمين عن الفارسية . وفي ص ٣٤٤ أيضاً يضعه على قمة تُدبَت المترجمين من الفارسية إلى العربية .

غير أنا نجد في موضع آخر من الفهرست ملاحظات يبدو لأول وهلة أنها مشابهة لما يقوله صاعد . ففي ص ٢٤٨ س ٢٧ وص ٢٤٩ س ٤ يُدُ كُر ابن المقفع من بين الذين اختصروا قاطيغورياس وبارى أرمينياس (١) ويؤيد هذه الملاحظة مايقوله الجاحظ في كتاب الحيوان (طبعة القاهرة سنة ١٣٢٣ ه) ج ١ ص ٣٨٠ . وفي الموضع عينه يورد الجاحظ (المتوفي سنة ١٣٢٥ ه) — الذي كان قريباً جداً من هذه الواقعة ، والذي ربما يكون قد عرف معظم المترجمين المتأخرين معرفة شخصية ، — نقــــداً تحليلياً لمسألة عرف معظم المترجم عن اليونانية . فيقول مثلا إن التراجم لا يمكن مطلقاً أن تعنى عن النص الأصلى لأن ذلك (وهذه الفكرة تعتبر حديثة جداً) يفترض أن فهم المترجم هو بعينه في درجة فهم الذي يُستر جم عنه . قال الجاحظ : و فتي كان رحمه الله تعالى ابن البطريق (٢) وابن ناعمة (٢)

۱۸۹۳ منت مقال اشتینشنیدر فی « النشرة المرکزیة عن المسكاتب » سنة ۱۸۹۳ ملحق رقم ۲۸ M. Steinschneider, Centralblatt f. Bibliothekswesen, Beiheft 12۱۲ ملحق رقم ۳۸ ملحق رقم ۲۸ سالته المسلمة المس

<sup>(</sup>٢) أبو زكريا يحيى بن (١١) بطريق ، مترجم مصهور في أوائل النرن الثساك ، راجع M. Steinschneider, ZDMG, L (1896), p. 281, s. v. Batrik.

وراجع أيضاً كتاب سارتون: « مقدمة الى تاريخ العلوم » ج ١ ص ٥٦ ° وما أورده هناك من أساء كتب

G. Sarton, Introduction to the History of sciences (Washington 1927) I, p.556.

<sup>(</sup>٣) عبد المسيح بن عبــد الله بن ناهمة الحمصى . اشتهر على الحصوص بترجته لكتاب « الربوبية ﴾ للنسوب لأرسطو . راجع الفهرست ص ٢٤٤ س • ثم مقال اشتينشنيدر المذكور آنفاً ص ٤٠٠ وكذلك تاريخ الأدب العربي ليروكلمن ج ١ ص ٢٠٣٠

#### وأبو قرة(١) وابن فهر(٢) وابن وهيلي(٣) وابن المقفع مثل ارسطاطاليس ؛

بع\_\_\_\_

(۱) لا أعرف مترجاً بهذا الاسم . فهل المقصود به ثيادورس أسقف حران (سنة ٧٤٠ - سنة ١٩٠٠) و راجع في هذا بحث جراف عن « كتب ثيادورس أبي قرة العربيسة » G. Graf, Die arabischen Schriften des Theodor Abu Qurra (Forschungen ويذكر zur christlicien Literaturt—und Dogmengeschichte, XI, Paderborn 1910. الفهرست مترجما لكتاب أنا لوطيقا اسمه « ثيادورس » ( ص ٤٩ ، س ٦ ) ولكن لعله تذارى ( الفهرست ص ٢٤٤ س ٩ ) ، راحع أيضا

Steinschneider, Centralblatt f. Bibliothekswesen Beiheft, 12, p. 41.

(۲) أظن أنه لابد وأن يكون فهر هذا هو عبد يشوع بن بهريز ، مطران الوصل ، الذي يقول الفهرست عنه ص ٢٤٤ إنه ترجم عدة كتب منطقية وفلسفية ، يذكر الفهرست منها خاصة قاطيفورياس ويارى أرمنياس . ويقول عنه ابن أبي أصيبعة (ج ١ ، ص ٢٠٥) إن ترجماته كانت لجبرائيل بن بختيشوع . واجع أيضاً Bibliotheca Orientalis بدل « عبد إن ترجماته في الفهرست (ص ٢٤٤ س ٧) « حبيب » بدل « عبد يشوع » . أما اسم أبيه ، « ابن بهريز » ، فقد حرف كثيراً ( راجع تعليقات فليجل على الفهرست ج ٢ ، ص ١٣ ، ص ١٠٩ ) ، من ذلك : ابن بهريق ، ابن فهريز ، ابن بهرين والصورة المشوهة التي أوردها الجاحظ لهذا الاسم : « ابن فهر بن مطران » بحنى : « ابن

راجع فيما يتعلق باسم بهريز ، نلدكه في كتاب « تاريخ الفرس والعرب » س ٢٢٣ تعليق رقم Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber, . ٢

(٣) أميل إلى أن يصحح هذا الاسم هكذا : ثيونيلي . وهذا الاسم الأخير ذكره الفهرست من بين المترجمين عن اليونانية (س ٢٤٤ س ١٠) ، ومخطوطات الفهرست تعطى صوراً مشوهة كتلك التي نراها عند الجاحظ : فيوقيلي ، بنوفيلي (١) ، وكذلك الفهرست س ٢٤٩ س ٢٧ ، ويذكر إشتينشنيدر بالموضع السابق الذكر س ٤٧ تحريفات أخرى ، واسم هذا الرجل السكامل ثيوفيل بن توما الحمصى ، كان نصرانيا مارونيا ، ومنجما للخليفة المهدى ، ومترجما من اليونانية إلى السريانية ، ويذكر له الفهرست ص ٢٤٩ س ٢٧ على وجه الحصوص ترجمته لسوفسطيقا ، واجم كتاب بومشترك عن « تاريخ الأدب السرياني » (طبعة بون سنة ٢٤٩) ص ١٩٢٦ م ٧٠٤ ل (طبعة بون سنة ١٩٢٦) ص ١٩٢١ ص ١٩٤٠ وما بعدها بعنوان : « ضوء جديد على حنين بن إسحق وعصره » .

ومتى كان خالد (١) مثل أفلاطون. وليس هنا موضع البحث التفصيلي في أقوال الجاحظ الحنطيرة هذه (٢) . ويكفينا أن نكون قد أثبتنا أن ابن المقفع قد ذركر باعتباره مترجماً الارسطو في كتاب ألـّف في النصف الأول من القرن الثالث .

أليس لشكوك جبرييلي إذاً مايبررها ؟ بلى ، ولكن حل المسألة معقد اشد التعقيد ، ولم يكتشف حتى الآن . والفهرست هو الذى ينير لنا محجة الطريق . ولقد ذكر نا من قبل أن ابن النديم في الفصل الذي أفرده (ص ١١٨) لعبد الله بن المقفع لا يذكر كلمة واحدة عن تراجم يونانية . ومسألة مهمة مثل هاتيك ماكان ابن النديم ليغشفلها ، وخصوصاً لانه يذكرها في موضع آخر (ص ٢٤٨ ، ص ٢٤٩ ) فمن المحتمل جداً إذا أن يكون عدم زكره لهما في الفصل الذي كتبه عن عبد الله بن المقفع دليلا على أنه لا يعتبر أن مترجم أرسطو هو والاديب المشهور شخص واحد (٣) هذا إلى أنه في ثبت مترجمي كتابي ارسطو (قاطيغورياس وباري أرمينياس) لا يذكر إلا « ابن المقفع » كتابي ارسطو (قاطيغورياس وباري أرمينياس) لا يذكر إلا « ابن المقفع » كتافيان ، ولعلهما قريبان ، سمى كل منهما بهذا الاسم الغريب : « المقفع » ، عشل أسلافه (٤) .

<sup>(</sup>۱) لا أعرف أن مترجما اسمه خالد قد ترجم كتب أفلاطون. وأحسب أنه ليس لنا أن نفترض أنه خالد بن يزيد الذى تذكر الرواية عنسه أنه أمر بترجمة كتب الصنعة عن اليونانية والقبطية، في مصر.

راجع فيما يختص بهسذا كتاب روسكا عن « أصحاب الصنعة » العرب ج ١ المطبوع عدينة هيدلبرج سنة ١٩٢٤ م J. Ruska, Arabische Alchimisten, I, Heidelberg, 1924. ١٩٢٤ أو هل المفصود خالد البرمكي ؟

<sup>(</sup>٢) آمل أن أستطيع العودة إليها في مناسبة أخرى -

 <sup>(</sup>٣) ليس مخا الفرض .ؤكداً عاماً . وبالنظر إلى ما يورده الفهرست ص ٢٤٢ س ٦
 حيث يذكر عبد الله بن المقفع صراحة بمناسبة تراجم السكتب المنطقية والطبية يمكن أن يكون
 ابن النديم لم ينفل عن الحقيقة .

<sup>(</sup>٤) قارن خصوصاً اسم سويرس بن المقفع أحد كتاب الكنيسة .

وهذا الفرض يتحقق من ناحية اخرى بسهولة . فقى المخطوطة الحديثة والرديئة وباللاسف ، رقم ٣٣٨ من مكتبة كلية القديس يوسف ببيروت والتي وصفها فحر لانى منذ سنوات (١)، ترجمة عربية لا يساغو جي وقاطيغورياس وبارى أرمينياس وأنالو طيقا قام ما محمد بن عبد الله المقفع (٢) وليس ثمة من شك جدى في أن هذا هو المترجم الذي عناه الفهرست والجاحظ .

ومع ذلك فلنستمر قليلا في شكنا هذا في الاسم قبل البحث في مؤلفاته . من المحتمل جداً أن لا يكون محمد بن عبد الله ( بن ) المقفع شخصاً آخر غير ابن الكاتب المشهور (٣). ونحن نعرف من مصادر أخرى أنه كان لابن المقفع حقاً ابن اسمه محمد . فيذكر الفهرست ص١١٨ س٠٢ أن كنيته قبل اسلامه هي عمر ثم أبو محمد . أضف إلى ذلك أن ابن خلكان (٤) يتكلم صراحة عن ابنه محمد . غير أنا لانعرف شيئاً عن حياته . ويغلب على ظنى أن مايسر وى من أن عبد الله ابن المقفع كان كاتباً للمنصور ، وهي رواية لا يذكرها غير هؤلاء

Di una presunta versione araba di alcuni scritti di Profirio e di (1) Aristotele (Rendiconti della R. Accademia Naz. dei Lincei, Classe di Sc. mora. stor. e filol., Vol. II (1926), pp. 205-213.

<sup>(</sup>٢) أنظر فرلانى: البحث المذكور ص ٢٠٦: « كتاب إيساغوجى أى كتاب السكليات الخمس لفرفوريوس الصورى وكتاب قاطيغورياس أى كتاب القالات المشر لأرسطاطاليس بتفسير فرفوريوس الصورى وكتاب أنا لوطيقا أى كتاب تحليل القياس لأرسطاطاليس كلها مترجة محمد بن عبدالله المقفع » . [هذا هوالنس العربي] . ومن الغريب هنا إهمال ذكر بارى أرمنياس مع أنها تذكر صراحة فيما بعد وكذلك ذكر تفسير لسكتاب المقولات من عمل فورفوريوس ( ولعل هذا خلط بينه وبين إيساغوجي المذكور من قبل ) . ويجب طبعاً أن نقرأ « المفولات » بدل « المقالات » . ويلاحظ أيضاً ترك « بن » قبل « المقال » ، وهذا بعينه يتكرر في آخر المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) وقد افترض فرلاني أيضا هذا الفرض ( ص ٢١٣ ) دون أن يحققه بالتفصيل .

<sup>(</sup>٤) طبع ڤستنفلد تحت رقم ١٨٦ (ج٢ ص ١٥٧ بأسفل) حيث يتكلم عن قصيدة لم يسلما ابن المقفع وأنما عملها ابنه محمد بن عبدالله بن المقفع . كذلك يشير ابن خلكان إلىقصيدة أخرى له تحت رقم ١٦٥ (ج٢ ص١٢٢) حيث يكنب ڤستنفلد «المقنم» بدل «المقفم» . قارن كذلك جبريلي ، المقال المذكور ، ص ٢٤٥ تعليق رقم ٥ .

الذين يعزون إليه ترجمة كتب أرسطو، أقول يغلب على ظنى أن هذه الرواية تتعلق فى الواقع بابنه محمد لا به هو . وذلك لأنه إذا كان عبد الله بن المقفع كا رجح ذلك جبرييلي (فى المقال المذكور ص ٢٤٧) قد توفى سنة ١٣٩ ه، فن المحتمل جداً أن يكون ابنسه هو الذى خدم الخليفة المنصور المتوفى سنة ١٥٨ ه.

ولكن لنرجع الآن إلى ماهو مكتوب فى المخطوطة البيروتية ، ولنبحث عما إذا كان محتواها يبرر مافى العنوان . ولا مندوحة لى هنا ، ويا للأسف ، عنْ أن أقنصر على الفقرات التي أوردها فشرلانى فى بحثه .

يتن فرلانى أن ما نحن بصدده ليس ترجمة لكتب أرسطو المذكورة ، وإنما هو تلخيص موجز لشرح لها . وهذا يتفق مع ما يورده الفهرست من أن ابن المقفع قد لخص قاطيغورياس ، وبارى أرمنياس فحسب . ولم يكن بعد معلوماً لابن النديم أن المسألة ليست مسألة هذه الكتب نفسها وإنما مسألة شروح عليها .

ولا نستطيع أن نقول ماهو هذا الشرح الأرسططالى الذى عمل فى العصور المتاخرة . لأن ما أورده فرلانى من فاتحات الفصول لا يسمح لنا بمقارنة دقيقة . وقد أشار فرلانى نفسه (ص ٢٠٨) فى مقدمة شرح المقولات إلى تقابل وتشابه بينها وبين شرحى يحيى النحوى وسرجيوس الرأس عينى ولكن يتضح من فقراته أن شرح ايساغوجى لفورفوريوس قد صنع على صورة شروح المتأخرين من القدماء أعنى أولا (ورقات ١٢—١٢) مقدمة عامة فى الفلسفة مع حدود القلسفة و تقسيم العلوم ؛ ثم ( ورقات ١٢ — ٢٠ ) بحث

<sup>(</sup>۱) انظرقبل ص ۲ وتبعا لجبرييلي يوجد ما يشبه هذا في «مرآة الزمان » لابن الجوزي (عظومات المتحف البريطاني ، ملحق ، رقم ۲۳۳۷۷ ، ، 286 -- 6ff. 285 ). وقد تفضل الأستاذ ه . ا . ر . جب فبعث إلى بهذا الموضع الذي يذكر فيه حقا أن ابن المقفع « كتب أيضا لأبي جعفر » ولكن هذه الرواية نشأت عن خطأ ابن الجوزي وهوالذي ينسب إلى ابن المفغ أنه كتب الأمان لعبد الله بن على ( انظر جبرييلي في المقال المذكور ) باسم المنصور ،

فى كليات فورفوريوس الجنس (١). وإذا كان مكتوباً فى نهاية الجزء الأول من المخطوطة (ورقة ٢٠) «: تم كتاب ايساغوجى » فالأدق طبعاً أن يقال: وتم شرح كتاب ايساغوجى، وليس من غير الممكن أن يكون شرح ايساغوجى ليحيى النحوى قد كان أساساً لهذا الجزء الأول ، ذلك الشرح المفقود الذى لعب دوراً رئيسياً عند السريان والعرب من بعد ، كما كشف عن ذلك بو مشترك (٢). غير أنا لا نستطيع وياللاسف أن نعقد المقارنة بين هذا الجزء وبين ما نشره بَو مشترك من شذرات .

أما شروح بارى ارمنياس وأنا لوطيقا فمستفيضة . إذ يشمل كل شرح مائة ورقة تقريبا من المخطوط . ولا يوجد التوقيع إلا فى الورقة ٢٥٥ حيث يذكر اسم المترجم محمد بن عبد الله ( بن ) المقفع من جديد . وسنتحدث عن هذا فها بعد .

والمسألة الآن هي: هل ترجمة أو تلخيص شروح الكتب المنطقية الآربعة صحيحة النسبة إلى من نسبت إليه أو هي قد نسبت في زمان متأخر إلى مترجم قديم [هو هنا محمد بن عبد الله (بن) المقفع]؟ إن فرلاني لايشك في ان هذه النسبة صحيحة. فن الغريب حقاً أن يلجأ منتحل متأخر إلى رجل مجمول كل الجهل مثل محمد بن عبد الله بن المقفع فينسب إليه تأليف ما أنشأه بدل أن ينسبه إلى مترجم مشهور أو حتى ، اعتماداً على موضع الفهرست الغامض للعنى ، إلى ابن المقفع الأديب المشهور ، ونستطيع كذلك أن نسوق الدليل مستندين إلى أسباب تنصل بالنص ذاته ، أي اعتماداً على النقد الداخلي .

فنلاحظ أولا أن الكتب التي عنى بها المترجم فى مخطوطتنا هي ايساغوجي لفورفوريوسوالكتب الثلاثة الأولى من الأورغانون لأرسطو

<sup>(</sup>١) يقدم لنا فرلاني ص ٢٠٧ فاتحات ما قاله عن الجنس والعرض العام .

A. Baumstark, Aristoteles bei den Syrern vom v. bis VIII. Jahrhundrte ۲)

I (Leipzig 1900), p. 156.ff. أرسطو عند السريان من القرن الخامس حتى القرن الثامن ج ١ ، ع طعة ليينسك سنة ١٩٠٠ ص ١٩٦ وما يليها) .

ولا يتضح من ملاحظات فرلانى الضئيلة أن المخطوطة تحوى شرح كل أنالوطيقا . ومثل هذا الاختيار لم يقع عرضاً واتفاقاً . فانا نعرف من بحوث مايرهوف (١) أن المدارس الملحقة بالأديرة السريانية لم تكن تعنى بغير هذه الكتب قراءة وشرحاً . وأن ذلك راجع فى غالب الظن إلى تقاليد اسكندرانية متأخرة . والسبب فى هذا يعود أو لا وبالذات إلى اعتبارات دينية كما يظهر ما يذكره المصدر (الفارابى) الذى اعتمد عليه مايرهوف وهو أن دراسة أرسطو فى الاسكندرية قد قصيرت على هذه الكتب بقرار من أحد المجامع الدينية . ولم تكن هذه السنة قد قضي عليها بعد حتى فى عصر الفارابى نفسه . وقد ظل أرسطو عند السريان كما كان عند العصور الوسطى اللاتبنية رجل منطق فحسب . والمسلمون هم الذين استباحوا وحدهم هذا الحمى فأقبلوا على منطق فحسب . والمسلمون هم الذين استباحوا وحدهم هذا الحمى فأقبلوا على كل ماكتبه أرسطو ( اللهم إلا فى السياسة ) .

وهذه الحقيقة تنفق تماماً مع هذه العبارة المكتوبة في الورقة رقم ٢٥٥ من مخطوطنا ( فرلاني ص ٢٦٢ ) قبل التوقيع كخاتمة للكتاب : • تم كتاب أنولوطيقا (٢) وليس بعده من هذه الكتب إلا كتاب أفود الطبيعي ولم يمنعنا من استقرائه إلا ما قدمنا في صدر الكتاب جماعا رأينا كافياً عن التفسير، وقد أخطأ فرلاني حين زعم أن وأفو دالطبيعي، يقصدبه كتاب الطبيعة لارسطو، فيجب لهذا أن يستبدل بها والسمع الطبيعي، فنلاحظ أولاأن ذكر كتاب الطبيعة بمناسبة الكتب المنطقية ليس له معني ، ونلاحظ ثانياً كد أن التسمية العربية القديمة لكتاب الطبيعة التي كنا ننتظرها هناهي بالتأكيد واضح الكيان ، وليس و سمع الطبيعي ، أو السماع الطبيعي، (٣) . وواضح وسمع الكيان ، وليس و سمع الطبيعي ، أو السماع الطبيعي، (٣) . وواضح

<sup>(</sup>١) • من الاسكندرية إلى بغداد » [ وهو البحث السابق ]

<sup>(</sup>٢) أنولوطيقا : أتولوطيقا

<sup>ُ (</sup>٣) لا يعرف العهرست ( ص ٢٥٠ س ٢٠ وما يليه ) إلا العنوان : السماع الطبيعي ؟ . كذلك في ص ٢٤٤ س ٦ حيث الكلام عن ترجمة قديمة لكتاب الطبيعة من عمل سلام ==

جداً أن أفود الطبيعي ، يجب أن تصحح باللفظ أفود يقطيقي أو ما يشبهه وهو كتاب التحاليل الثانية لارسطو . ذلك لأن العبارة هي : • تم كتاب

الأبرس. ولاندرى مق ظهرت ترجمة العنوان على هذه الصورة لأول مرة . ولكن عنوان عنطوطة ليدن رقم ١٤٣٣ ( شرح الساع الطبيعى ) التى يذكر فيها أن المترجم هو حنين عيل بنا إلى القول بأن هذا أو واحداً قريباً منه هو أول من استعمله. أما فى الروايات الفديمة فانا مجدا عام الكيان . فهكذا لدى اليعقوبي فى تاريخه ( طبع هو تسها ، ليدن سنة ١٨٨٣ ) ج ١ ص ١٤٨ س ٧ ويوضحه بقوله : وهو الحبر الطبيعى ( أنظر كذلك م . كلامروت للمناه المناه الم

ومن التأخرين ذكر حاجى خلفة (طبعة فليجل) ج ٣ ص ٦١٩ رقم ٧٢٥٨ ميم الكبان باعتباره اسما لشرح الاسكندر الأفروديسى ثم فى ج ٥ ص ٩٥ رقم ١١٠٩ السما للكتاب أرسطو ؛ وإلى جانب هذا نجد فى ج ٥ ص ٩٥ رقم ١٠١٠ العنوان المتأخر : كتاب السماع الطبيعى و ولمحمسد بن زكريا الرازى كتاب اسمه كتاب ميم الكبان كان مقدمة فى الطبيعيات [ انظر الفهرست ص ٢٩٩ س ٢٢ ؛ ابن القفطى ص ٢٧٣ س ٢١ ؟ ابن أصيبعة ج ١ س ٣١٥ س ٢١ ؛ وكذلك انظر فهرست كتب الرازى فى رسالة البيرونى ابن أصيبعة ج ١ س ٣١٥ ؛ انظر كان القفطى ص ٣١٠ الله البيرونى وسائل الجونى المقاطعة لميدن رقم ١٩٣٣ المائل انظر فهرست كتب الرازى فى رسائل الحوان الصفا ( مخطوطة لميدن رقم ١٩٣٣ ؛ انظر أولى من الجزء الثانى خصوصا ، وعلى الأقل فى التلخيص فى يوجد نفس العنوان . فالرسالة الأولى من الجزء الثانى خصوصا ، وعلى الأقل فى التلخيص فى مقتدح الرسالة الثانية ( طبعة بومباى ج ٢ ص ١٦ ) تسمى رسالة مهم الكبان .

اما أن سمع الكيان هو اسم الترجمة القديمة فيدل عايسه ترجمة اللفظ اليوناني φυσις باللفظ (كيان ) المأخوذ عن اللفظ السرياني كيانا . ولم يحتفظ بها في الاستعمال اللغوى المتأخر إلا نادراً . ويطابق هذا مانراه من أن جابراً في اقتباساته يسمى كل كتاب من السماع الطبيعي لعبد المسيح بن نامجسة (أنظر قبل س١٠٠٠ تعايق ٣) ، هذه الترجمة التي شهد بوجودها الفهرست . وفي ترجمة عبد المسيح لكتاب الولوجيا المنسوب إلى أرسطور تسهى الفصول ===

أنو توطيقاً وليس بعده من هذه الكتب إلاكتاب أفود الطبيعي ولم يمنعنا ا من استقرائه (انظر دوزي ، ج۲،ص۳٤١) إلا ما قد قدمنا في صدر الكتاب. جماعاً رأيناً ( لعلماً : رأيناه )كافياً عن التفسير . ، ويؤسفنا حقا أن لاتكون هذه المقدمة قد حفظت في المخطوطة البيروتية ، ففيها لابد وأن نجد أسباب. الاعراض عن استقراء كتاب أبود يقطيقا . ولكن ألا يمكن أن تكون الكلمة جماعًا محرفة وأن صحتها ﴿ إجماعًا ، بمعنى قرار لمجمع ديني أو مانحو ذلك(١) ؟ وعلى كل حال فان هذه الحقيقة وهي أن الكلام في مخطوطتنا عن كتب الأورغانون الثلاثة الأولى وعن إيساغوجي فحسب، تدل على أن الكتاب الذى أمامنا يتصل بأقدم حالة كانت عليها الكتابات الارسططالية الاسلامة . ويفضى بنا إلى نفس النتيجة البحث في اصطلاحات الكتاب. وقد نبه فرلاني (ص ٢١٠) إلى مسألة هي: أن المترجم يعبر في الكتاب كله عن معني جوهر بلفظ وعين ، بينما نجد دائما في كل الترجمات الفلسفية الكلمة الفارسية جوهر. وهذه مسألة على أعظم جانب من الأهمية. إذ أن فى الكتب الاسلامية غير الفلسفية وخصوصا كتب الكلام والتصوف والعنوص الاسلامي نجد حقاً لفظ ( عين ) يســــتعمل مرادفاً للفظ جوهر ( وذات ). ولكن هذا الاصطلاح غريب عن كتب الترجمة المتأخرة وعن الفلسفة الارسططالية الاسلامية التي قامت عليها . لذلك كان علينا أن نستنتج أن كلمة وعين ، انتقلت

<sup>-</sup> باسم ميمامر ( انظر في هذا Theologie des Aristoteles, in Oriens Christianus, II (1902), p. 188 ) . وسأتحدث عن هذه المسألة في فرصة أخرى طويلا - وانظر فيما يتملق عموما بتاريخ السماع الطبيعي لأرسطو عند المسلمين كتاب اشتيشنيدر عن « الترجمات الدربية عن اليونانية » الكراسة رقم ١٢ الملحقة « بالنشرة المركزية عن المسكاتب» لبيتسك سنة ص ٥ ه ه

M. Steinschneider, Die arabischen übersetzungen aus dem Griechishen, Zwölftes Beiheft zum Centralblatt für Bibliothekswesen.

<sup>(</sup>١) قارن نس الفارابى الموجود لدى ابن أبى أصيبته ( ج ٢ س ١٣٥ ) والذى أورده مايرهوف : « واجتمعت الأساقفة وتشاوروا ألح » | س ٤٤ من هذا السكتاب ] . ومن. المؤكد أن الملحوظة الأخيرة ليست من عند المترجم ولكنها كانت فى الأصل .

إلى الدراسات الفلسفية في الاسلام في أول عهدها ثم طردتها من بعد ُ كلمة حجوهر، من العلوم الفلسفية بالمعنى الدقيق -

هذا إلى أن الكابات الأولى لشرح ايساغوجى التى أوردها فر لانى ص٢٠٦ وهى : . إن لكل صناعة متاعاً ، تصلح أن تكون ترجمة لنص أصلى مشابه مثل العبارة الآتية الواردة فى شرح أمونيوس للألفاظ الكلية الحمسة مثل العبارة الآتية الواردة فى شرح أمونيوس للألفاظ الكلية الحمسة القرض و الآثيرة المواردة فى شرح أمونيوس للألفاظ الكلية الحمسة القرض شخصة بناي الاصلاح المرق تشخص الموجود فى الورقة اللفظ هو مناع ، بينها الاصطلاح العربي المستعمل فى ترجمة هذا اللفظ هو موضوع ، والجدير بالعناية أيضاً ذلك التقسيم الموجود فى الورقة السابقة من المخطوطة (فرلاني ص٢٠٧) ونعنى به تقسيم العلوم إلى (١) حكمة تبصر شرا) النظرية والعلوم العملية (٢) . ويمكن التوسع فى بيان سلسلة المحاولات الأولى لترجمة المصطلحات اليونانية الفلسفية والتي أبدل بها غيرها من بعد ، إذا ما التوكيد تاريخ المخطوطة الذي اثبتناه بأدلة أخرى . غير أنه ليس لنا أن نستنج لتوكيد تاريخ المخطوطة الذي اثبتناه بأدلة أخرى . غير أنه ليس لنا أن نستنج من قدم مصطلحات الخطوطة أن الترجمة لم تكن كغيرها عن اليونانية أو

<sup>(</sup>۱) تبصر: يسر. في هذا الجزء بوجه خاص أخطاء عدة لم يصححها فرلاني. فني س ٦ يفرأ بغيب بدل بقيت ، وفي س ١٠: وفي س ١٠:

<sup>(</sup>۲) إن الطريقة التي بها تترجم هناالمصطلحات اليونانية طريقة خاصة (فتبصر)، و(تفكر)، ترجمة مزدوجة لكلمة Φεωρητική بينما (الفلب) في الاستعمال اللغوى العربي (خصوصاً القرآني) هو حامل هذا الادراك (Φεωρία)، وفي ذكر أسماء العلوم هنا نحد في السطر السادس (علم الغيب) الذي يظهر أنه الالهيات وهنا أيضاً نجد استعمال تعبير قرآني بينما تترجم الميتافيزيقا في عصر متأخر باسم العلم الالهي أو علم ما بعد الطبيعة .

السريانية وإنما كانت عن اللغة الفارسية الوسطى كما يرى فرلانى (1) إذ أن مسألة ترجمة لفظ من οὐσία اليونانى (ومعناه جوهر) لا بلفظ وجوهر، الفارسى وإنما بلفظ وعين، العربى يدل على العكس من هذا تماماً . ولدينا وثيقة سنوردها فيما بعد تميل بنا إلى القول بأن ترجمة (أو تلخيص) محمد بن عبد الله . (بن ) المقفع كانت عن أصل يونانى .

و توقيع المخطوطة يؤيد بطريقة ما كنا لننتظرها كل ما وصلنا اليه من . نتائج حتى الآن. وهأنذا أورد من جديد النص المشوه، ويا للاسف، الذى طبعه فرلانى ص ٢١٢، وفيها بعد ساتحدث عن التصحيحات الواجبة: من ترجمة محمد بن عبد الله المقفع، وقد ترجمها بعد عمد، أبو نوح الكاتب (٢) النصرانى، ثم ترجمها بعد أبى نوح ، سلمم (٤) الحرانى صاحب بيت الحكمة ليحيى ابن خالد البرمكي (٥) الكتب الاربعة (١) كلها قبل هؤلاء الترجمتين الذين تكسانى الملكانى النصرانى ».

وفى هذا النص نصطدم أول ما نصطدم بالكلمات التالية لهذه العبارة: . «صاحب بيت الحكمة، والكلام هنا عن ترجمتين للكتب الثلاثة الأولى من الأورغانون قام بها أبو نوحوسلم بعد ترجمة محمد لها . أما عنهذين المترجمين فسنتحدث فيا بعد، ويكفى أن نشيرهنا إلى أن بيت الحكمة الذي كان يرأسه

<sup>(</sup>١) الكتاب نفسه ص ٢١٣ : «اما أن الكتب التي حالناها ذات صلة ما بفارس فيبدو واضحاً بسرعة ، والاصطلاحات الفلسفية التي نصادفها فريدة ومختلفة عن تلك التي نراها في كتب المشائين من العرب ، فلا يمكن إذا أن ينكر أن المترجم المزعوم لهذه الكتب التي حالناها كان أبن مترجم كليلة ودمنة . فاذا كانت الحال كذاك فان الترجمة تكون عن الفارسية الوسطى ، ولعلها تقوم على أصل مكتوب بالفارسية الجديدة وقام بها رجل كان أكثر معرفة بالفارسية مالعربية » .

<sup>(</sup>٢) الكتب: كتب

<sup>(</sup>٣) الكاتب: الكتاب

<sup>(</sup>٤) حَكَذَا فَلَيْمُوأَ ، بِدَلَا مِنْ ( سَلَّمَةً ) المُوجُودُ بِالمُخْطُوطَةِ ، كَمَّا سَفْبِينِ قَيْمًا بِعْدَ ءَ

<sup>(</sup>٥) البرمكي: برمكي.

<sup>(</sup>٩) الكتب: اليث .

سلم إنما أنشأه المأمون. لذلك لا يمكن أن تكون ترجمته لكتب أرسطو قد عملها ليحي بن خالد البرمكي المتوفى سنة ١٩٠ه ( = سنة ١٠٥٥ م) على أكثر تقدير. هذا إلى أن العبارة: وقبل هؤلاء الترجمتين، تدل على أن الكلام هنا أيضاً عن ترجمة محمد في مقابل الترجمتين الأخريين. لذلك يبدو جلياً أن من الواجب أن نفترض وجود نقص في النص قبل لفظ: وليحي، وفي هذا النقص كان الحديث أيضاً متعلقاً بأعمال محمد بن عبد الله (بن) المقفع وعلى هذا أميل إلى إكال النص هكذا: وقد ترجم محمد بن عبد الله المقفع، ليحي بن خالد البرمكي الكتب الأربعة كلها ،

وثمة عقبة أخرى نصطدم بها. تلك هى فى الكلمات الاخيرة وخصوصاً فى اللفظ: «تكسانى» فانا ننتظر بعد كلمة «الذين» فعلا فاعله «الملكانى النصرانى». فهل هذا الفعل موجود حقاً فى اللفظ المحرف «تكسانى» ؟ أو أن هذا اللفظ يدل على اسم هذا الملكانى المحرف أو رتبته الكهنوتية، وأن الفعل قد تركه الناسخ سهواً ؟

ويبدو لأول وهلة مما هو وارد فى التوقيع أننا بصدد شىء قديم قد كتب فى عصر المأمون قبل أن يقوم الكندى وحنين بتفسير هذه الكتب وتلخيصها، وإلا ذكرت أسماؤهما حتما. وهذا التوقيع يسمح لنا بأن نلقى نظرة على التقاليد الارسططالية القديمة فى الاسلام بطريقة واضحة لا ييسرها لنا أى مصدر آخر.

ولم يكلف فرلانى نفسه عنا. تحقيق شخصيات المترجمين المذكورين إلى جانب محمد بن عبد الله (بن) المقفع . غير أنا نعرف الكثير عن هؤلاء: فسكنم الملقب بصاحب بيت الحكمة (١) معاصر الملمون ويقول عنه

<sup>(</sup>١) أنظر فيما يتعلق بهذه المنشأة العلمية التي أسسما المأمون :

A. Müller, Der Islam in Morgenland und Abendland (Berlin 1885), I, p. 511; O. Pinto, le biblioteche degli Arabi nell' età degli Abbassidi (Bibliofilia XXX, 1928),

• ۳۷۰ م فريد رفاعي ، عصر المأمون ( طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸) ج ١ م ١٩٠٥ م

الفهرست ص ١٢٠ س ١٧ إنه كان وثيق الصلة بسهل بن هارون الكاتب المشهور وصاحب خزانة الحكمة للمأمون. ويروى عنه فى الموضع نفسه أنه كان يترجم خصوصاً من الفارسية إلى العربية. ولعل هذا يتصل بالمقتطفات التى عملها من كليلة ودمنة كما يروى صاحب الفهرست ص ٣٠٥ س١٩ الذى ذكر عنه أيضاً فى ص ٢٤٢ س ١٦ (= ابن أبى أصيبعة ج ١ ص ١٨٧ س٥) أنه أرسل إلى القسطنطينية مع غيره من العلماء فى طلب كتب المؤلفين اليو نانيين من أجل ترجمتها . ويذكر الفهرست كذلك فى ص ٢٦٨ س ١ (= ابن القفطى ص ١٩٠ س ١ (= ابن القفطى ص ١٩٠ س ١ من أجل ترجمتها . ويذكر الفهرست كذلك فى ص ٢٦٨ س ١ (= ابن القفطى ص ١٩٠ س ١ من أبنه كلف باصلاح ترجمة قديمة للمجسطى. و يخطى اشتينشنيدر (١) حين يحسب أنه هو سلام الآبرص المترجم (٢) . أما أنه من حر"ان فذلك ما لا نعلمه إلا من التوقيع الموجود بنهاية مخطوطتنا .

والذى سبق سلماً فى ترجمة كتب أرسطو هو ، على حسب رواية هذا التوقيع،أبو نوح و الكاتب النصرانى ، ونستطيع أن نحقق شخصيته يقيناً. فأن الجائليق طيماثاوس الأول (المتوفى سنة ٨٢٣م) الذى نال حظوة كبرى لدى المهدى وهارون الرشيد(٣) ، والذى أمره الخليفة بترجمة كتب أرسطو إلى العربية ، يتحدث كثيراً فى مجموع رسائله التى حفظ منها ثمان وخمسون رسائلة التى حفظ منها ثمان وخمسون رسائلة أن الذى ساعده فى هذا هو

Centralblatt f. Bibliothekswesen, 12. Beiheft p. 50, Anm. 240 b. (1)

<sup>(</sup>۲) أنظر فيما يتعلق بهذا ، الفهرست ص ٢٤٤ س ٥ حيث يتحدث عن ترجمته لكتاب السماع الطبيعى؟ كذلك ابن أبى أصيبعة ج ١ س ١٦٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٢ ص ٣٤ ، ص ٣٠ ، مُ كتاب الأغانى ج ٥ ص ٥ ؟ ج ٦ ص ٧ وص ٧٨

<sup>(</sup>٣) انظر بحث برون عن « طياناوس الأول الجاثليق ورسائله » في مجلة « الفعرق (٣) O. Braun, Der Katholikos ۱ ه ٢ س ١٣٨ س ١٩٨٦ (سنة ١٩٠٦) مـ Timotheos I. und seine Briefe in Oriens Christianus; H. Labourt, De Timotheo I nestorianorum patriarcha et christiavorum orientalium Condicione sub chaliphis A. Baumstark, Geschichte: اعظر اجالا عمل ٢٥٧ وانظر اجالا . der syrischen Literatur (Bonn 1922), p. 217.

<sup>(</sup>٤) يقدم لنا برون O. Braun عرضا موجزاً لها في كتابه الذكور، س ٤٩ وماسدها. ===

أبو نوح. فهو يتحدث بوجه خاص فى الرسالة (رقم ٤٣ من المجموعة ) التى ارسلها إلى القسيس فنيون ، عن ترجمة كتاب طوييقا لأرسطو إلى العربية (١) وهأ نذا أورد فيا يلى الجزء الخاص بهذه الترجمة قال: و أمرنا الخليفة (٢) يترجمة كتاب طوييقا لأرسطو الفيلسوف من السريانية إلى العربية وقد قام بذلك بعون الله الشيخ أبو توح (٣) (نحن فيا يختص بالسريانية قليلا وهو به كله فيا يختص بالسريانية والعربية ) وقد انتهل العمل ولو أن غيرنا قد قام بترجمة هذا الكتاب إلى العربية (وقد كتبنا لك من قبل فى هذا وأخبرناك كيف كان ماكان) إلا أنه (٥) لم يرحتى أن هذه الترجمات جديرة بالاطلاع عليها . فهى غثة لا من ناحية الالفاظ فحسب بل من ناحية المعانى كذلك لصعوبة الموضوع من جهة . . . وقلة دراية من قاموا بها من جهة أخدى » .

ونجد أبا نوح مذكوراً أيضاً في مواضع أخرى من رسائل طيماثاوس (٢٠).

Ein Brief des Kathol kos: وقد تحدث برون أيضا عن مجموعة من هذه الرسائل = Timotheos über biblsiche Studien des g. Jahrhunderts, in, Or. Chr. I,pp.199—313; Briefe des Katholikos Timotheos I., in Or. Chr., II, pp. 1—32; III, pp. 1—15; Zwei Synoden des Katholikos Timotheos I., in Or. Chr. II, pp. 283—311. Une version syriaque des في مقدمة كتابه H. Pognon عن بعض هذه الرسائل بو نيون H. Pognon في مقدمة كتابه aphorismes d'Hippocrate (Lipzig 1903), I, p. XVI ff.

<sup>(</sup>۱) نشر هذه الرسالة وترجمها برون في مجلة « الفعرق المسيحي » المجلد الثاني ص ٤ وما يليها ؟ ويونيون في المكتاب المذكور ص وى وما يليهما ؟ وراحع أيضاً . F. Nau, RHR, 1929, p. 284.

<sup>(</sup>۲) لعله هارون الرشيد .

<sup>(</sup>٣) ( درما أبو نوح ) ومعناها حرفبا هو: [عن] طريق أبى نوح ٠

<sup>(</sup>٤) يلاحظ يونيون على هذه العبارة : « أنها غامضة كل الفموض . ولمل النص محرف. وأظل أن طيما الوس قصد بهذا أن أبا نوح ترجم الكتاب إلى العربية ولكنه عاونه في فهم النعن السرياني » .

<sup>(</sup>ه) أي الحليفة .

<sup>- (</sup>٦) انظر الرسالة عند أسماني في Bibliotheca Orientalis, III, 1, p. 82.

ويذكراسماني (۱) عنه بعض أخباره اعتماداً على تاريخ البطارقة لعمرو بن متى الطرّهاني (۱) الذي يسميه تسمية أدق، هي أبو نوح الأنباري، ويلقبه بلقب كاتب (قارن هذا بلقبه الكاتب النصراني في التوقيع الموجود بمخطوطة بيروت) والى الموصل موسى بن مصعب. وقد كان إلى جانب ذلك زميلا لطيماثاوس في الدراسة، وصديقاً له. وقد لعب دوراً حاسماً في انتخابه جاثليقاً سنة ۲۷۷م. والشيء الجدير بالنظر هو أن عبد يشوع في فهرست كتبه ذكر له كتابا في نقض القرآن (شرا چادي قرآن) (۱). ولكن يبقى من غير المؤكد عند حدنا أيمكن أن يكون هو أبا نوح بن الصلت نفسه، الذي ذكره الفهرست في ص ٢٤٤ س ٩ من بين المترجمين عن اليونانية.

من أجل هذا كله فان ما يذكره التوقيع عن توالى ترجمات الكتب الارسطية ، وعلى النحو الذى أورده ، صحيح . وقد قام محمد بن عبد الله (بن) المقفع فى خلافة المهدى أو الهادى بتلخيص وترجمة كتب الاورغانون ليحيى بن خالد . وأبو نوح ، الكاتب النصرانى ، معاصر لهارون الرشيد ، أما سلم صاحب بيت الحكمة فعمل بعد ذلك بحيل فى خلافة المأمون . وعندنا فى التوقيع رواية كبيرة القيمة عن تاريخ أقدم التراجم الارسططالية فى الاسلام ، ومن المهم لتاريخ الارسططالية فى الاسلام أن نقرر أن أول مترجم مذكور هنا لم يترجم إلا الكتب الثلاثة الأولى من الأورغانون ، سائراً فى ذلك على سنة السريان . أما فى عصر ابى نوح وطياثاوس فان كتباً أخرى منه قد ترجمت كما رأينا ، أو على الأقل أجزاء منها وبخاصة كتاب الطوبيقا ( وإلى ترجمت كما رأينا ، أو على الأقل أجزاء منها وبخاصة كتاب الطوبيقا ( وإلى

o.c., III, 1, p. 159 (\)

H. Gismondi, Maris, Amri et Sibae de Patriarchis Nestor- : أنظر كذاك (٢)

anorum Commentaria (Roma 1896—99), Text I, pp. 71, 72; II, p. 66.

Aassemani, Bibliotheca Orientalis III, 1, p. 212; Badger, The أنظر (٣)
Baumstark, ibid. p, 218 وفيما يتعلق بهذا كله أنظر Nestorians II, supplement.

جانبه كذلك أبو ديقطيقا وكتاب الخطابة وكتاب الشعر). ولكن معرفة الفلسفة الارسطية لم تمتد إلى الكتب غير المنطقية إلا في عصر المأمون. ويمكن أن يكون سلم من الطبقة القديمة. إلا أن حركة الترجمة التي حمل لواءها حنين بن إسحق، والتي استمرت في غير ما انقطاع إلى النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى حتى يحيى بن عدى وابن زرعة، هذه الحركة قدمت للسلمين كل الكتب الارسططالية.

أما مسألة ترجمة (أو تلخيص) محمد بن عبد الله ( بن ) المقفع هل هي عن السريانية أو عن اليونانية ، فلا يمكن الفصل فيها بحكم قاطع إذ يجب لذلك أن تبحث المخطوطة كلها بحثاً عميقاً . وإذا راعينا ما ذكر طيما ثاوس في رسالته السالفة الذكر عن التراجم القديمة لكتاب طوييقا لأرسطو عن اليونانية مباشرة ، فأنى أرى من الممكن جداً أن يكون محمد قد استخدم الأصل اليوناني دون التجاء إلى الترجمة السريانية .

وإن ما وصلنا اليه من نتائج في هذا البحث لعلى أعظم جانب من الخطر والأهمية بالنسبة لتاريخ العلوم في الاسلام. فقد تقرر أن الكتب الارسططالية لم تترجم مطلقاً من الفارسية إلى العربية ، كما يقال كثيراً اعتماداً على ماروى عن ابن المقفع بمسا أخطأ القوم فهمه . ثم أن المرحلة الأولى للتراجم الارسططالية في الاسلام ، وهي المرحلة التي أشرنا اليها ، لا يمكن أن تفهم مستقلة عن اشتغال الغربيين ( السريان وأهل الاسكندرية ) بالكتب الارسططالية . ويجب أن يكون هذا واضحاً ، خصوصاً إذا لاحظنا أن تأثير الفرس في دائرة الرياضيات والفلك ظل مستمراً ، كما أثبت ذلك تلينو (١)

C. A. Nallino, Tracce di opere greche giunti agli Arabi per trafila peh- (۱) levica, in, A Volume of Oriental Studies presented to E. G. Browne (Cambridge, ما ١٩١١ من ١٩١١ وكذلك كتابه في علم الفلك (روما سسة ١٩١١ من ١٩١١ وما بعدها .

ور سكا(۱). كذلك الطب تأثر بالشرق فى أيام الاسلام الأولى، وحاول الالتثام مع الطب الهندى السائد وقتئذ فى مدارس الفرس الكبرى(۲). ومع ذلك فقد كان تراث اليونان فى هذا الباب قوياً لدرجة استطاع معها أن يطرد العناصر الشرقية كلها تقريباً وذلك حتى قبل انتهاء القرن الثالث الهجرى. أما فى الفلسفة فلم يكن ثمة تأثير حاسم الشرق مطلقاً، نعم قد يكون من الجائز أن كتب أرسطو وأفلاطون كا يروى اجثياس قد ترجمت إلى الفارسية لخسرو أنو شروان ولو أن هذه الرواية لم تثبت بعد من أى جهة أخرى. كما أنه من الثابت أيضاً أن الناس تفلسفوا باللغة الفارسية قبل الاسلام فى جنديسابور ومدارس الطب العليا فى غيرها من مدن إيران. ولعل المصطلحات الفلسفية مثل جوهر لكلمة π ون أوسيا) اليونانية أن تكون قد وضعتها هذه المدارس، إلا إنه من المؤكد قطعاً أن شيئاً من أن تكون قد وضعتها هذه المدارس، إلا إنه من المؤكد قطعاً أن شيئاً من كتب الفلاسفة اليونانيين لم يترجم إلى العربية عن الفارسية (٢٠).

J. Ruska, *Tabola Smaragdina* (Heidelberg 1926), p. 168 f. (١) M. Plessner, Der Islam XVI (1927), p. 164.

<sup>(</sup>۲) قارن خصوصا كتاب B. Strauss وعنوانه Quellen und Studien zur Geschichte der السموم لشاناق) في المجبوعة المسماء Naturwissenschaften und Medizin (مصادر ودراسات في تاريخ السلوم والطب). (٣) [كتب نلينو تعليقاً على هذا البحث في مجلة الدراسات الشرفية (الحجلد رقم ١٤ (٣) [كتب نلينو تعليقاً على هذا البحث في مجلة الدراسات الشرفية (الحجلد رقم ١٤ (سنة ١٩٣٣ — سنة ١٩٣٤) قال فيه: « إن عمة فقرة مهمة بالنسبة إلى مسألة الكتب المنطقية التي ترجها عجه بن عبد اقة بن المقفع وإلى استعمال لفظ «عبن» يمعني « جوهر». وهذه الفقرة موجودة بكتاب « مغانيح العلوم» لأبي عبد اقة محمد بن يوسف الخوارزي في ص ١٤٣ من طبعة فان فلوتن سنة ١٨٩٥ ميما المقفع الجوهر عينا. وكذلك ممي عامة المقولات وسائر ما يذكر في فصول هذا الباب [ باب المفردات من المنطق] بأسماء اطرحها أهل الصناعة ، فتركت ذكرها ، وبينت ما هو مشهور فيما بينهم » . وإلى ملاحظة كروس الصحيحة الحاصة باستعمال لفظ «عين» بممني «جوهر في المكتب غير الفلسفية ، وبخاصة في الكتب السكلامية والصوفية ، نستطيع أن نضيف أن في المكتب غير الفلسفية ، وبخاصة في الكتب السكلامية والصوفية ، نستطيع أن نضيف أن

<sup>==</sup>سنة ٨٤٨هـ) في كتاب «المهذب» (طبعة الفاهرة سنة ١٣٣٣ ج. ١ ص ٢٥٩) يبدأ تفرقته بين ما يحل بيعه وما لا يحل بقوله : « الأعيان ضربان : نجس ، وطاهر » .

إلا أنه يبدو لى أن كروس يغالى حين يتخذ من استعمال محمد بن عبد الله بن المقفع الفظ عين. » بدلا من الفظ الفارسي العربي «جوهر» في ترجمته الفظ أوسيا οὔσία (جوهر) عند أرسطو ، دليلا على أن الأصل الذي ترجم عنه يوناني لافارسي . فن المحتمل أن محمد قد تابع استعمال المتقدمين من المتكلمين الذين كانوا يقصرون لفظ « جوهر » على ما كان في نظر م « الجوهر الفرد » أى غير المركب الوحيد ، أى الذرة ؛ بينما كانوا يطلقون لفظ « عين » على الجوهر النانج عن اجتماع ذرات من نوع واحد أو حتى من أنواع مختلفة . ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا لم يكن من المكن في نظر م أن تكون الاوسيا عند أرسطو وحوه ا » ] .

## الدين والتراث

### موقف أهل السنة القلما. بإزاء علوم الأوائل<sup>(۱)</sup> لاجنتس جولدتسيهر

-1-

« علوم الآوائل ، أو «علوم القدما، أو « العلوم القديمة (٢) ، اسم أطلقه الكتاب الاسلاميون على تلك العلوم التى نفذت إلى البيئة العلمية الاسلامية بتأثير المؤلفات المأخوذة عن الكتب اليونانية (٣) تأثيراً مباشراً أو غير مباشر، وهى التى يسمونها كتب الأوائل (٤) فى مقابلة علوم العرب (٥) والعلوم المحدثة (٢)، وفى مقابلة العلوم الشرعية على وجه التخصيص (٧). وفى مقدمة علوم

<sup>(</sup>۱) [ نشر هذا البحث في نشرة ه مباحث الأكاديمية الملكية البروسية العلوم » Stellung : وهذا عنوانه في الأصل : ۱۹۱۵ مسنة ۱۹۱۰ ، القسم الفلسفي التاريخي ، العدد رقم ٨ . وهذا عنوانه في الأصل : ۱۹۱۵ مسنة والمسافي التاريخي ، العدد رقم ٨ . وهذا عنوانه في الأصل : Oldziher, in Budapest. Aus den Abhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. Jahrgang 1915. Phil-Hist. Klasse. Nr. 8. Eizelausgabe, . واجم ترجمة جولدتسهر في الملحق الموجود بآخر هذا الكتاب] . Berlin, 1916

<sup>(</sup>٣) والسكتب الهندية أيضا فى بعض الفروع ، راجع القفطى ، طبع ليرت،٣٦٧س١.

<sup>(</sup>٤) الفهرست ص ١٦٩ س ٣ : « كان متفلسهًا قرأ كتب الأوائل » .

<sup>(</sup>٠) الفهرست ص ٢٦١ س ٢٠: « علوم القدماء والعرب » . وراجع القفطي طبع ليرت ص ٧٧ س ١٠ .

<sup>(</sup>٦) الفهرست: س ١٣٨ س ٦: « العلوم القديمة والحديثة » ؟ ص ٣٠٣ س ٢٢: « العلوم القدمة والمحدثة » .

<sup>. (</sup>٧) يعرف ابن طملوس (من جزيرة شفر من أعمال بلنسية باسبانيا ، المتوفى سنة ١٦٠هـ) ==

الأوائل هذه الرياضيات، والطبيعيات والالهيات مما اشتملت عليه دائرة معارف اليونان، أى الفروع المختلفة من رياضة وفلسفة وطبيعة وطب وفلك وموسيقى وما إليها. ونظراً إلى أن الاشتغال بهذه العلوم قد ارتبط بالتقاليد الأفلاطونية المحدثة، فقد أدخل فى جملة علوم الاوائل وعلوم الفلاسفة ممارسة علوم السحر والطلسات والنارنجيات (١)، إلى جانب علم التنجيم.

وعلى الرغم مما لقيته هذه العلوم من عناية كبيرة منذ القرن الثانى للهجرة في البيئات الدينية الاسلامية ، عناية حث عليها الخلفاء العباسيون (٢) وشملوها برعايتهم ، فقًد ظلت دائماً طائفة من أهل السنة المتشددين تنظر في شيء

=علوم الأوائل بما يلي: « أعنى التي هي مشتركة في جميع الأمم وجميع الملل ، وهي التي تنسب إلى الفلاسفة ( في المخطوطة : الفلسفة ) وتسمى الفلسفه ( أي أنها عنده العلوم التي ليست بذات طابع إسلاي خاص )». وإني لأدين بالفضل في استخدام كتاب ابن طملوس للاستاذ ميجيل اسين بلاثبوس ( بمدريد ) الذي جمل النسخة التي انتسخها من مخطوطة الاسكوريال تحت تصرفي . راجع فيما يتعلق بابن طملوس وكتابه مفالة اسين بلاثبوس في المجلة التونسية Revue Tunisienne

(١) يقول ابن النــديم عن أنواع الــحر المختلفة إنه « علم فاشي ظاهر في الفلاسفة » ( ص ٣٠٩ س ١١ ) . وكل الـكتب الاسلامية تدخله في جملة علوم الفلاسفة . ويرى أبو بكر الرازي ( المتوفى فيا بين سنة ٣١١ وسنة ٣٠٠ تقريباً ) أنه لا يجوز « أن يسمى الانسان فيلسوفاً إلا أن يعبح له علم صناعة الكيبياء » ( الفهرست ص ٣٥١ س ٢٠ ) . ويفخر عبد الوهاب الشعراني ( المتوفي سنة ٩٧٣ ﻫ ) المتصوف بكراهته « لتعلم علم الحرف علم الرمل والهندسة والسيمياء ، وغير ذلك من علوم الفلاسسفة » ( أي أنه يجل الهندسة في مستوى السحر ) في كتابه « لطائف المنن » ( القاهرة ، المطبعة الميمنية سنة ١٣٢١ هـ) ج ٢ س ٤٤. (٢) تذكر الروايات المتأخرة أن الحليفة المتضد ( سنة ٢٧٩ - سنة ٢٨٩ ) ، الذي كان حريصاً على أن يحيط نفسه بالمشتغلين بعلوم الأوائل ، قد عاقب أحمد بن الطيب السرخسي الميلسوف تلميذ الكندى عقاباً شديدا (القتل)، بعد أن كان زمناً طويلا من أخص خاصته، لأن السرخسي أراد أن يجره إلى الالحاد. فيقولون إن الخليفة قال حين لامه أحدم على قتل السرخسي: « ويحك ! انه دعاني إلى الالحاد ؟ فقلت له : ياهذا ، أنا ابن عم صاحب هذه الصريعة ، وأنا الآن منتصب منصبه، فألحد حتى أكون من ؟» (يافوت طبع مرجليوث ج١ ص٩ ٥ ص٧ - ٩) وأرحج منهذه الرواية بكتير الرواية القديمة (الفهرست ص ٦٦٣س١؟ وراجع القفطي ص٧٧ س ١٤ وما بعده ) التي تقول بأن العقاب الشديد (القتل) الذي عوق به السرخسي يرجم إلى إذاعته ما أفضى به اليه الخلفة من أغراض سرية [تتعلق بالقاسم بن عبيدالله وبدرغلام المعتضد]. من الشك وعدم الثقة والاطمئنان إلى هؤلاء الذين قيل في أحدهم:

فارقت علم الشافعي ومالك وشرعت في الإسلام رأى دقلس(١)

وما أسهل ما يتهم رجل مثل على بن عبيدة الريحانى ، وهو من خاصة المأمون (٢) أو أبى زيد البلخى بالزندقة (٣)، لا لشىء إلا لأنهما فى كتبهما يتجهان اتجاهاً فلسفياً (٤).

وكلما ازدادت شوكة أهل السنة المتشددين ، كلما كان عدم الثقة لدى البيئات الدينية فى شرقى الإسلام بازاء الاشتغال بعلوم الأو ائل أشد وأعنف وأقدم مثل لذلك ما شعر به الكندى الفيلسوف من قلق و خوف بعد عودة سلطان أهل السنة فى عهد المتوكل . ولكن هذه المضايقات لم تفلح لحسن الحظ فى أن تجعل العناية المستمرة بهذه العلوم تضيع سدى .

ولم يكن هذا النحو من عدم الثقة خاصاً بالأبحاث الفلسفية بمعناها الدقيق وحدها .

فانا نرى الغزالى يشكو (٥) من أن رجال الدين ينفرون من علوم كالحساب والمنطق نفوراً طبيعياً ، لا لشى. إلا لانهما من علوم الفلاسفة الملحدين ، مع أنها لا تتعرض للمذاهب الدينية أدنى تعرض إن بنفيها أو

<sup>(</sup>۱) نحن نصحح كلمة « رقلس » الموجودة في النس ، والتي رأى مرجليوث أنها اسم برقاس محرفا ، بكلمة « دقلس » . راجع فيا يتعلق بتصحيفات اسم المبادوكليس في المؤلفات الفهرقية ما كتبه د . كوفن D. Kaufmann محت عنوان « دراسات حول سليان بن جبرول » ، بودايست سنة ١٨٩٩ س ١٨٩٤ م ٣٦٢ س ٢٤ م ٣٦٢ س ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، طبع مرجليوث ج ٢ ض ٣٣ س ١٢٠

<sup>(</sup>٣) الفهرست مل ١١٩ س ١١٣ : « يسلك في تصنيفانه وتأليفانه طريق الحكمة ، وكان يرمى بالزندقة » .

<sup>(</sup>٤) الكتاب السابق س ١٣٨ س ١١٠

<sup>(</sup>ه) سنرى فيمابعد أن الغزالى فى أحدكتبه المتأخرة ، لايمتبر ، هذا النحو من عدم الثقة خالبًا من كل مبرر يبرره .

باثباتها(۱). فاسم والفلسفة وهو وحده الذي ينفرهم من كل ما اتصل بالفلسفة من علوم ، مهما كان أمر هذا الاتصال ومثلهم في هذا مثل من يخطب فتاة جيلة ، وفاذا ذكر أن اسمها اسم بعض الهنود أو السودان المستقبحين نفر الطبع عنها لقبح الاسم، وهو يأخذ عليهم هذا العناد والاصرار على تجنب علوم الأوائل ومعارضتها، ويعده خطأ منهم بالقدر الذي هم به محتاجون في علومهم الخاصة إلى على الهندسة والمنطق (۲).

ولانستطيع أن نعتبر المحاولة التي قام بها المر سي (٣) المفسّر، أحدمعاصرى ياقوت ، من أجل التدليل على أن القرآن قد تضمن الحث على تعلم علوم الاوائل حتى المنطق منها والرياضيات والطب والفلك وأشباهها ، كما تضمن الاشارة إلى مختلف أنواع الحرف وفروع الصناعات : • ما فرطنا في الكتاب من شيء ، (٢: ٣٨) (٤) ، نقول لا يمكننا أن ننظر إلى هذه المحاولة إلا باعتبارها خاطرا لطيفاً لا أكثر ولا أقل.

أما المسلم الصالح فعليه أن يتجنب هذه العلوم أشد التجنب باعتبارها خطراً على الدين. ومن ثم لذ للناس القول بأن الني إنما عني هذه العلوم حين

<sup>(</sup>۱) ﴿ معيار العلم ﴾ ( طبعة القاهرة ، مطبعة كردستان سنة ١٣٢٩ ) ص ١١٧ : ﴿ وحتى أن علم الحساب والمنطق الذي ليس فيه تعرض للمذاهب بنتى ولا إثبات إذا قيل إنه من علوم الفلاسفة الملحدين نفر طباع أهل الدين عنه ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) «المنقذ» (في مجموعة طبعة القاهرة ، بالمطبعة الميمنية سنة ۱۳۰۹) ص ۲۹ س ٩ :
 « اعترضوا عجاحدة علم الهندسة والمنطق وهمير ذلك مما هو ضرورى لهم » .

<sup>(</sup>٣) نقصد به من بين حاملي هذه النسبة العديدين محمد بن عبد الله بن أبي الفضل المتوفى سنة ١٠٥ ه ، الذي ألم تفسيرا كبيرا ( السيوطي ، « طبقات المفسرين » ، طبع موبرز مجه Meursinge [ ليدن سنة ١٠٤ ] ، تحت رقم ١٠٤ نقلا عن كتاب إرشاد الأريب لياقوت )؟ ويذكره السيوطي في ثبت المصادر التي أخذ عنها باعتباره مؤلفاً لتفسير انتفع به كثيراً ، دون أن يورد اسم هذا التفسير ؟ راجع بروكلمن ج ١ ص ٣١٣ ، غير أنه لا يظهر أهميته كمفسر .

<sup>(</sup>٤) راجع ما نقله السيوطى من تفسير المرسى ، فى كتابه «الاتفان» (طبعــة الفاهرة سنة ٢٧٩ (الباب الحامس والستون).

سال ربه أن يعيذه « من علم لا ينفع »(١). ونرى الماوردى ( المتوفى سنة هوى ميدان التفكير الدينى الماوردى ( المتوفى سنة معتزلى (١) — وهو فى ميدان الفقه عقلية منظمة وفى ميدان التفكير الدينية التى معتزلى (٢) — يحذر الناس بصراحة من أن يعتبروا أقوال النبي الدينية التي يحث فيها على طلب العلم حثاً قوياً تتعلق بعلوم أخرى غير العلوم الشرعية ، كالعلوم العقلية أو العقليات (١). كما نرى أن تقى الدين بن تيمية الحنبلي لايريد أن يفهم من لفظ علم إلا العلم الموروث عن النبي، فإن ما عداه إما أن يكون غيرنافع ، وإما أن لا يكون علماً مطلقاً ، وإن سمى بهذا الاسم (١).

والرأى الذى يقول به متوسط المتكلمين السنيين هو ، كما يلخصه ابرهيم ابن موسى الشاطبي ( المتوفى سنة ، ۷۹) أن الجدير وحده بالتحصيل من العلوم هو تلك العلوم التى تكون ضرورية ظاهرة النفع للأعمال الدينية ، وما سوى ذلك فعديم الفائدة ، قد بينت التجربة العادية أنه يؤدى إلى الخروج عن الصراط المستقيم (٥) ؛ وهو يفرق فى نطاق علوم الدين نفسها بين المعارف الجوهرية التى ليس لها من قيمة إلا أن

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ج ۰ ص ۳۰۷ . أما البخاری فلایورد هذا الحدیث ؟ وسند أحمد یورده فی صینة لمیجامیة ج ۰ ص ۳۱۸ علی هذا النحو « ولمانی أسألك علما نافها ، وعملا متقابلا ، ورزقا طیبا» .

<sup>(</sup>٢) راجع مجلة « الاسلام » Der Islam ج ٣ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين (طبعة استامبول سنة ١٣٠٤) س ٢٥ ؟ وراجع ، إذا رمت نفصيلاً كثر ، محتى في «كتاب معانى النفس» (برلين سنة ١٩٠٧ ، أعمال الجمعية الملكية العلوم في جيتنجن الحجلد رقم ٩ ، العدد رقم ١ ) ص ٢٠ منه .

<sup>(</sup>٤) «مجموعة الرسائل الكبرى» ( الفاهرة ، المطبعة الشرقية سنة ١٣٢٤ ) ج ١ مس ٢٣٨ : « العلم الموروث عن النبي صلعم هو الذي يستحق أن يسمى علما . وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا ؛ وإما أن لا يكون علما ، وإن سمى به . ولأن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلعم » .

<sup>(</sup>٠) «كتاب الموافقات» (قازان سنة ١٩٠٩) ج ١ ص٢٦ : «وهو مشاهد في التجرية العادية ، فان هامة المشتغلين بالعلوم التي لاتتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم » .

تكون للزينة (۱) فحسب. وهم وصفوا علوم الأوائل بانها وعلوم مهجورة (۲)، و حكمة مشوبة بكفر ، (۲)، لأنها تؤدى فى النهاية إلى الكفر ، أعنى إلى التعطيل ، أى تجريد ذات الله من كل حسنة إيجابية (۱) وأتوا بالبينة على ذلك بأن ضربوا مثلا بواحد كعبد الله بن ناقيا (۱ المتوفى ببغداد سنة ٤٨٥) وهو شاعر وصاحب مقامات أدبية مشهورة ، فقد أفضت به تلك العلوم إلى التعطيل (۲)، ومحاربة قواعد الدين (۷) ؛ أو برجل كأحمد النهرجورى (فى نهاية القرن الرابع ، وبداية القرن الخامس ) اللغوى الشاعر الموصوف بالقبح والقذارة ، فقد كان واسع الاطلاع فى علوم الاوائل وملحداً لم يستر

<sup>(</sup>١) الكتاب السابق س ٤٥ فى أسفل : ﴿ من العلم ما هو من صلب العلم ؟ ومنه ما هومن ملح العلم ؛ ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه » .

<sup>(</sup>۲) الذهبي في ترجمة ابن رشد ، التي أوردها رينان في كتابه « ابن رشد ومبادؤه » (الطبعة الرابعة بباريس سنة ١٩٨٧) ص ٤٠٥ س ٤ -- س ٣ من أسفل : « ولسب اليه كثرة الاشتغال بالعلوم المهجورة من علوم الأوائل » . ويقول السيوطي في « بنية الوعاة » ( طبعة الفاهرة سنة ١٣٢٦ ) ص ٢٧٤ عن حسن بن على الفطان ( طبيب من مرو ، توفى سنة ٤٨٥ ) : « وكان فاضلا ، عالما باللغة والأدب والطب وعلوم الأوائل المهجورة ، وكان ينصر مذهبهم وعيل اليهم » . قارن بذلك : « العلوم الرديئة » في أول النص الثاني الملحق بهذا البحث .

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، طبع مرجليوث ج ٢ ص ٤٨ س ٣ .

<sup>(</sup>٤) « مجموعة مصوص تتعلق بتاريخ السلچوقيين » ، طبع هوتسما ج ١ ص ٨٩ س س ١١ Recueil de textes relatifs à l'histoire des Seldjoucides ، ١

 <sup>(</sup>٥) راحع فيما يتعلق بمقاماته ماكتبه هيوار في « المجلة الأستيوية » سننة ١٩٠٨ عدد
 رقم ٢ من س ٤٣٥ إلى س ٤٠٤ ? ويخاصة س ٤٣٩ في أعلاما .

<sup>(</sup>٦) السيوطى فى الكتاب المذكور ص ٢٩٢ : ﴿ وَكَانَ يَنْسَبُ إِلَى الْتَعْطَيْلُ ، وَمَذْهُ الْأُواتُلُ ، وَصَنْفُ فَى ذَلِكُ مَقَالًا ﴾ ؟ ويذكر له ياقوت ، طبع مرجليوث ح ٢ ص ١٦٢ س ٦ (حيث تصحح ﴿ باقيا ﴾ الموجودة فى الاختلاف فى القراءة بكلمة ﴿ ناقياء ﴾ ) كتابا اسمه ﴿ ملح المالحة ﴾ ؟ راجع ملحوظة أدبية شائقة له فى ج ٥ ص ٢١٨ س ٤ من أسفل ، فى الكتاب المذكور .

<sup>· (</sup>٧) ابن الأثير، « الكامل » فى أخبار سنة ه ٤٨ ( طبعة بولاق ج ١٠ ص ٨٠ ) : « يطمن على الفيرائم » .

معتقداته الالحادية (١٠) . فكأن الاشتغال جذه العلوم يسير جنباً إلى جنب مع الاستخفاف بقو اعد الدين و بدر استه . وثمة شخص ثالث هو ابن ثابت ابن سابور من بادرایا ( توفی سنة ٩٦٥ ) أقام ببغداد ، وانتفع الناس بعلمه الغزير المتنوع، واستطاع الوصول إلى الخليفة الناصر، وأصبح وثيق الصلة به من بعد . وقد عني هذا الخليفة ، كسائر الخلفاء العباسيين المتقدمين عليه الشرعية ، وأن يكون في الحديث مثلا راوية ثقة تروى عنه الأحاديث . وهو الذي أجاز أبا الفضل الاردبيلي ( المتوفى سنة ٦٥٦ ) في أن يروى ما تلقاه عنه من أحاديث(٢). وألقى دروساً فى شرح مسند أحمد ابن حنبل، وأجاز ابنه وأربعة علماء حنابلة سمح لهم بالاختلاف إلى هذه الدروس ، وأذن لهم برواية مسند ابن حنبل عنه بالاجازة (٢٠). ونعود إلى ابن ثابت فنقول إنه أشرك الخليفة الطلعة الشغوف بالعلم في علوم الأوائل، وعن هذا الطريق جره إلى الاستخفاف بالعلوم الشرعية التي عني بها الخليفة من قبل، وكان فيها حاذقاً بارعاً ( « وهون عليه علم الشرائع ، ). فليس عجيباً إذاً أن يتهم ابن ثابت نفسـه في دينه (٥). ولعله لم يكن صدفة واتفاقاً أن يهدى شهاب الدين عمر السهروردى المتصوف كتابه الذي حمل

<sup>(</sup>۱) ياةوت ، السكتاب المذكور ج ٢ ص ١٢٠ س ١٢ : ﴿ وَكَانَ ... سَيَّ الْمُدْهُبِءُ متظاهراً بالالحاد ، غير مكاتم له ... وكان قوى الطبقة في الفلسفة وعلوم الأوائل ﴾ .

<sup>(</sup>۲) راجع كتابي «دراسات اسلامية» ج۲ ص٦٦، تعليق رقم ٤ Muhamm. Studien

<sup>(</sup>٣) السبكي ، « طبقات الشافعية » ، بد ٥ س ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن رحب ، « طبقات الحنابلة » ( مخطوط بمكتبة الجامعة بليبتسك تحت رقم ٣٧٥ برمز .D. C ، وبرقم ٧٠٨ في فهرست فولرز ) الورقة ١٤٨ أ : « وكان الحليفة الناصر لما أذن لولده الظاهر برواية مسند الامام أحمد عنه بالاجازة ، وأذن لأربعة نفر من الحنابلة بالدخول عليه للسماع ، كان عبد العزيز هذا منهم » .

<sup>(</sup>٠) « وكان متهماً فى دينه » ، هكذا يقول عنه ياقوت (طبع مرجليوت ج ٣ ص٧٠٨) ولعله استقى هذا من مصدر حنبلى .

فيه على الفلسفة اليونانية حملة شعواء ، ونعنى به كتاب وكشف القبائح اليونانية ورشف النصائح الإيمانية ، إلى الخليفة الناصر (۱). وإن لهذا المتصوف كتاباً آخر هاجم فيه الفلسفة عنوانه وأدلة العيان على البرهان في الردعلى الفلاسفة بالقرآن ، (۲). فكأن كل من يظهر أية عناية بعلوم الاوائل إذا سرعان ما يتهم في دينه (۲) . وكان حرص أهل السنة ، وخصوصاً الحنابلة سرعان ما يتهم في دينه (۲) . وكان حرص أهل السنة ، وخصوصاً الحنابلة

٤٤٠ س ١٠٤٠ ٠

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو الاخلاص الفنيمي في كتابه ﴿ رَسَالَةً فِي بِيَانَ ٱلْوَيْتِهُ صَلَّمُ ﴾ ﴿ مُخْطُوطَةً لاندنبرج ۽ جامعة يبل Yale ) ورقة رقم ١٠ ٠ .

<sup>[</sup> نلاحظ أن مؤلف هذا البحث قد أخطأ في ترجمته لعنوان هذا الكتاب . فقــد ترجمه "Beweise des Augenscheines für die Demonstration in bezug auf die مكدا "Wiederlegung der Philosophen durch den Koran أى و أدلة البصر من أجل البرهنة فيما يختص بالرد على الفلاسفة بالقرآن » وهي ترجمة غير صحيحة فضلا عما فيها من غموض · والحطأ فيها يرجع إلى أن المؤلف فهم كلمة « عيان ، بمعنى إبصار المين ، وليس الى هذا المعنى قصد السهروردي في هذا السياق . وإنما «العيان » هنا مأخوذ بالمعني الذي لهذه السكلمة عند الصوفية ، أي بمعنى الـكشف والذوق . وهذا ظاهر من مقابلة « العيان » بـ « البرهان » . والمؤلف لم يدرك أن « العيان » هنا يقابل « البرمان » ، ويعارضه . والواقم أن العبوقية يمارضون البرهان ، الذي هو أداة المعرفة عند الفلاسفة ، بالعيان ، الذي هو أداة المعرفة عند المتصوفين . واجعمثلا مايفوله قطب الدين الشيرازي في«شرحه لحسكمة الاشراق» للسهروردي ( طبع طهران سنة ١٣١٣ هـ ) ص ٢٦ س ٩ -- ١٠ : ﴿ أَصَلَ النَّوَاعَدَ الاشْرَاقَيَةُ وَمَأْخَذُهَا هو السَّكشف والعيان . وأصل قواعد المشائين البحث والبرهان ﴾ . فكأن معنى عنوان كتاب السهروردي هو ما يأتي : حجج المعرفة الذوقيــة على المعرفة المنطقية فيما يتعلق بالرد على الفلاسفة بالفرآن . وطبيعي أن تنكون كلمة ﴿ عيان ﴾ هنا يمعني ﴿ كشف ﴾ و ﴿ دُوق ﴾ فيما يضاد « البرهان » بمعنى « المنطق » ، ما دام هذا كلام السهروردى المنصوف، صاحب فلسفة الاشراق ] .

<sup>(</sup>٣) يأقوت ، السكتاب المدكور ج ه ص ١١٦ ، السطر قبل الأخير: « وقدح في دينه». ومن العجيب أنه وجد أناس يقولون عن النحويين ، وهم مع ذلك أصحاب علم يعترف رجال الدين بأهميته كعلم مساعد ، إنهم في الغالب ليسوا متدينين : « وقل ما يكون النحوى ديناً » ، السكتاب المذكور ج ه ص ٢٢٥ ، ص ٨ من أسفل ( عن السمائي ) ، ولعل هذا راجع إلى أن المتديين يعتقدون أنهم يرون في اللغويين والنحاة كبرا وغطرسة ، وهذه الملاحظة أخذها أبو طالب المسكى ( المتوفى سنة ٣٨٦ ، « قوت الفلوب » [ القاهرة سنة ١٣١٠ ] ج ١ ص ١٦٦٨) عن أحد أساتذته فقال: « و دكرت العربية عند القاسم بن المخيمرة فقال أولها ==

طبعاً، على تعقب الملحدين يتجه إلى الكشف عن هؤلاء الملحدين حتى بين المشتغلين بعلوم الدين بمن يتبعون مذهباً معيناً من مذاهب الفقه . ويذكرون كثال لرجال الدين المتأثرين بالعلوم اليونانية ، وكأنهم يريدون بهذا المثال التحذير ، اسماعيل بن على بن حسين الأزجى البغدادى الحنبلي (ولد سنة ١٩٥٥، وتوفى سنة ١٦٠) ، تلميذ أبى الفتح بن المتى الحنبلي المحدث (المتوفى سنة الفقهاء الحنابلة () . والذى خلفه فى التدريس بالمأمونية هو اسماعيل الآزجى الذى قام بالتدريس أيضاً فى جامع القصر ، حيث كان يحتمع شيوخ الدين يتذاكرون المسائل ويتبادلون الآراء ؛ كما عنى أيضاً بالقاء دروس فى بيته ، يتذاكرون المسائل ويتبادلون الآراء ؛ كما عنى أيضاً بالقاء دروس فى بيته ، كان يقبل على سماعها الكثيرون . والناس يشيدون بما كان له من قدرة فى الفقه فائقة ، ومعرفة بالخلافيات واسسعة ، ومهارة فى الأصولين

كبر وآخرها بنى . وقال بعض السلف: النحو يذهب الحشوع من القلب . وقال آخر: من أحب أن يزدرى الناس كلهم فليتعلم العربية » . ويدل على ما كان ثمة من سخط على تحذلق النحاة ، وإلى فعل عكسى جدلى صد عرورهم بأنفسهم ، ذلك الغرور الذى عبروا عنسه م مقطوعاتهم الهجائية وعبداراتهم المأثورة ، نقول يدل على ذلك هذا القول المأثور: « من أكثر من النحو حمّله » ( راجع « محاضر جلسات أكاديمية قيما SBWA » الحجلد رقم ٧٧ [سنة ٢٩٨٧] ص ٨٨٥ ) . ويروى عن عبد الله بن تبان المالكي المشهور ( المتونى سنة ٢٧٨) أنه قال : خذ من النحو ، فدع ؟ وخذ من الشمر ، فأقل ؟ وخذ من العلم فأكثر . فما أكثر أحد من النحو إلا حمقه ؟ ولا من الشعر إلا أرذله ؟ ولا من العلم إلا شرفه » (ابن فرحون ، «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » ، [طبع فس ١٣٩] من ١٣٨ ) ، ولمل هذا راحع الى أن مايروى عن نشأة النحو العربى فيسه ميل الى من ٢٩٨ من ١٣ ) ، ولمل هذا راحع الى أن مايروى عن نشأة النحو العربى فيسه ميل الى على ؟ راجع « مجاة الجلمية الممرقية الألمانية » المجلد رقم • ه ص ٢٩٨ .

<sup>(</sup>۱) راجع ابن رجب ، الكتاب الذكور ، ورفة رقم ۸۰ ، تحت اسم : نصر بن فتيان بن مطر ۰۰۰ أبو الفتح ابن المنى ، ناصح الاسلام : « وفقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد يرجعون اليه وإلى أصحابه . قلت: وإلى يومنا هذا الأس على ذلك. مان أهل زماننا ومن قبلهم ، لا كتا يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب الى الشيخين موفق الدين المقدسي وبجد الدين ابن تيمية الحرائي . فأما الشيخ موفق الدين فهو تلميذ ابن المني ، وعنه أخذ الفقه . وأما ابن تيمية فهو تلميذ هو تلميذ هو تلميذ ابن المني ، وعنه أخذ الفقه . وأما ابن تيمية فهو تلميذ هو تلميذ هو تلميذ الله على .

( أصول الفقه ، وأصول الكلام ) والجدل ، إلى جانب إشادتهم بحسن إلقائه وبراعته في المناظرة ، ولهذا فان مترجمه يصفه بأنه في جميع هذه الأشياء , أوحد زمانه ، . وكان له في كل هذه المعارف والعلوم تلاميذ كثيرون ، وألف الكثير من الكتب. وقد أولاه الخليفة الناصر عطفه ورعايته ، وأسند اليه المناصب الرفيعة ، ولكنه لم يحقق فيها مع ذلك ما كان ينتظر منه وما وضع فيه من رجاء . وكانمن بعد ناظراً في ديوان الطبق مدة من الزمان يسيرة ، إلا أنه لم يكن فيه حميد السيرة , فعزل واعتقل مدة بالديوان ثم أطلق ولزم منزله. أما عن موقفه من الدين فيتحدث ابن النجار (١) ( المتوفى سنة ٦٤٣) على النحو الآتي: , قال [ أي ابن النجار ] ولم يكن في دينه بذاك [ أي لم يكن صحيح الايمان]. ذكر لى ولده أبو طالب عبد الله في معرض المدح أنه [أي أباه ] قرأ المنطق والفلسفة على ابن مَـر ْقُش الطبيب النصر اني ، ولم يكن في زمانه أعلم منه بتلك العلوم. وإنه كان يتردد إليه إلى بيعة النصاري. قال [ أي ابن النجار ] وسمعت من أثق به من العلماء يذكر أنه صنف كتاباً سماه « نواميس الانبياء » يذكر فيه أنهم كانوا حكاء كهرمس وارسططاليس . قال وسألت بعض تلامذته الخصيصين به عن ذلك ، فما أثبته ولا أنكره . وقال كان متسمحاً في دينه ، متلاعبًا به . ولم يزد على ذلك . قال وكان دائماً يقع في الحديث وفي رواته ، ويقول : هم جهال لا يعرفون العلوم العقلية ، ولامعاني الحديث الحقيقية ، بل هم مع اللفظ الظاهر ؛ ويذمهم ويطعن عليهم ، . واستفتى فى أمر رجل يهودى ببغداد تزوج بمسلمة وأولدها ولدين، فخشى اليهودي العقاب عن هذا الزواج غير المشروع فأسلم . (فالمسألة هي: ما الحكم في أمرهذا الرجل؟). فأفتى اسماعيل بأن قال إن « الاسلام يجب ماقبله (٢)»

<sup>(</sup>۱) هو الذي كتب ذيلا « لتاريخ بغداد » للخطيب البغدادى ؛ راجع بروكلمن ج ۱ ص ٣٦٠ ، وراحم امارى فى « الحجلة الأسيوية » سنة ١٩٠٨ ج ١ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) حديث للنبي ؛ راجع « مجلة الجمعية المصرقية الألمــانية » المجلد رقم ٥٠ ص ١٥١ السطر الأخير .

(أي أن الدخول في الاسلام يمحو ما ارتكب من ذنب من قبل) .(١)

فكل انحراف عن طريق رجال الدين الرئيسي كان القوم يعزون السبب فيه إلى علوم الأوائل، إذا كان صاحب هذا الانحراف قد اتصل بها عن قرب أو عن بعد. فناج الدين السبكي يرى أن السبب الذي جر الخليفة المأمون إلى القول بخلق القرآن هو هذا المقدار الضئيل الذي عرفه من علوم الأوائل (٢) ويذكر لنا أن العوام (أى الرأى العام) يرجعون أقوال الغزالي في مسائل كثيرة بما لا يتفق ومذهب أهل السنة في عصره — والغزالي لم يستطع مطلقاً أن يتحلل من ماضيه الفلسفي، على الرغم مما له من أقوال تناقض ذلك (٣) — نقول إنهم يرجعون هذه الأقوال إلى تأثره بمذهب الأوائل (٤)

فلا عجب إذا أن نرى واحداً من الحنابلة المتعصبين مثل الذهبي يعقب على المدح الكثير الذي سخا به على علم القاسم بن أحمد بن موفق اللورقى (المتوفى سنة ١٦٦) بقوله: وفياليته ترك الاشتغال بعلوم الأوائل، فما هي إلا مرض في الدين، أو هلاك. فقل من نجا منهم (أي من المشتغلين بها) (٥). ومثل هذا الرأى لا يقول به هذا الحنبلي المتعصب وحده فحسب، بل إنا نرى أحمد بن يحيي بن المرتضى (المتوفى سنة ١٨٥)، أحد رجال الزيدية ويمن كتب كثيراً في فروع شتى كأصحاب دوائر المعارف، وهو في اتجاهه ومن كتب كثيراً في فروع شتى كأصحاب دوائر المعارف، وهو في اتجاهه الديني الفلسفي معتزلى، وله في هذه الفرقة مختصر تاريخي عظيم الفائدة، نقول الديني الفلسفي معتزلى، وله في هذه الفرقة مختصر تاريخي عظيم الفائدة، نقول

 <sup>(</sup>١) ابن رجب ، الكتاب المذكور ( راجع النص بأكمله في النس رقم ١ من النصوس اللحقة بهذا البحث ) .

 <sup>(</sup>۲) « طبقات الشافعية » ج ١ ص ٢١٨ س ٢ : « وجره الغليل الذي كان يدريه من علوم الأوائل إلى القول بخلق القرآن » .

<sup>(</sup>٤) « طبقات الشافعية » ج ٥ ص ١١٠ س ١٧ : «ينسبون ذلك إلى مذهب الأوائل».

<sup>(</sup>٥) أورده السيوطي في ﴿ بِنْيَةِ الْوِعَاةِ ﴾ ص ٣٧٥ .

نرى ابن المرتضى عند ذكره لأبى الحسين البصرى (المتوفى سنة ٤٣٦)(١) بعد أن سرد أسماء كتبه يقول إن إصحاب أبى هاشم أخذوا عليه شيئين: أحدهما أنه دنس نفسه بشىء من الفلسفة وكلام الأوائل . . . الخ (٢) . .

وكان طبيعياً من أجل هذا كله أن يطالب أهل السنة الشباب الراغبين في العلم أن يتجنبوا الاتصال بأمثال هؤلاء (المشتغلين بعلوم الأوائل) قدر المستطاع، وأن يتجنبوا خصوصاً مايجرونه عليهم من خطر محقق كأساتذة فيروى أبو سعد بن السمعاني، أحد كتاب التراجم، أنه استمع إلى دروس على بن عبد الله بن أبي جراده (المتوفى حوالي سنة عهه) أثناء رحلته الدراسية إلى حلب. فذات مرة رآه بعض الصالحين يخرج من دار هذا الشيخ، فسأله عن سبب زيارته له. فلما أخبره السمعاني بأنه كان يسمع الحديث من ابن أبي جرادة، غضب الرجل الصالح غضباً شديداً وقال: وذاك يقرأ عليه الحديث ال قلت و ولم ؟ هل هو إلا متشيع يرى رأى الحليين ؟ وفقال لى: وليته اقتصر على هذا، بل يقول بالنجوم، ويرى رأى الأوائل .

فاذا كانت الحال على هذا النحو ، فن السهل أن نفهم كيف أن الكثير ، عن كانوا يحرصون على حسن السمعة ، كانوا يسبلون قناعاً على دراساتهم الفلسفية ، مظهرين اشتغالهم بها تحت ستار علم من العلوم الحسنة السمعة . وأوضح مثال لهذا ، وإن لم يكن هو المثال الوحيد ، محمد بن على بن الطيب (المتوفى سنة ٤٣٦٤) . فيذكرون عنه إنه «كان أماماً عالماً بعلم كلام الأو ائل ، ، إلا أنه خشى أهل زمانه فلم يشأ الظهور صراحة بمظهر الفيلسوف ، فأخرج مذهبه في صورة المذاهب الكلامية ، الني لم تكن مع ذلك حائزة لرضى أهل

<sup>(</sup>١) راجع مجلة « الاسلام » Der Islam المجلد رقم ٣ ص ٢١٦ السطر الأخير .

<sup>(</sup>٢) المعتزلة ص ٧١ س ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٣) راجع مقاله زوبرنهيم Sobernheim ، « الشيعة في حلب » ، في مجلة « الاسلام » المجلد رقم ٦ ص ه ٩ ومابعدها .

<sup>(</sup>٤) ياقوت ، طبع مرجليوث ج ٥ ص ٢٤٤ في أسفل .

السنة في عصره هي الآخرى . ولكنهاكانت على كل حال أقل خطراً من الفلسفة الصريحة ، لأنها على الأقل قد نمت في تربة إسلامية(١).

ومن أجل هذا كله فقد كان بما يثير الغبطة ويبعث على الرضا ، أن يقال إن واحداً من الفلاسفة قد رجع ساعة موته عن ضلالات الفلسفة وأكاذيبها ، وأنكر هداته الروحيين الذين استهداهم طوال محياه . فيروى مثل هذا فى لهجة يمازجها سرور المنتصر الظافر ، عن عالم كفيف البصر ، هو حسن بن محمد بن نجاء الأربلي (المتوفى سنة . ٦٦) ، الذي عاصر ابن خلكان ، وجرت بينه وبينه مقابلة لم تكن طيبة . كان حسن هذا فيلسوفاً رافضياً ، وفى داره بدمشق كان يجتمع خلق كثير من المسلمين وأهل الكتاب وأتباع داره بدمشق كان يجتمع خلق كثير من المسلمين وأهل الكتاب وأتباع الفلسفة كى ياخذوا عنه ويتعلموا منه . فيروون أن آخر كلمة قالها ساعة الموت هى : «صدق الله العظيم ، وكذب ابن سينا (٢) » :

وطبيعى أن يلازم عدم ثقة رجال الدين بمن يشتغلون بعلوم الأوائل كراهيتهم للكتب التي تتضمن هذه العلوم . بلكان بمكناً بسهولة أن يؤدى بجرد اقتنائها الى إنهام صاحبها بميله إلى الزندقة . ولعل الجاحظ يشير إلى أمثال هذه الكتب، حين يذكر من بين الأشياء الى تخفى بعناية عن عيون الناس ، إلى جانب و الشراب المكروه ، ، و الكتاب المتهم ، (٢) . وكان على النساخ المحترفين ببغداد سنة ٧٧٧ ه أن يقسموا بأنهم لن يشتغلوا بانتساخ أى كتاب فى الفلسفة (٤) . وفى درس عام ألقاه عبد القادر الجيلاني المتصوف الكبير حمل الفلسفة (٤) . وفى درس عام ألقاه عبد القادر الجيلاني المتصوف الكبير حمل

<sup>(</sup>١) القفطى ، طبع ليرت ص ٢٩٣ س ٢٠: «كان إماماً عالماً بعلم كلام الأواثل ٠٠٠

وكان يتتى أهل زمانه فى النظاهر به ، فأخرج ما عنده فى صورة متكلمى الملة الاسلامية » .

(٢) السيوطى ، « بنية الوعاة » ص ٢٦٦ . كذلك يدعى الذهبى ، وهو حنبلى متعصب ،
أن أبا الممالى الجوينى ( أســـتاذ الغزالى ) ندم ، وهو على فراش الموت ، على اشتغاله بعلم
الكلام ، وأن آلام علته سببها هذه الدراسة الآثمة ؛ أورده أبو المحاسن فى تاريخه ، طبع
بوير Popper الحجلد الثانى ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، س ١٠٠

٣) الجاحظ، ﴿ البخلاء ﴾ ، طبع فان فاوتن ص ٨٧ س ٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، أحبار سنة ٢٧٧ (طبعة بولاق ح٧ ص١٦٢) . وكان هذا القرار ==

على أحد الفضاة لا لشى، إلا لأنه سمح بأن تكون فى مكتبته مؤلف الفلاسفة العرب (١). وثمة مسألة لا تخلو من الفكاهة، وتلك مسألة الأمر باحراق كتب الأوائل التى كانت عند عبد السلام بن عبد الوهاب الملقب بركن الدين (المتوفى سنة ٦١١)، حفي دهذا المتصوف الحنبلى الكبير (عبد القادر الجيلانى)، لانها كانت تشتمل على الحاديات. وكانت محاكمته عملا من أعمال الانتقام الذى قام به الوزير ابن يونس، لان و ابن يو نسكان جاراً لاولاد الشيخ عبد القادر فى حال فقره، فكانوا يؤذونه غاية الآذى، وكان عبدالسلام رقيق الدين فاسقاً وحتى كان أبوه يدا عبه بموقفه بازاءالدين ويتهكم عليه. ولما كان عبد السلام غير ضابط للسانه، فيبدو أنه لم يكن يخنى ويتهكم عليه. ويظهر أنه كان لمؤامرات خصمه أبى الفرج بن الجوزى المشهور دخل فى أن عبد السلام بوجه خاص كان هو المقصود من الإضطهاد الذى لحق أسرة الصوفى الكبير (الجيلانى) — فقد زج بالكثير من أفرادها فى سجون و اسط.

ولما فتشت داره وجد فيها كتب من كتب الفلاسفة ورسائل إخوان الصفا، وكتب فى السحر والنارنجيات وعبادة النجوم، ماعنيت به الأفلاطونية المحدثة الشرقية المضمحلة، وصلوات موجهة إلى الكوا كب<sup>(۲)</sup> وأشباه ذلك وكلها مكتوبة بخط عبد السلام . فاستدعى عبد السلام وعبثاً حاول تبرئة نفسه بقوله أنه لا يؤمن بهذه الأشياء وإنما هو نسخها ليرد عليها فحسب، فقد أمر باحراق كتبه، ولأجل ذلك أقيمت نار عظيمة أمام مسجد مجاور لجامع

<sup>=</sup> يشمل كتب الكلام أيضا .

<sup>(</sup>١) أورده مرجليون ، « مجلة الجمعية الأسيوية لللكية » سنة ١٩٠٧ س ٢٧٤ السطر الأخبر .

<sup>(</sup>۲) راجع بحث دى خويه الذى ظهر فى ﴿ أعمال المؤتمر السادس للمستشرقين ﴾ ، سنة ۱۸۸۳ ، الجزء الثانى ، القسم الأول (ليدن سنة ۱۸۸۵ ) ، ص ۲۹۲ ، ۳۰۰ وما يليها .

الخليفة، وجلس القضاة والعلماء ومن بينهم ابن الجوزى – على سطح المسجد وتجمع عدد كبير من الناس وقفوا أمام المسجد في صفوف، وألقيت الكتب من فوق سطح المسجد، في النار . وقام من يقرأ مضمون هذه الكتب كتاباً ، ويقول — كل هذا وعبد السلام نفسه حاضر — العنوا مَن كتب هذه الكتب، ومن اعتقد بما جاء فيها ، فكان العامة يصيحون باللعن حتى تعدى هذا اللعن إلى الشيخ عبد القادر نفسه ، بل وإلى الامام أحمد وكانت غضبة (على الكفار والملحدين) ولا غضبة يوم بدر . وقيلت الأشعار في هجاء هذا الملحد، فيها تهكم وسخرية من عبادة النجوم .

وحكم على عبد السلام بأنه فاسق، وجرد من طيلسان العلماء، وزج به فى السجن، وأخرجت مدرسة عبد القادر من يده، وأسندت إلى ابن الجوزى . فلما أطلق سراحه بعد مدة من الزمن ، شهد كتابة بأن الاسلام حق وأنه مسلم مؤمن وعد د ضلالاته السابقة . ولمـــا سقط ابن يونس، ردت إليه المدرسة التى انتزعت من يده من قبل . وهنا كان على ابن الجوزى أن يتقهقر وبسعى من عبد السلام قبض عليه ، وأرسل إلى واسط، وزج به فى السجن هناك . ولكن أطلق سراحه بعد خمس سنوات بتوسط من والدة الخليفة ، ودخل بغداد وسط فرح الجهور . أما عبد السلام فقد أمضى بقية حياته فى رضى من الخليفة تارة ، وسخط تارة أخرى (١).

ولما تولى المستنجد الخلافة ورغب فى القضاء على ما كان فى الادارة من سوء وفساد، قبض على أحد القضاة ، وكان بئس الحاكم ، وأخذ منه مالا كثيراً . وأخذت كتبه فأحرق منها فى الرحبة ما كان من علوم الفلاسفة . فكان منها كتاب الشفاء لابن سينا ، وكتاب إخوان الصفاء ، ومايشا كلها ٢٠٠٠ ،

<sup>(</sup>١) ابن رجب، السكتاب المذكور ورقة رقم١١٦ { ومابعدها ، وهو النص رقم ٢ من النصوص الملحقة بهذا البحث .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، أخبار سنة ههه (طبعة بولاق ج ١١ ص ١٠٤) .

## - T -

وكان طبيعياً أن تتجه كراهية أهل السنة أولا وبالذات إلى إلآهيات أرسطو، لأن مقدماتها ونتائجها كانت تعتبر متعارضة أشد التعارض مع مقتضيات عقائد الاسلام، على الرغم مما بذله الفلاسفة الاسلاميون من عدة محاولات للتوفيق بين كلتيهما، ولم يقف الأمر عندها بل تعداها إلى ماهو تمهيد لها ومقدمة، فكان بدوره موضع الكراهية من نفوس أهل السنة. إذ لم يكن في وسعهم إلا أن يخافوا أن تكون هذه العلوم، التي لا تتعرض للدين في جوهرها، قادرة على الاغراء بالتقدم في طريق الفلسفة.

وأول هذه العلوم الرياضيات. أما الحساب فلم يكن لأحد أن يذمه إلا قليلا جداً ، لأن الاشتغال به من مستلزمات علم الفرائض ، فالشريعة إذا تقضى بتعلمه . والحسابات المعقدة التي يفترضها بمارسة هذا الفرع من فروع التشريع ، تجعل الحساب علماً مساعداً للخبراء فى التوريث ، لا يمكن لهم أن يستغنوا عنه ، ولهذا فإن من المعتاد أن يوصف الواحد منهم بوصف والفرضى الحاسب ، أى العالم بأحوال التوريث والعالم بالحساب(١) فى آن واحد .

وعلى العكس من ذلك كانت الهندسة على وجه التخصيص من بين العلوم الرياضية مبعثاً لبلبلة خواطر أهل السنة باعتبارها فرعا مميزاً يحمل طابع علوم الأوائل. فكان القوم يشعرون بشىء من القلق بازاء الأشكال الهندسية . فهذه هى الأشكال الدائرية المعروفة باسم « دوائر العروض » المستخدمة فى

<sup>(</sup>۱) « الحجلة الألمانية لقد الكتب » DLZ ص ۷۱۹ ؛ راجع بروكلمن ج ۲ ص ۱٦٧ ( سبط المارديني ) ، وراجع الكتاب نفسه ص ۲۱۱ ( أبو العلاء البهشتى ) . [ يشير المؤلف هنا إلى كتاب « وسيلة الطلاب في معرفة الأوقات بالحساب » الممارديني الموجود منه نسخة خطية عنشن واستامبول ، وإلى كتاب « ما لابد العقيه من الحساب » البهشتى الموجود منه نسخة خطية بالمتحف البريطاني برقم ۱۳٤۲ وفي بثقيا برقم ۲۱۰ في ملحق فهرست كتبها ] .

شرح علم العروض ، نراها قد بدت لسذّج الايمان فى زمان أبى نواس كأنها زندقة ، وحكم بالحاد واحدكان لديه كتاب فيه رسومات عروضية (١). وفى العصور المتأخرة أثارت الأشكال الهندسية الموجودة فى أحد كتب ابن الهيثم الفلكية الخوف فى نفس أحد المتعصبين (٢).

وإنا لنجد رأى أهل السنة في عصر متقدم ضد الهندسة والبرهان القياسي معاً، قد عبر عنه في رسالة هزلية بعث بها أحد ظرفاء بغداد وهو احمد بن ثوابة ( المتوفى حوالى سنة ٢٧٣ — ٢٧٧ ) إلى صديق له كان قد أرسل إليه معلماً نصرانياً أولا ، ثم آخر مسلماً من بعد ، كي يعلماه مبادى الهندسة . فني مستهل هذه الرسالة مباشرة يسخر التلبيذ بمبادى هذا العلم الذي أريد له تعلمه كي يصير زنديقا ، ويلوم صديقه لآنه قذفه بهذين الرجلين من أجل زعزعة إيمانه الديني بطريقة مُ قَنَع ق (٣) نعم إن الموقف كله قد اخترع اختراعا من أجل الدعابة والمزاج ، إلا أن هذا المزاح و تلك الدعابة تشيران إلى رأى سائد في طبقات واسعة ، أراد هذا الماجن العابث أن يسخر بسذاجة إمانها و يعبث .

و بعد هذا العصر بزمان ليس بالطويل نرى أبا الحسين بن فارس يعبر حقا عن شعور عام موجود فى الدوائر السنية ، حين يتحدث عن خطر الهندسة على الدين . ففي كتابه الذي أهداه إلى الوزير العالم الصاحب بن عبساد (وهو من أعداء علوم الأوائل ، كما سنرى بعد حين ) ، و نعنى به كتاب و الصاحبي فى فقه اللغة و سنن العرب فى كلامها ، يتحدث فى أحد مواضعه ، وقد أوضحت هذا الموضع وشرحته من قبل فى كتابى و دراسات إسلامية ، ومناه على اختصت به العرب من العلوم ، وفيه يرد على هؤلاء الذين جو العرب من العلوم ، وفيه يرد على هؤلاء الذين

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١٧ س ١٨ س ٩ من أسفل.

<sup>(</sup>٢) الففطي طبع ليرت ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) باقوت ، الكتاب الذكور ، ج ٢ ص ٤٦ .

ينكرون على العرب أسبقيتهم فى إيجاد نحو مفصل وشعرموزون، ويدعون الأسبقية فى هذا لليونان، ذا كرين كلاما فيه نسبوه و إلى قوم ( فلاسفة الونان) ذوى أسهاء منكرة (١) بتراجم (٢) بشعة لا يكاد لسان ذى دين ينطق بها ،. والحق أن فضل السبق فى هذا كله راجع إلى العرب، لا وإلى هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء (٣) من الأعداد والخطوط والنقط، التى لا أعرف لها فائدة غير أنها ، مع قلة فائدتها ، ترق الدين ، و تنتج كل مانعوذ بالله منه ، .

وبودنا طبعاً أن نستمع إلى ما يقوله الغزالى فى هذا الصدد ، وهو الذى درس الرياضيات ، ولابدوأن رأيه فى صلتها بالأمور الدينية كان هو الرأى المعتمد . يرى الغزالى أن العلوم الرياضية ، وهى مفيدة فى ذاتها ، لا « يتعلق

<sup>(</sup>۱) كثيراً ما أشار خصوم الفلسفة فى أسلوب تهكمى إلى ما تحدثه أسماء الفلاسفة الطنانة المنانة للنكرة من روع فى النفوس تجعل الماس ينخدعون بها . فيقول الغزالى فى «تهافت الفلاسفة» ( الفاهرة سنة ۱۳۰۷ ) س ۳ س ۱ : « وإنما مصدر كفرهم سماعهم أساى هائلة كسفراط وبقراط وأرسطاطاليس وأمثالهم » . وتمة مواضع أخرى أوردت فى « مجلة الدراسات اليهودية » RÉJ المجلد رقم ۳۳ ، تعليق رقم ۲ .

<sup>(</sup>۲) أما أن الغلاسفة قد بهرتهم أسماء (ترجة معناها اسم) كتب أرسطو وهالتهم ، فهذا ما أخذه عليهم ابن فتيبة في أدب الكاتب (طبع جرينرت Grünert س ٧) في أسغلها، وهذه الغرابة يجدها خصوم العلوم اليونانية في مصطلحاتها كذلك . وأوضح مثال لهذا ما قاله أبو سسميد السيرافي في المناظرة التي جرت بينه وبين متى بن يونس الفنائي الفيلسوف في قيمة منطق أرسطو (أوردها ياقوت ، المكتاب المذكور ، الفسم الأول من الجزء الثالث س ١١٩)، وترى الجاحظ يسخر ( « الحيوان » ج ٣ ص ١١) من مصطلحات الفائلين بالجوهر الفرد ( ولم يكن منهم لأنه كان من تلاميذ النظام ) ؟ واجع « البخلاء » ص ١٣٩ س ١٦ ، هو والبيان » ج ٢ ص ٨ س ١٨ . وفي هذه الأحوال كلها استعمل لفظ « هال » كما فعل ابن فارس هنا ، كذلك يقول الجاحظ عن الماتوية إنهم يريدون أن يهولوا بألفاظهم الغريبة ، في المكتاب الحيوان ج ١ ص ٢٩ س ٢٩ ت « والتهويل بعمود الصبح ألخ » ؟ ثم في المكتاب نفسه ج ٣ ص ١١٣ س ٣ من أسفل يقول « إن الزنادقة أصحاب ألفاظ في كتبهم وأصحاب شهويل » .

<sup>(</sup>٣) راجع أيضاً ياقوت ، الـكتاب المذكور ، ج ٢ ص ٤٥ س ٢ ، حيث يذكر أن إقليدس كتب كتاياً فيه ﴿ أَشَكَالُ تَدَلُ عَلَى حَقَائَقَ الْأَشْيَاءُ الْمَلُومَةُ وَالْمُغِيبَةُ ﴾ .

شيء منها بالأمور الدينية نفياً وإثباتا ، بل هي أمور برهانية ، لاسبيل إلى مجاحدتها ، وعلى الرغم من هذا كله فقد نجمت عنها آفتان <sup>(١)</sup>. وذلك أن « من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها، فيحسنُ بسبب ذلك اعتقادُه في الفلاسفة ، فيحسب أن جميع علومهم في الوضوحوفي و ثاقة البرهان كهذا العلم [ الرياضي ] ، ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع مأتداولته الآلسنة ، فيكفر بالتقليد المحض ، ويقول : لوكان الدين حقاً لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم ، ! وعبثاً يقال له إرب الفلسفة والدين ميدانان من ميادين المعرفة مختلفان ، وأن المرء يمكن أن يكون حاذقا في أحسدهما ؛ دون أن يكون حاذقا في الآخر ، هذا إلى أن طريقة التدليل عند صاحب الرياضيات غيرها عندصاحب الآلهيات، فالأول طريقته رهانية ، أما الثانى فطريقته تخمينية . ويعرف ذلك من جرَّب كلام الأوائل في الرياضيات والآلهيات وخاص فيه. فاذا قيل هذا للذي وثق بالفلاسفة ثقة عمياء ، « لم يقع منه موقع القبول ، بل تحمله غلبة الهوى ، وشهوة البطالة وحب التكايس على أن يصر على تحسين الظن بهم في العلوم كلها. فهذه آفة عظيمة لأجلها يحب زجر كل من يخوض في تلك العلوم . فانها ، وإن لم تتعلق بأمر الدين ، ولكن لما كانت من مبادى. علومهم ، يسرى إليه شرهم وشؤمهم . فقل من يخوض فيه [ أى العلم الرياضي ] إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى<sup>(٢)</sup> . .

ثم نرى الغزالي في كتاب آخر يطرد الرياضيات من دائرة العلوم التي يجوز للمسلم أن يشتغل بها طرداً فيه من العنف وعدم التحفظ الشيء الكثير . فهو في أحد كتبه (٣) يتحدث عن آفات المناظرة ، ولا يرضى بأن يكون مافي هذا

<sup>(</sup>١) سنورد هنا واحدة من الآفتيين اللتين تحدث عنها فحسب.

<sup>(</sup>٢) ﴿ المنفذ ﴾ ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَاتَّحَةَ الْعَلُومِ ﴾ ( القاهرة ، المطبعة الحسينية ، سنة ١٣٢٢ ) ص٥٠ .

الفن من فائدة تشحيذ الخواطر (١) سببا فى مدح هذه الرياضة العقلية يطغى على ماله من نتائج ضارة، وما يحدثه من الاتصاف بصفات مذمومة ( مثل الكبر والعجب والرياء والمباهاة والحسد الخ ).

و فان الشيء إذا كانت له منفعة واحدة وآفات كثيرة فلا يجوز التعرض لآفاته ، لتلك المنفعة الواحدة ، فالخمر مثلالاشك في مالهامن نفع و في تعديل المزاج و تقوية الطبع و تقوية الدماغ ، والميسر في تشحيذ الخاطر ، ومع ذلك فهما محرمان . و بل الرياضة باللعب بالشطر نج ، يشحذ الخاطر ، فلا يجوز الاشتغال به والتعرض لآفاته ، وكذلك النظر في علم أقليدس والمجسطي و دقائق الحساب والهندسة والرياضة بها يشحذ الخاطر و تقوى النفس و [مع ذلك] الحساب والهندسة واحدة وهي أنها من مقدمات علم الأوائل ، ولهم مذاهب فاسدة وراءها . وإن لم يكن في نفس علم الهندسة والحساب مذهب فاسد متعلق بالدين ، ولكن نخاف منه الانجرار إليه » .

وإلى هذه النتيجة عينها انتهى فى الواقع بعض المتدينين. فيروى مثلا عن رجل اسمه محمد بن يونس البهرانى الأربلى (المتوفى سنة ٥٨٥)، الذى اشتهر خصوصاً كلغوى، أنه اشتغل ببعض علوم الأوائل، وحل شكوك اقليدس، وأفبل على دراسة المجسطى لبطليموس إقبالا صادف فيه بعض النجاح (٢)، ولكنه فى النهاية انتهى إلى أن تمار هذه العلوم مُرشَّجناها، وأنها تفضى إلى غايات مذمومة كلها (٣).

<sup>(</sup>۱) في « الاحياء » ج ۱ ص ۹٥ س ۱۷ ، يتحدث الغزالي عن « تشحيذ الخواطر » عن طريق علم السكلام ، وراجع أيضا عنوان كتاب « شحذ الفطنة » ، ياقوت ، السكتاب المذكور ، ج ٢ ص ٧٤ ، السطر السسابق على الأخير . كذلك نرى محيى الدين بن العربي يأخذ على العقهاء في عصره أنهم يشتغلون بالجدال «ينوون في ذلك تلقييح خواطر م » ، «الفتوحات المسكية » ( الفاهرة سنة ١٣٢ ) ج ٤ ص ٤٥٩ س ١٢ .

<sup>(</sup>۲) ويقال عن مثل هذا العالم إنه « مجسطى أوقليدسى » ، يافوت ، الكتاب المذكور، ج ۲ ص ۲۰ س ۲ ؟ راحم وصف الفهرست لأحدثم بأنه «اتليدسى» ، ص ۲۸ س ۱۲ س . (۳) السيوطى ، « بغية الوعاة » ص ۱۲٤ : « ثم رأى أن تمرة هذا العلم مر جناها ، وعاقبته مذموم أولاها وأخراها » .

# - 4-

وبينها استطاع الفلاسفة الأفلاطونيون المحدثون أن يوجدوا مجالا للاعتراف بعلم التنجيم فى داخل الاسلام بقولهم إن والقدر ، هو موجبات المحكام النجوم ، و و القضاء ، هو علم الله السابق بما يوجبه أحكام النجوم (۱) أحكام النجوم ، و قف الانكار (۲) له و وذلك نرى أن علم الكلام قد اتخذ بإزاء علم التنجيم موقف الانكار (۲) له و وذلك لانه رأى فى التسليم بأن للنجوم تأثيراً عليّاً فى أحداث الكون إنكاراً للبدأ الرئيسي القائل بأن الله هو العلة الوحيدة والمباشرة لسكل الاحداث (۳) ؛ وفى هذا كان المعتزلة والإشاعرة متفقين كل الاتفاق ، فنرى أحد المعتزلة المتقدمين ونعنى به أبا الحسن البرذعى ، يفسر قولا منسوباً إلى النبي هو : وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا » ، بأنه أمر وبعدم إضافة أحداث الكون إلى فعل النجوم النجوم فأمسكوا » ، بأنه أمر وبعدم إضافة أحداث الكون إلى فعل النجوم

<sup>(</sup>۱) إخوان الصفاء ج ٤ ص ١٤٦ ، راجع « استنباط الفضاء من النجوم » الوارد في بروكلمن ج ١ ص ٢١٩ س ٢٠ . وما يدل عليه مولد الشخص هو وقضاء الله شيء واحد : « وقد دل مولده على ذلك ، وإنك لا تدفع عنه قضاء الله » ، ياقوت ، طبع مرجليوث ج ه ص ٣٦٠ س ٤ .

<sup>(</sup>٢) إخوان الصفاح ١ ، ش ٧٤ ، س ٩ من أسفل حيث يقرأ : ﴿ أَهُلُ الْجُدُلُهُ يَتَرَكُونَ أَلْخُ ٠٠٠ ﴾

و تصرفها كما يفعل وجهال الفلاسفة ، (۱) . و كذلك كتب متكلم معتزلي شيعي هو حسن ابن موسى النوبختى (في أو اخر القرن الثالث و أو ائل القرن الرابع) كتاباً في والرد على المنجمين ، ثم أنه رد على الجبائي لأن الجبائي لم يكن في رده على المنجمين قوياً حازما، و إنما اكتفى باتخاذ وجهة نظر الشكاك (۲) . أما الأشاعرة فرأى مؤسس المذهب هو الأساس المعتمد ، وهو الذي ألف كتاباً في الرد على القائلين به و إضافة الأحداث إلى النجوم و تعليق أحكام السعادة بها، (۳) وهذا الرأى قد ظل رأى الأشاعرة السنيين (٤) . كذلك الشافعي يروى عنه وهو الواسع العلم جدا ، أنه اشتغل بعلم النجوم (۵) في شبا به ، ولكنه لما تقدمت به السن أنكر على نفسه هذا الاشتغال بهذا العلم (۲۷ شم إنه عُداً السبب في استهتار أبي معشر البلخي ( المتوفى سنة ۲۷۲ ه = سنة ۸۸۵ م ) بالدين ، بعد أن كان قبل اشتغاله بهذا العلم من الاتقياء الصالحين . ذلك أن أبا معشر بعد أن كان قبل اشتغاله بهذا العلم من الاتقياء الصالحين . ذلك أن أبا معشر

<sup>(</sup>۱) « الممتزلة » ، طبع ت . و . أرنولد ( ليپتسك سنة ۱۹۰۲ ) ص ۵۳ ، س ۸ .

<sup>(</sup>۲) النجاشى ، دكتاب الرجال » (طبعة يومباى سنة ۱۳۱۷): كتاب الرد على المنجمين ؛ فان أبا على تجاهل فى رده على المنجمين . . . راجع أيضاً المعتزلة ، الطبعة المذكورة ، من ٥٥ س ٥ ، س ٦ من أسفل .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ، أورده ميرن Mehren فى كتابه عن الأشعرى.. Exposé مى ١٠١ س ٨ من أسفل. كذلك يرد على كتاب الآثار العلوية لأرسطو: «نقض كتاب الآثار العلوية على أرسطاطاليس » ، الـكتاب المذكور ( تأليف ميرن ) ص ٨٠٢ س ١٣ .

<sup>(</sup>٤) يهمنا أن نشير هما إلى كتاب أبى بكر الخطيب البندادى ( المتوفى سنة ٤٦٣ ] ورد خطأ مطبعى فى بروكلمن ج ١ ص ٣٢٩ فذكر هذا الناريخ هكذا : سنة ٤٠٣ ] ) المسمى بكتاب « الفول فى النجوم » ، راجع السبكى ، « طبقات الشافسية » ج ٢ ص ٣٣٥ س ١٠٠ وص ٣١٩ س ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) يروون عنـه أنه فى افتخاره بعلمه بحضرة الرشيد ذكر أنه عالم بالنجوم يعرف منها « البرى من البحرى ، والسهلى ، والجبلى ، والفيلق والمصبح » ؛ والظاهر أن معرفته بهذا العلم كانت بالأحرى متعلقة بعلم الفلك من هذا الباب (أورده ياقوت ، طبع مرجليوث ج ٦ ص ٣٧٠ س ١٠) .

<sup>(</sup>٦) السبكى ، الـكتاب المذكور ، ج ١ ص ٢٤٣ ؛ ص ٢٥٨ س ٩ ؛ أبيات فى ذم علم النجوم ، ياقوت ، الـكتاب المذكور ص ١٩٧ .

كان فى أول أمره من أصحاب الحديث ـ حتى قيل عنه أنه كان يغرى العامة بالكندى الفيلسوف (١) ـ ، ثم عزم على الرحلة من بلده خراسان إلى مكة للحج. وبينها هو فى طريقه إلى مكة زار مكتبة الوزير على بن يحيى بن المنجم وتعلم فيها علم النجوم ، وأعرق فيه حتى ألحد . وكان ذلك آخر عهده بالحج وبالدين والإسلام أيضاً (٢) .

ونرى أن الليث بن المظفر، وهو حفيد نصر بن سيار المشهور أحد الولاة في الآيام الآخيرة للدولة الأموية في الشرق ، ومحرر كتاب العين للخليل ابن أحمد، يقول عن نفسه إنه اشتغل بتحصيل جميع فروع العلم، فيما عدا علم النجوم ؛ لا لأنه كان عاجزاً عن تحصيله، ولكن لأنه رأى أن العلماء يكر هو نه (٣).

ولم يكن هذا قاصراً على التنجيم فحسب ، على الرغم ما كان هناك من تفرقة مستعملة بين الاصطلاحين : علم النجوم وعلم الهيئة (٤) . فان المؤمنين من أهل السنة لم يكونوا راضين كل الرضا عن الفلك العلى أيضاً . فعلى الرغم ما لمعرفته من فائدة في إقامة بعض الشعائر الدينية (كتحديد مواعيد الصلاة بالدقة (٥) حام الميقات ، وتحديد القبلة – سمت القبلة –) ومن استعاله بهذا المعنى في كتبهم ، إلا أنه من علوم الأوائل ، أي من العلوم التي لم تنبت في التربة التي تنبت فيها العلوم الشرعية ، وكني هذا لكي يكون علماً متهماً . بل إن مفسراً متكل كبيراً ، قريباً كل القرب من الفلسفة ، كالفخر الراذي لم يكن يثق بعلم متكل كبيراً ، قريباً كل القرب من الفلسفة ، كالفخر الراذي لم يكن يثق بعلم متكل كبيراً ، قريباً كل القرب من الفلسفة ، كالفخر الراذي لم يكن يثق بعلم

<sup>(</sup>۱) القفطي س ۱۵۳ س ۱۵.

<sup>(</sup>٧) ياقوت ، الكتاب الذكور جه ص ٤٦٧ س ١٠٠

 <sup>(</sup>٣) ياقوت ، الكتاب المذكور ، ج ٦ ص ٢٢٠ : « وما عجزت إلا أنى رأيت العلماء بكرهونه » .

<sup>(</sup>٤) مثلا ﴿ الفهرست ﴾ ص ٢٧٩ س ١٥ : ﴿ يشار السِـه في علم النجوم وسيا في علم الهيئة » .

<sup>(</sup>٥) كان يراعى فى من يعينون بوطيفة «الموقت» أن يكون عالماً بالفلك ، راجع مثلا ما فى بروكلمن ح ٢ ص ٢٦ ١ س ٦ من أسفل .

الفلك كثيراً ، على الرغم من اعترافه بعلم التنجيم : فيقول إنه لا سسبيل إلى معرفة عالم السموات إلا عن طريق النقل والإخبار (١) .

والحق أنهم وجدوا في مواضع من علم الفلك مقد مات وأقو الالا يمكن التوفيق بينها وبين ما في الاسلام توفيقاً حقيقياً. فالسلطان السني خوارزه مشاه يرى ما أخبره به أحد الرحالة عن بلاد والشمس طالعة فيها في منتصف الليل، الحاداً وقرمطة؛ فان صحة هذا ألخبر تقتضي الشك في صحة قواعد مواقيت الصلوات المختلفة (٢). إلا أن البيروني العظيم، الذي كان يعيش آنئذ في بلاط السلطان، طمأنه على صدق ما أخبر به هذا الرحالة (٢). ثم كيف يتفق مع حقائق علم الفلك أن تشرق الشمس من المغرب، وقد ورد هذا في الحديث باعتباره علامة من علامات الساعة ؟ يرد محمد بن يوسف الكرماني ( المتوفى سنة ٧٨٦) على من أنكروا إمكان هذه الظاهرة، معتمدين على القول بأن قوانين حركات الأفلاك ثابت بن مبادى، أهل الهيئة مردودة، والكواكب الدراري في شرح البخاري، ، إن مبادى، أهل الهيئة مردودة، وقواعدهم منقوضة، ومقدماتهم ممنوعة، وهم أنفسهم اعترفوا بأن تغير المشرق والمغرب ليس بمستحيل (٤).

والآن فماذا كان موقف أهل السنة عامة با رزاء دراسة الطبيعيات؟ إن الغزالى نفسه ، وهو الذى لم يشأ التسليم ، وهو يحارب الفلسفة ، بأن هناك تعارضاً بين الحقائق الفلكية التي ثبتت رياضياً ، وبين الاحاديث ، وكان أميل إلى اعتبار الأولى صحيحة لا سبيل إلى دحضها ، مفضلا التضحية

<sup>(</sup>۱) « مفاتيح الغيب » ( بولاق ســنة ۱۲۸۹ ) ج ٦ ص ۱٤٩ : « والحق أنه لا سبيل إلى معرفة السموات إلا يالحبر » ·

<sup>(</sup>۲) هذه المسألة هي في الواقع موضوع المسائل الدينية العقهية التي ذكرها حسن العباسي في كتابه الوارد ذكره في كتابي « مباحثات في الفيلولوچيا العربيـــة » ج ١ ص ٢١٥ مله Abhandlungen zur arabischen Philologie.

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، الكتاب المذكور ج٦ ، ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) أورده القسطلاني ج ٩ ص ٣٢٤ في أسفل.

بصحة الاحاديث المتناقضة ، أو لائذاً بالتأويل المؤدى إلى التوفيق بينهما (١) ، نقول إن الغزالى كان أقل ثقة بالطبيعيات منه بالفلك . فانه يقول « وأما الطبيعيات فالحق فيها مشوب بالباطل ، والصواب فيها مشتبه بالخطأ ، فلا بكن الحكم عليها بالغالب والمغلوب ، (١) . وهذا الرأى المطبوع بطابع الشك المشوب بالخوف أمكن أن يفسح المجال لكى يجيب من بعد ، عن السؤال الذى وضعناه ، أحد كبار رجال الشافعية ، و نعنى به شهاب الدين بن حجر الهيتمى ، وكانت إجابته هاتيك ملحقة بتحريمه علم التنجيم . قال ابن حجر : وأما البحث في الطبيعيات فامن أريد به معرفة الأشياء على ماهى عليه على طريق أهل الشرع ، فلا منع منه ، وليس مشابها للتنجيم المحرّم ؛ وإن أريد به معرفة ماهى عليه على طريق الفلاسفة ، فهو حرام ، لانه يؤدى إلى مفاسد ، به معرفة ماهى عليه على طريق الفلاسفة ، فهو حرام ، لانه يؤدى إلى مفاسد ، كاعتقاد قدم العالم ونحوه مما لا يخفي من قبائهم ، وحرمته حينتذ مشابهة لحرمة وقمحا ، (١) .

### - 5 -

وكان لأهل السنة بازاء المنطق اليوناني موقف خطير، أخطر بكثير من موقفهم بازاء بقية علوم الأوائل فبينها كان عدم الثقة بازاء العلوم اليونانية الآخرى يبدو في العناية بالتحذير منها فحسب، ظهر الكفاح ضد المنطق في صورة معارضة خطيرة كل الخطورة. فالاعتراف بطرق البرهان الارسططالية اعتبر خطراً على صحة العقائد الإيمانية، لأن المنطق يهددها تهديداً جدياً كبيراً، وعن هذا الرأى عبسر الشعور العام لدى غير المثقفين في هذه العبارة التي جرت بجرى المثل: من تمنشطك تَدَرَندَق الدي أندي المنطق بعده العبارة التي جرت بجرى المثل: من تمنشطكق تدريندكون.

<sup>(</sup>١) ﴿ تَهَافَتُ الْفُلَاسُفَةُ ﴾ ص ٤ س ١٧ وما بعده .

<sup>(</sup>۲) د مقاصد الغلاسفة » ( طبع صبرى السكردي ، القاهرة سنة ۱۳۳۱ ) ص ۳ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَتَاوَى حَدَيْثَيْهُ ﴾ ( القاهرة ، الميمنية سنة ١٣٠٧ ) ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن شنب ، « الأمثال العربية في الجزائر والغرب ، ج ٧ ( باريس ١٩٠٦) . Proverbes arabes de l'Algerie et du Magfireb ۲۸۳

والظاهر أن الفارابي - وفضله الرئيسي راجع خصوصا إلى شروحه لكتب أرسطو المنطقية وتبسيطها - قد قصد إلى معارضة هذا الرأى المتسلط على الأذهان ، حين كتب دفاعا عن المنطق (لم يصل الينا) ، جمع فيه طائفة من أقاويل النبي يمكن أن تستخدم للحكم ، من وجهة نظر الدين ، حكما في صالح المنطق (۱).

وكان للتكلمين نصيب وافر فى العمل على ذم المنطق من وجهة نظر الدين. وهم قد خرجوا على قواعد البرهان القياسى فى محاولاتهم ، واعتقدوا أنهم يستطيعون تأييد أقوالهم بمقدمات لا مبرر لها غير اشتهارها أو تواضع المتعصبين لنصرة المذاهب عليها من غير برهان ، ومن غير كونها أولية واجبة التسليم ، (٢) وكان هذا سببا فى از دراء الارسططاليين المسلمين لهم (٢). ومن دوائر المتكلمين، سواء المعتزلة منهم والأشاعرة ، خرجت كتب عديدة ضد الفلسفة عموما ، والمنطق على وجه التخصيص (٤). واخوان الصفا، ولعلهم أن يكونوا فى هذا مغالين بعض الغلو ، يتهمون المتكلمين ( ويقصدون

<sup>(</sup>١) ابن أبى أصيبمة ج ٢ ص ١٣٩ س ١٠ : « كلام جمه من أقاويل النبي صلم يشير فيه إلى صناعة المنطق » .

<sup>(</sup>۲) راجع نشر ثنا لكتاب « ممانى النفس » ص ۱۳ [ هذا كتاب فى الأخلاق ، نسب خطأ إلى باخيا بن باقودا الفيلسوف اليهودى ؟ وهو باللغة العربيسة بحروف عبرية . نهمره جولدتسيهر سنة ۱۹۰۷ فى « أعمال الجمعية الملكية للعاوم بمدينة جيتنجن » ، قسم الدراسات الفلسفية والتاريخيسة ، سلسسلة جديدة ، الحجلد الناسع ، عدد رقم ۱ ، برلين ، ثيدمن ، ١٣ إلى ١٩٠ وراجع ما يقوله الغزالى ، « معيار العلم » ص ١٣١ س ١١ : « ترى تناقض أكثر أقيسة المتكلمين . فائهم ألفوها من مقدمات مسلمه لأجل الشهرة ، أو لتواضع المتصبين لنصرة المذاهب عليها ، من غير برهان ، ومن غير كونها أولية واجبة التسليم » . وراجع « ميزان العمل » ( القاهرة ، مطبعة كردستان سنة ١٣٧٨ ) ص ١٦٠ س ٨ .

<sup>(</sup>٣) راجع كتابي ﴿ محاضرات في الاسلام ﴾ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) يكنى أن نذكر مثلاكتاب « الرد على أهل المنطق » النوبختى ( النجاشي، الـكتاب المذكور ، ص ٤٧ ) .

المعتزلة) بانهم يقولون بانه لافائدة في علم الطب (١). وأن علم الهندسة (٢) عاجز عن معرفة حقائق الاشياء (٣)، وأن علم المنطق والطبيعيات كفروزندقة، وأن أهلها ملحدون، (١). ونستطيع أن نوضح هذه النهمة بمشال واحد، وهو ما رواه الفيلسوف أبو حيان التوحيدي في كتابه و مثالب الوزيرين (٥) عن موقف الصاحب اسهاعيل بن عباد (المتوفى سنة ٣٨٥) العالم، وزير آل بويه، وكان من أنصار مذهب المعتزلة المتعصبين تعصبا دفعه إلى أن يجعل هذا المذهب الديني المذهب السائد في أيام وزارته (١). وهذا السكتاب طعن في الصاحب وفي زميله أبي الفضل بن العميد، وكان شؤماً على من يقتنيه (٧). قال أبو حيان بعد أن وصف كثرة معارف الصاحب السطحية وسرعة بديهته في أسلوب تهكمي : ووالغيالب عليه (أي على الصاحب) كلام المتكلمين في أسلوب تهكمي : ووالغيالب عليه (أي على الصاحب) كلام المتكلمين المعتزلة ، وكتابته مهجنة بطرائقهم ، ... وهو شديد التعصب على أهل المعتزلة ، وكتابته مهجنة بطرائقهم ، ... وهو شديد التعصب على أهل والعدد ، وليس له من الجزء الإيلاهي خبر ، ولا له فيه عين ولا أثر ، (٨).

وكتب الشيعة تنسب العبـارة الآتية إلى الأمام عبد الله (أي جعفر

<sup>(</sup>۱) بمن صرحوا بعداوتهم لعلم الطب، الجاحظ؛ ولمحمد بن زكريا الرازى الطبيب الممهوركتاب في « الرد على الجاحظ في نقض الطب» (الفهرست ص ٣٠٠ س٢٤)؛ راجع « مجلة ثينا لمعرفة الشرق » WZKM المجلد رقم ١٣ ص ٥٣، تعليق رقم ٣ .

<sup>(</sup>٢) ربما كان هذا راجعاً إلى اليل إلى الشك عند المتكلمين .

<sup>(</sup>٣) راجع قبل س ١٤٠ تعليق رقم ٣٠

<sup>(</sup>٤) « رسائل اخوان الصفا » (طبعة بمباى ) جـ٤ س ٩٥ فى أسفل : « إن علم الطب لا منفعة فيه ؛ وإن علم الهندسة لا حقيقة لها ( هكذا ) ؛ وإن علم المنطق والطبيعيات كفر وزندقة ، وإن أهلها ملحدون » .

<sup>(</sup>ه) راجع • مجلة الجمعية الأسيوية الملكية ، JRAS ، سنة ١٩٠٩ ص ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٦) راجع مجلة « الاسلام » المجلد رقم ٣ ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٧) أورده السيوطي في ﴿ بنية الوعاة » ص ٣٤٨ في السطر الأخير : « وهذا الكتاب من الكتب المحدودة ، ما ملكه أحد إلا وتعكست أحواله » . راجع أميدروز ، « مجلة الاسلام » ، الحجلد الذكور ، ص ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٨) ياقوت طبع مرجليوث ، ج ٢ ص ٢٧٦ .

الصادق): وإن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله ؛ فاذا سمعتم ذلك قولوا لا إله إلا الواحد الذى ليس كمثله شيء (١). وهنا يجب ألا يفوتنا أن نلاحظ أن هذا التحذير من المنطق صادر عن فرقة تتجه في العقائد اتجاه مذهب المعتزلة.

#### -0-

ولكن على الرغم من كل ما رأيناه من أن المنطقى ــ وهذا لقب المتخصصين فى المنطق (٢) ــ لم يكن ينظر اليه أهل السنة بعين الرضى ، فانا نستطيع مع ذلك أن نشاهد أن بعضاً من أئمة رجال الدين قد تحدثوا بخير عن الاشتغال به اشتغالا يقوم على الدراسات التى وجدت فى العصر العباسى الأول (٣) ، وانهم قد انتفعوا به فى خدمة الكلام والدراسات الدينية .

<sup>(</sup>۱) الكلينى ، ﴿ أُصُولُ الكَافَى ﴾ ( بمباى سنة ١٣٠٢ ) ص ٥٢ س ١٠ . وهذه العبارة تذكرنا بالحديث الذى وضعه أهل السنة وقد أوردناه فى ﴿ مِجَلَةُ الْجُمِعِيةُ اللَّمَانِيةَ ﴾ ، المجلد رقم ٧٥ س ٣٩٣ س ١٤ .

<sup>(</sup>٢) وقد يستعمل أحيانا كلقب دائم لهؤلاء العلماء ، فمثلا يحيى بن عدى المنطق ، أبو سليمان المنطق ؟ والأخير كان مركزا لدائرة من الفلاسقة ، جمع أبو حيان التوحيدى فى « المقابسات » مجالسها ( راجع دى بور « تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ص ١١٤ و ما يليها إ حده العربية ] ) ؟ وشحى شجد إلى جانب جمع المذكر السالم للفظ « منطق » جمع التكسير : « المناطقة » ( ومن المؤكد أن هذا كان بتأثير لفظ « الفلاسفة » تأثيراً لفظياً شكلياً ) عند الشعراني فى « لطائف المنن » ج ١ ص ١٢٤ س ه من أسفل : « كما هو مقرر فى كتب التكامين والمناطقة وأهل الهندسة » .

<sup>(</sup>٣) إلا أن الكتاب الذي أمر الحليفة المتضد أبا اسحاق الزجاج بتفسيره تفسيراً لم تخرج منه إلا اسخة واحدة خاصة بخزانة المتضد ، ونال الزجاج من أجله مكافأة من الحليفة ، نقول إن هذا الكتاب لم يكن موضوعه علم المنطق ، كا قد يستنتج من عنوانه الذي ورد في روايات كثيرة مكذا : « جامع المنطق » . فان ما أورده الفهرست ص ٢٠ من وصفه لا يمكن أن ينطبق إلا على كتاب في اللغة ، وهذا يبرر تفضيل فليجل القراءة : «جامع النطق»، وهذا يبرر تفضيل فليجل القراءة : «جامع النطق»، وهي قراءة أوردها ياقوت أيضاً ( طبع مرحليوث ج ١ ص٥٥ س ٣ من أسفل ) . ولو أنه من الصحيح أيضا أن أحد تلاميذ الزجاج ، ونهني به محد بن اسحق أبا النصر الكندي ، قد اشتهر بأنه «كان عالما بالهندسة ، قيا بعلوم الأوائل » ، التنوخي في ياقوت ، الكتاب المدكور ، ح ٦ ص ٤٠٧ س ٨ .

وهنا نستطيع أن نلقى نظرة على الاسلام فى الغرب أيضاً . فنرى بعد موت الحليفة الحكم ( سنة ٣٦٦ ﻫ ) الذي عني بعلوم الأوائل وعمل على انتشارها والاقبال عليها ، أن المنصور بن أبي عامر قد أمر باحراق جميع الكتب المؤلفة فىالعلوم القديمة ، وبخاصة المنطق وعلمالنجوم ، وكان المنصور يعتمد في تأييد حكمه على رجال الدين(١). إلا أنا نشاهد بعد هذه المظاهرة الصادرة عن التعصب أن واحداً من أشد المتحمسين لنصرة السنة بمعناها الضيق ، هو ابن حزم ، كان من المؤيدين لعلم المنطق تأييداً مصدره الاعجاب وليس ابن حزم بوجه عام عدواً للفلسفة ؛ فهو يصرح بأن الفلسفة الحقيقية غايتها إصلاح النفس ، وتلك الغاية بعينها هي غاية الشريعة ، فلا تعارض إذاً بين الاثنتين ، وليس ينكر الشريعة إلا الذين يزعمون أنهم ينتمون إلى الفلسفة، وواقع الامر أنهم بمصانى الفلسفة حقاً جاهلون(٢). ولدراسة المنطق في نظر ابن حزم قيمة خاصة فنراه يقول(٣) إن: « الكتبالتيجمعها ارسطاطاليس في حدود الكلام (؟ \_ يقصد قواعد المنطق) ... كلما كتب سالمة مفيدة ، دالة على توحيد الله عز وجل وقدرته ، عظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم. وعظم منفعة الكتب التي ذكرنا في الحدود (أي القواعد المنطقية ) في مسائل الأحكام الشرعية ( أي يظهر عظم منفعتها في مسائل الأحكام الشرعية ): بها يتعرف كيف يتوصل إلى الاستنباط (الصحيح)، وكيف تؤخذ الألفاظ على مقتضاها ؛ وكيف يعرف الحاص من العــام ، والمجمل من المفسر؛ وبناء الألفاظ بعضها على بعض، وكيف تقديم المقدمات وانتاج النتائج ؛ وما يصح من ذلك صحة ضرورية أبداً ، وما يصح مرة وما يبطل أخرى ، وما لا يصح البتة ؛ وضرب الحدود التي من شذ عنها كان

<sup>(</sup>۱) تجد وصفا مفصلا لاحراق هذه الكتب ، في ﴿ طَبْقَاتَ الأَمْمِ ﴾ لصاعد ، طبع شيخو ( بعروت سنة ۱۹۱۲ ) ص ۲۶ وما يليها .

۲) كتاب ﴿ الملل ﴾ طبعة القاهرة ج ١ ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ﴿ اللل ﴾ ج ٢ ص ٩٥ .

خارجاً عن أصله ، ودليل الاستقراء ، وغير ذلك مما لا غناء بالفقيه الجتهد لنفسه ولأهل ملته عنه ، وهو يشير أيضاً إلى الكتب التي ألفها في حدود المنطق ، وفي رده على الاعتراضات التي وجهها القائلون بأن العالم قديم إلى من يقولون بأنه محدث ، يقول إن هذه برهنة وهمية سفسطائية (شغيبة) طالماً حذر من مثلها من قبل ، فهي حجج سفسطائية لا تستقيم وقواعد المنطق (۱) . والظاهر أن كتب ابن حزم هذه قد ضاعت فيا ضاع من كتبه العديدة (۱) . ومع ذلك فانا نستطيع أن نكون فكرة عن منهجها وقيمتها مما ذكره أحد معاصريه (۱۲) ، ونعني به القاضي أبا القاسم صاعد بن احمد قاضي طليطلة (المتوفى سنة ۲۲۶هم) . قال صاعد : « فعني (أي ابن حزم) بعلم طليطلة (المتوفى سنة ۲۲۶هم) . قال صاعد : « فعني (أي ابن حزم) بعلم على تبيين طرق المعارف ، واستعمل فيه أمثلة فقهية وجوامع شرعية ، وخالف ارسطاطاليس ، واضع هذا العلم ، في بعض أصوله مخالفة من لم يفهم غرضه ، ولا ارتاض في كتبه . فكتابه من أجل هذا كثير الغلط ، بين السقط (۱)

ومن هذا النقد نستطيع أن نستنتج أن اشتغال ابن حزم بالمنطق كان من أجل خدمة نظرياته الدينية ، كما هو واضح أيضا بما أوردناه له آنفاً من أقوال فى علم المنطق . إلا أن هذا النقد مع ذلك دليل على أن التقاليد العلمية فى الأندلس الاسلامى ، وهى التقاليد التى أوقف سيرها وتقدمها حادث المنصور بن أبى عامر لمدة من الزمان قصيرة ، لم يكن من المكن أن تنتزع من

 <sup>(</sup>١) كتاب ( الملل والنحل » ج ١ ص ٢٠ في أعلى : ( هذه شغيبة قد طال ما حذرنا
 من مثلها في كتبنا التي جمعناها في حدود المنطق » .

 <sup>(</sup>٢) واجع ﴿ بِحَلَةَ الجُمية المشرقية الألمانية › ، الحجلد رقم ٦٩ من ١٩٣ .

<sup>(</sup>٣) وقد عرف تاريخ ميلاد ابن حزم من ابن حزم نفسه مباشرة ؟ وعرف أخباراً عن مؤلفات ابن حزم من ابنه ، أبى رافع .

<sup>(</sup>٤) كتاب « طبقات الأمم » ص ٧٦ س ٥ وما يليه ؛ راجع ياقوت ، طبع مرجليوث ج ٥ ص ٢٧ ، فانه أورد هذا الموضع .

وعيه وشعوره. إلا أن العناية بهذه الروح الاصيلة فى الاندلس، ونعنى بها الروح العلمية ، لم تكن ظاهرة فى جميع رجال الدين هناك بدون استثناء . فانه حتى فى عصر الازدهار العظيم للدراسات الفلسفية ، وبدئها الحياة من جديد، وهو الازدهار الذى ظهر حتى فى أيام دولة الموحدين أنفسهم، نسمع وكتب التراجم تقدم لنا على هذا كثيراً من الشواهد \_ فقهاء المالكية المتزمتين يحملون على الدراسات الفلسفية فى عنف ظاهر وغضب بين (۱). ومن أوضح الامثلة على هذا الاتجاه مثل نأخذه من القرن الثانى عشر، وهو تلك الابيات التى هجا بها ابن جبير ، الرحالة الكاتب البارع ، الفلسفة (۲). ولعله فى حكمه على ما دسن ابن جبير ، الرحالة الكاتب البارع ، الفلسفة (۲). السنية فى الشرق التى اتصل بها أثناء رحلته (۲).

وكان للغزالى المكانة الكبرى من بين رجال أهل السنة الذين لم يكونوا ليكرهون دراسة المنطق فى ذاتها . إلا أن النحو الذى عليه عالجهذا النوع من الدراسة الذى أحبه حباً شديداً يكشف عماكان يشعر به من حرج وضيق وهو يعالجه بإزاء من يمثلون مذهب أهل السنة والجماعة . فان أبا الحجاج يوسف بن محمد بن طملوس (راجع قبل ص ١٢٣) الاندلسى الارسططالى المدافع عن الدراسات المنطقية وله كتب فى المنطق، ونحن نراه فى دفاعه عن المنطق وإيمانه بمكانة هذا العلم فى الاسلام بعكس ما يقوله خصوم هذا العلم يستشهد بالغزالى

<sup>(</sup>۱) راجع ميجيل اسين بلاثيوس في كتابه « ابن مسرة ومدرسته » ( طبعة مدريد سنة ١٩ ) ص ١٩ تعليق رقم ه Miguel Asin Palacios, Abenmassara y su escuela و المعلق يقول المثيوس إنه « يوجه عام ، كان المنطق يعتبر ، ليس فقط في القرون الأولى ، بل وفي العمور المتأخرة أيضاً ، من بين الدراسات التي يحرم الاشتغال بها » ] .

<sup>(</sup>٢) المفرى ج ١ ص ٧١٦ [ نص هذه الأبيات هو :

قد ظهرت فی عصرنا فرقة ظهورها شــؤم علی المصر لا تقتدی فی الدین الا عــا سن ابن سینا وأبو نصر ]

راجع مقدمة ه رحلات ابن جبير ، ، التي عملها ريت ودى خويه ص ١٥/١٤ . The travels of I. Gubair, ed. Wright-de Goeje.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن العربي ( « الفتوحات المسكية » ج ١ ص ١٥٣ وما تليها ، القاهرة ، المطبعة الميمنية سنة ١٣٣٦ ) أن ابن جبير شهد دفن ابن رشد ، وكان في حالة تأثر شديد.

خصوصاً، نقول إن ابن طملوس قال في عرضه الأحوال السائدة في عصره بعد أن أورد أسماء كتب الغزالي في المنطق، إن الغزالي، باعترافه ، لم يشأ في أسما. كتبه المنطقية أن يسميها باسم والمنطق، وإنمــا مماها بأسماء أخرى تخفى هذا الاسم الحقيقي الذي هو موضوع الذم والاستهجان(١) . • فهذه الكتب التي ألفها أبو حامد هي في (٢) صناعة المنطق، لكن أبا حامد غير أسهاء الكتب وأسهاء المعانى المستعملة فيها ونكبَ عن ألفاظ أهل الصناعة إلى ألفاظ مألو فة عند الفقياء ، معتادة الاستعال عند علماء زمانه . وما فعل هذا كله إلا حذراً وتوقياً من أن بجرى عليه ماجرى على غيره من العلماء، الذين أتو بالغريب وغير المألوف، من الامتحان والامتهان فصانه الله عن ذلك بلطفه ، . ولكن هذا لا ينطبق مع ذلك على القسم الخاص بالمنطق من كتاب والمقاصد، ، فانه لا يغفل ذكر هذا الاسم وإنما يستعمله كما يشاء ، حين يذكر فائدة هذا العلم في أثناء البحث فيه فيقول : « فارِدًا فائدة المنطق اقتناص العلم ، وفائدة العلم حيازة السعادة الابدية فاذا صح رجوع الفائدة ،(٦) ثم أنه اعتقد أن إظهار احترام رأى معاصريه يكون باستعمال ما استعمل من مصطلحات وألفاظ أراد بها أن يجعل مقبولا ما يورده من مناهج قد تثير الشك وعدم الثقة في نفوس الغرباء عن المنطق، أكثر من أن يكون ذلك بتسمية كتبه بأسماء أخرى غير و المنطق. . وهو قد رأى أن الألفاظ المستعمله في المنطق عادة إنما وضعتها شعوب سبقت رسالة عيسي

<sup>(</sup>۱) « رأيت من تلويحاته وإشاراته التي تكاد أن تكون تصريحاً أن له فيها ( في صناعة المنطق تآليف ورى في تسميتها من أن يسميها باسم المنطق . وهذه السكت منها «معيارالعلم»، وكتاب « محك النظر » ، وهو دون « المعيار » ، ومقدمة « المستصني » في الفقه ، ومنها مقدمة « المفاصد » . وراجع ما يقوله الغزالي في « تهافت العلاسفة » ( القاهرة ، المطبعة الميلامية سنة ١٣٠٢ ) ص ٦ س ١٠ : « السكتاب الذي سميناه مسار العلم ، الذي هو الملقب بالمنطق عنده » .

<sup>(</sup>٢) [في نص مؤلف البحث هن من]

<sup>(</sup>٣) « مقاصد الفلاسفة » ص ٧ .

ومحمد، وأخذتها عن صحف ابراهم وموسى(١).

بدأ الغزالي بأن قال إن منهج البحث في الامورالفقهية لايختلف عن منهج البحث في الأمور العقلية (٢) ، وعلى أساس هذا القول-حاول في كتبه الخاصة بالمنطق أن يبين فائدة منهج هذا العلم للمباحث الدينية ، كما حاول أن ينظم تطبيق ذلك المنهج على هذه الآخيرة . فنراه في كتاب , القسطاس ، يحاول جهده أن يستخرج أشكال القياس المختلفة ، التي هي وحدها «موازين» الحقيقة ، من القرآن نفسه . وفي كتاب «المعيار» يقدم إلينا بحثاً منظماً كاملا في المنطق، واضعاً نصب عينيه دائما استخدامه في الفقه و تطبيقه على مسائله فالأمثلة التي يضربها لأشكال القياس وضروبه مأخوذة كلها من الفقه ٣٠) . وفى مواضع كثيرة من المنطق نراه يوضح المسائل المنطقية بأمثلة من الفقه قدر المستطاع(٤) ، ولكن ليس معنى هذا مطلقاً أنه يرى أنطرق الاستدلال في الفقه متفَّقة اتفاقاً دقيقاً مع قواعد الاستدلال البرهاني، بل إنه ليشير بالأحرى إلىماهنا لك من الفروق السائدة بين كلاالنهجين في كلتاالناحيتين(٠٠) ويميز تمييزاً واضحاً بين الاستدلالات ذات الطابع الظني ــ وهي كافية فى الفقه كل الكفاية ــ وبين الاستدلالات ذات الطابع اليقيني(١) ، ويكشف باستمرار عن خرق مناهج الفقه القواعد المنطقية. فنجده في كتاب والمقاصد، الذى قصد به إلى تقديم خلاصة للفلسقة الأرسططالية ، ينتهز الفرصة ، حين عرضه لنظرية القياس، لكي يلقى نظرة على مايسميه الفقها، والمتكلمون

<sup>(</sup>۱) « القسطاس » ( طبعة الفاهرة ، مطبعة الترقى سنة ١٩٠٠ ) ص ٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) « معيار العلم » ص ٢٣ س ٢ : « إن النظر في الفقهيات لايباين النظر في العقليات ».

<sup>(</sup>٣) « معيار العلم » ص ٨٦ وما يليها .

<sup>(</sup>٤) مثلا فى الـكتاب الســـابق ص ٤٦ س ٣ من أسفل ؟ ص ٥٨ س ٣ وما يليه ؟ ص ٧٢ س • من أسفل ، كدلك فى مواضع من الــكتاب متفرقة .

<sup>(</sup>٥) الكتاب السابق ، ص ٨٣ س ١٠؟ ص ٧٨ فى أسفل ، ص ١٤٨ س ٢ ؟ وغير ذلك .

<sup>(</sup>٦) س ٩١ س ٩ من أسفل ٠

قياساً ، من أجل أن يبين مافيه من عيوب منطقية (١). وفى كتاب و المعيار ، يقوم بهذا بطريقة منظمة ، فيشير إلى أن درجة اليقين فى النتائج تتوقف على درجة اليقين فى المقدمات (٢) ، ويأخذ على أهل الرأى والقياس سطحيتهم ، لأنهم بما لديهم من معرفة غير مهضومة بشىء من العلوم العقلية (٣) يخلطون فى استعالهم القياس التمثيلي فى الققه .

إلا أن الغزالى لم يكن يقصد من وراء هذا إلى النيل من نظريات الفقه وأقواله الثابتة ، وإنما هو قد أراد بكتبه المنطقية أن يبين أهمية المنطق بالنسبة إلى تنظيم البحوث الدينية تنظيما يقوم على منهج فى البحث مستقيم ، وأن يوصى باتباعه ، وهذا واضح مما فعله فى كتابه الأخير الضخم ، المستصفى ، وهو كتاب جمع دروسه فى أضول الفقه ، فقد قدم له بمقدمة هى تلخيص لمسائل المنطق الرئيسية ، مأخوذ عن كتبه المنطقية السابقة .

وإن ما طبع عليه الغزالى من التردد ليجعله يصل فى النهاية إلى نوع من الشك والقلق يثيرهما فى نفسه تأملُـه فى أغراض المنطق وما عسى أن ينجم عن هذه الآغراض من نتائج خطيرة بالنسبة إلى العقائد الدينية . فهو فى كتابه دمحك النظر ، ، وهذا ملخص فى المنطق ألفه الغزالى تلبية لدعوة صديق .

<sup>(</sup>۱) « مقاصد انفلاسفة » ص ٤٣ •

<sup>(</sup>۲) « معيار العلم » ص ۱۱ ؛ « إن المقدمات التي ليست يقينية ولاتصلح البراهين » . وهو يشير بنوع خاس إلى الاستدلال في الفقهيات عن طريق « نقل الحسكم من جزئي على جزئي [ في نس مؤلف البحث : جزء ، « وهو خطأ مطبعي ] آخر » ، ص ۱۹ ، س ٤ من أسفل ، ص ۱۹ ، س ۲ ؛ وإلى الفياس المؤلف ه من مقدمات وعظية خطابية » ص ۱۳ ، س السطر الأخير؛ وإلى هذا النوع من الفياس المختلف فيه كثيراً ونهني به الفياس «من الشاهد إلى العائب » . كذلك في مؤلفه الأخلاق « ميزان العمل » ص ۹۶ س ۱۰ ، ص ۱۵ وما يليها يورد أنواع الاستدلال الثلاثة محدداً إياها بدقة .

<sup>(</sup>٣) د معيار العلم » ص ١٠١ س ١٠١ : د ولقد خاض في الفقه من أصحاب الرأى من شدى [ في نص مؤلف البحث : سمدى ، وهو خطأ مطبعي ] أطراقاً من العقلبات ولم يخبرها »

ولسنا نستطيع أن نحدد تاريخ تاليفه على وجه اليقين (١) ، يعبر عن سآمته من هذا العلم تعبيراً ينم عن ضجر شديد فيقول : ووحو لني (هذا الصديق) إلى فن اطرحته بحكم السآمة والضجر ، فعدت إليه معاودة من التفت إلى ماهجر وظل الالتفات إلى ما همجر ثقيلا (٢) ، ويطلب إلى صديقه (في المقدمة وفي الخاتمة) أن يعاهده على أن يدعو الله من أجله في أوقات خلوته بعد كل صلاة ، في مقابل هذا العمل الذي قام به إجابة إلى رغبته ، وأن يطلب الى أصدقائه أيضا أن يدعو الله له بنفس الدعاء فيقول ويقولوا : واللهم أره الحق حقاً ، وارزقه التباعه ، وأره الباطل باطلاً ، وارزقه اجتنامه (٢) .

والآن فلنلخص حكمه الآخير على هذا العلم الذى أشاد به فى مطلع سنه، إشادة كبيرة باعتباره علماً يؤدى إلى الظفر بالسعادة : يتحدث الغزالى فى اعترافاته ( المنقذ من الصلال ) عن المنطق من بين العلوم التى تحدث عن صلتها بالدين، فيقول إنه كالرياضيات سواء بسواء لا خطر منه فى ذاته على الدين. فاية صلة هناك بين مهمات الدين وبين قواعد الحدو أشكال القيام مثلا، حتى يجحد المنطق وينكر ؟ إلا إن هذا الانكار وذلك الجحود ليحملان أهل المنطق على سوء الاعتقاد فى عقل هذا الذي يجحده وينكره. وعلى العكس من ذلك يرتكب أهل

<sup>(</sup>۱) ولكمه على كل حال قد ألعه وهو في سن متقدمة ؟ فان الغزائي يشير في الحاتمة إلى أنه بحث في المغطق في معيار العلم ، ولكنه لم يكن قد نصر هذا الكتاب بعد ، لأنه كان لا يزال في حاجة إلى مراجعة أخيرة . وتبعا لهذا يظهر أن الكتاب الذي محن بصدده أقدم من التحرير النهائي لكتاب « المعيار » الذي نشره من بعد ، وقد أشار اليه أيضاً في « التهافت » ص ٢ ه السطر الأخير باعتباره ملحقا لكتاب «التهافت» .

<sup>(</sup>٧) « محك النظر » ( طبع النمساني والقبائي ، الفاهرة ، المطبعة الأدبية ، دون ذكر تاريخ الطبع ) .

<sup>(</sup>٣) كذلك في الرسالة الصغيرة إلى أحمد بن سلامة الدى المسماة « برسالة الوعظ والاعتقاد» (= بروكلمن ج ١ ص ٤٢١، برقم ١٢، ولكن ليس من الصحيح ما ورد فيه من قراءة اسم ابن سلامة هكذا: الدَّميمي) المطبوعة مع كتاب « فيصل التفرقة » ، يرجو الغزالي صديقه نفس الرجاء فيقول: « [ وهأنا ... مقترح عليه ] أن لا يخليني عن دعوات في أوقات خلوته ، وأن يسأل الله تعالى أن يريني ... » . وهذا الرجاء نفسه يسكرر بنصه في مقدمة « معيار العلم » ، وفي « المنقذ » ص ٣٠ س من أسفل .

المنطق هم الآخرون ظلماً ولا يعدلون. وذلك أنهم و يجمعون البرهان شروطاً يعملكم أنها تورث اليقين لامحالة. لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية، ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط. بل تساهلوا غاية التساهل. وربما ينظر فى المنطق أيضاً من يستحسنه ويراه واضحاً فيظن أن ما يُنشقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين (اليقينية) ، فيتعجمل ويقع فى الكفر قبل أن يتمكن من معرفة الحقيقة بادراكه حقيقة علومهم الآلهية (ا).

تلك هي الأخطار التي قد تجر إليها دراسة المنطق، على الرغم من أن المنطق لا يتعلق بالدين منه شي. وليس في هذا تحريم للاشتغال بالمنطق، وإلا لكان الغزالي متناقضاً مع جانب خطير رائع من جوانب حياته العلمية.

### -7-

إلا أن المعارضة في دراسة علم المنطق لم تصل أوج شدتها إلا في العصر الذي تلا الغزالي، وكانت مر تبطة في هذا العصر ، ابتداء من القرن السابع الهجرى، باسم محدِّث من أشهر المحدثين في عصر بدء الانحلال . فالرواة محدثوننا عن شخصية من أعظم الشخصيات العلمية في القرنين السادس والسامع الهجريين، وتلك هي شخصية كال الدين بن يونس الموصلي . عرفه ابن خلكان ، وكان على اتصال به ، فقدم لنا صورة واضحة لما كان عليه من عبقرية وسعة أفق ومشاركة في نواح عديدة من نواحي العلم (٢٠). فالي جانب معرفته بالعلوم الشرعية الاسلامية على اختلاف مذاهبها ، كان ملما بالتوراة والانجيل ، حتى كان اليهود والنصارى ، فيما يحدثنا الرواة ، يتلقون عنه والانجيل ، حتى كان اليهود والنصارى ، فيما يحدثنا الرواة ، يتلقون عنه تفسير كتبهم ، وكانوا يعلمون منه ما لم يكونوا يستطيعون العلم به من علمائهم همأ نفسهم ، ولم يكن له ثمة من نظير في معرفته بالرياضيات والطبيعات والعلوم

<sup>(</sup>۱) « المنقذ » ص ۱۰ و ص ۱۱.

<sup>(</sup>۲) امن خلکان ، طبع ڤستنفلد ، تحت رقم ۷۵۷ (ج ۹ ص ۲۶ وما یلیها ) ، وقد أورد هذا الکلام بتمامه السبکی فی « طبقات الشافعیة » ، ج ٥ من ص ۱۵۹ إلی ص ۱٦٢٠.

الفلسفية. فكان يعلم من المنطق والطبيعة والحساب والهندسة والهيئة والطب والموسيقي والآلهيات ما لم يكن يعلمه واحد من معاصريه في فرع من هذه الفروع. وعلمه باقليدس وبطليموس لم يكن أقل من علمه بذخائر الشعر العربي وما يرويه التاريخ. وعليه أقبل طلاب العلم من جميع الأنحاء، يأخذون عنـه علوم الدين وعلوم الدنيا. ومن بين هؤلاء الطلاب الشبان الذين كانوا يحجون إليه ابن الصلاح الشهرزوري ( المتوفى سنة ٦٤٣ هـ ) الذي أصح فيها بعد إماماً من أكبر أثمة الحديث(١). ارتحل ابن الصلاح إلى الموصل كي يتلقى على كمال الدين هذا دروساً في المنطق سراً. إلا أنه على الرغم من تردده عليه مدة من الزمان طويلة وعلى الرغم بما أظهره الشيخ من حسن استعداد لافادته ، لم يستطع هذا العلم أن ينفذ إلى دماغ هذا الطالب الشاب الذي كان اتبحاه عقله اتجاها دينيا خالصا. فلم يكن في وسع كمال الدين إلا أن يقول له: « يافقيه ، المصلحة عندي أن تترك الاشتغال بهذا الفن » . فقال له : « ولم ذلك يا مولانا ؟ ، فقال : . لأن الناس يعتقدون فيك الحير ، وهم ينسبون كلَّ من اشتغل بهذا الفن إلى فساد الاعتقاد، فكا نك تفسد عقائدهم فيك، ولا يُحَصَّلُ لك من هذا الفن ، . فقبل ابن الصلاح إشارته وترك الاشتغال بالمنطق . وإلى هذا كله يضيف ابن خلكان أن كمال الدين كان . يتهم في دينه ، لكون العلوم العقلية غالبة عليه . وكانت تعتريه في بعض الأحيان غفلة لاستيلاء الفكرة عليه بسبب هذه العلوم ، وتبعاً لهذا حكم الناس عليه بما حكموا .

أما ابن صلاح الدين الشهرزورى فلم يكتف بترك الاشتغال بهذا العلم الذى لم يتسع له أفقه وكان خارجاً عن نطاقه ، بل صار خصما لدوداً له باسم الدين ، فى تلك الاجابة التى أجاب بها على من سأله ( ولعل هذا السؤال أن يكون من وضعه هو نفسه ) : هل الشارع قد أباح الاشتغال بالمنطق تعلماً أو تعليما ؟ وهل يجوز أن تستعمل الاصطلاحات المنطقية فى إثبات الاحكام

<sup>(</sup>١) بروكلمن ج١ ص ٣٥٨ برقم ١٩٠٠

الشرعية ؟ وماذا يجب على ولى الأمر فعله بازاء شخص من أهل الفلسفة معروف بتعليمها والتصنيف فيها ، وهو مدرس فى مدرسة من المدارس العامة ؟ يبدأ ابن الصلاح فتواه بأن يصف الفلسفة وصف أهل السنة لها ، فيقول : يبدأ ابن الصلاح فتواه بأن يصف الفلسفة وصف أهل السنة لها ، فيقول : إن «الفلسفة أس السفه (۱) والانحلال ، ومادة الحيرة والضلال ، ومثار الزيغ والزندقة . ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المطهرة ، المؤيدة بالحجج الظاهرة ، والبراهين الباهرة . ومن تلبس بها تعليا وتعلما ، قارنه الحذلان والحرمان ، واستحوذ عليه الشيطان . وأى فن أخذى من فن يُعنى صاحبة ويُنظلم (۲) قلبة عن نبو ة نبينا محمدصلهم كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره غافل مع انتشار آياته المستبينة ومعجزاته المستنيرة ، وعددناه مقصراً ، إذهى (٤) فوق ذلك بأضعاف لا تحصى ، فانها ليست مقصورة (٥) على ماوجد منها في عصره صلى الله عليه وسلم ، بل تتجدد (٢) بعده مقصورة (٥) على ماوجد منها في عصره صلى الله عليه وسلم ، بل تتجدد (٢) بعده

<sup>(</sup>۱) تورية مالجزء النسانى من الكلمة: فللسفه ] . ويتلاعب أبو الفتح البستى بهذا اللفظ فيقول إن و فلسفة » أصلها « فل السفه » ( ذكره الثمالي ، و يتيمة الدهر » [ طبعة دمشتى سنة ١٣٠٤ ] ج ٤ ص ٢٠٧ ص ١٣ ) ، وتلاعب مثل هذا التلاعب أيضا العقيه أبو عمران الميريلي في أبيسات له هجا فيها الفلسفة ( كتاب ألف باء [ القاهرة ، المطبعة الوهبية سنة ١٢٨٧ ] ج ١ ص ٢٣ ص ٢٠ ) فقال :

لاخير فيما الفيل أو له وآخره سفيه

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة : أطلم [ ومؤلف البحث يقرأها : أظلم ؛ وهى قراءة لا نتفق مع ما يغتضيه السياق من وضع الفعل فى صبغة المضارع ، لأنه معطوف على « يعمى » ؛ ولهذا اخترنا الفراءة الموحودة بالطبعة المصرية ] .

 <sup>(</sup>٣) راجع كتابى « دراسات إسلامية » ج ٢ ص ٢٨٥ تعليق رقم ٢ « Muh. Stud. ٢ عبد الفادر الجيلانى » « الغنيسة » ( طبعة مكة سنة ١٣١٤ ) ج ١ ص ٦٦ فى الوسط :
 « وقد عدما أهل العلم ألف معجزة » .

<sup>(</sup>٤) غير موجودة في المخطوطة [ وغير موحودة أيضا في الطبعة المصرية ].

<sup>(</sup>ه) [ في نص مؤلف البحث ، كما في الطبعة المصرية ، هكذا . وتحن نفصل قراءتها : « مقصورة » نظراً إلى حرف الجر « على » ] .

<sup>(</sup>٦) فى المخطوطة: على يتحدد [ ومؤلف البحث يقرأها : وما يتجدد ، والفراءة التى أثبتناها هنا هى الموحودة فى الطبعة المصرية ، وقد اخترناها لأنها أوضح ولأنها تصحيح يسهل استخلاصه مما هو واردفى المخطوطة ] .

صلعم على تعاقب العصور . وذلك أن كرامات الأولياء من أمته وإجابات(١) المتوسلين به في حوائجهم ومغوثاتهم (٢) عقيب توسلهم به في شدائدهم، براهين له قواطع، ومعجزات له سواطع، ولا يعدها عاد ولا يحصرها حاد... وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ، ومدخل الشر شر . وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه بما أباحه الشارع ، ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يُـقَــتَدى به من أعلام الأمة وساداتها ، وأركان الأمة وقادتها . قد برًّا الله الجميع من مَنعَـر"ة ذلك وأدناسه، وطهرهم من أوضاره (٣) . وأما استعال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة، والرقاعات المستحدثة، وليس بالاحكام الشرعية ، والحمد لله ، افتقار إلى المنطق أصلا . وما يزعمه المنطقيُّ للمنطق من أمر الحد والبرهان فقعاقع أغنى الله عنها كلُّ صحيح الذهن، لاسيا من خدم نظريات (٤) العلوم الشرعية . ولقد تمت الشريعة وعلومها ، وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤها ، حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة. ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها ، فقد خدعه الشيطان ومكر به . فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين شرّ هؤلا. المياشيم ، ويخرجهم عن المدارس ، ويبعدهم ، ويعاقب على الاشتغال بفنهم ، ويَعْرض من ظهر عنه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الاسلام،

<sup>(</sup>۱) فى المخطوطة: واحيات [ ومؤلف البحث يقرأها: واخبات؟ والفراءة التي أثبتناها هى الموجودة فى الطبعة المصرية. وظاهر أن هذه الفراءة الأخيرة هى الصحيحة: لأن لا الاخبات » معناه الحشوع ، وليس هو المقصود هنا ، لأن الكلام متصل بالمعجزات والكرامات ، و « إجابات » المتوسلين داخلة فى معنى الكرامات والمعجزات؟ كما أنها من الناحية اللفظية أرجح ، فان « الاجابة » أولى أن تقرن « بالتوسل » ].

<sup>(</sup>٢) [ في الطبعة المصرية : إغاثاتهم ] .

 <sup>(</sup>٣) [ ق الطبعة المصرية : « أوصابه » ؟ والقراءة التي في نص مؤلف البحث ، والتي أثبتناها هنا لعلما أن تكون الأصبح ] .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : بطربات .

لتخمد ناره (۱) و يمحى آثارها وآثارهم. يسر الله ذلك و عجله. ومن أو جب هذا الواجب عَـز °لُ من كان مُـد رَّس مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فيها، والاقراء لها؛ ثم سجنه وإلزامه منزله. وإن زعم أنه غير معتقد لعقائدهم، فإن حاله تكذّبه، والطريق في قلع الشر قلع أصوله. وانتصاب مثله مُـد رَّساً من العظائم جلة، والله تعالى ولى التوفيق والعصمة، وهو أعلم (۲)، مُـد رَّساً من العظائم جلة، والله تعالى ولى التوفيق والعصمة، وهو أعلم (۱)، ميبون ومن ثم أصبحت هذه الفتوى وثيقة عليها يعتمد خصوم المنطق، وبها يبيون ويستشهدون. ولن ينسى الناس أن هذه الفتوى موجهة أيضاً ضد الغزالى، لأنه هو الذي أدخل مناهج المنطق في الفقهيات. وإن لابن الصلاح على الغزالى مآخذ ومآخذ؛ ونحن نراه لاينسى أن يذكر من بين هذه المآخذ اشتغاله بالمنطق (۳).

وليست فتوى ابن الصلاح هذه إلا تعبيراً عن الرأى السائد في البيئات السنية في مناطق واسعة من العالم الاسلامي إبان ذلك العصر ، ولم يكن الباعث عليه هذا التحريم الذي قضى به هذا العالم الديني الشهير . والبينة الواضحة على هذا ماحدث لاحد معاصريه ، ونعني به سيف الدين على الآمدى (المولود سنة ١٥٥ والمتوفى سنة ١٣٦) . وكان سيف الدين في أول اشتغاله حنبلي المذهب ، قد درس على ابن المستنى (راجع قبل ص ١٣١ ، تعليق رقم ١) المذهب ، قد درس على ابن المستنى (راجع قبل ص ١٣١ ، تعليق رقم ١) وتخرج عليسمه . ثم انتقل من بعد إلى مذهب الشافعي . وكان عالماً بالدين

 <sup>(</sup>١) [ ومؤلف البحث يقرأها : « ليحسى ديارهم » ، لأن فى المخطوطة : « ليحم ديارهم » ؛ وواضح أن هذه الفراءة غير ممكنة ، نظرا إلى اضطراب الضمائر فى ديارهم ، وآثارهم ، ولهذا أثبتنا ما هو وارد فى الطبعة المصرية ] .

<sup>(</sup>۲) [ نشر مؤلف البحث هذه الفتوى عن مخطوطة بدار المكتب برقم ۳۳۷ ، فقسه الشافعية ، ورقة ۱۹۷ ( فهرست دار الكتب ج ۳ ص ۲٤۸ ) ، وترجمها . ولمكن فتاوى ابن الصلاح قد نشرت الأقسام الثلاثة الأولى منها بالقاهرة سنة ۱۳٤۸ ، نصرتها إدارة الطباعة المبدية عن مخطوطة موجودة بمكتبة الأزهر ، وأخرى محفوظة بدار كتب رواق الأتراك بالقاهرة برقم ۲۷۷۱ ] .

<sup>(</sup>٣) السبكي ؛ « طبقات الشافعية » ج ٤ ص ١٢٩ س ٦ ؛ ص ١٣١ س ٦ .

مشهوراً ، قد جمع بين البراعة فى العلوم الدينية والفقية (وخصوصا علم الأصول) وبين الاشتغال بفنون من علوم الأوائل اشتغالا (۱) مهماً ؛ وقد جاء إلى القاهرة وتولى تدريس العلوم الشرعية المعتادة ، واشتهر بذلك شهرة كبيرة . إلا أنه اضطهد اضطهاداً منشؤه التعصب ، لأنه اشتغل بالدراسات الفلسفية (المنطق خصوصاً) إلى جانب اشتغاله بالعلوم الشرعية ، مع أنه لم يكن فى تدريسه يدرس شيئاً من العلوم الفلسفية (۱) . فقد اتهم بأنه فاسد العقيدة ، يقول بالتعطيل (راجع قبل ص ١٢٨) ، ويذهب مذهب الفلاسفة . وكتيب محضر بذلك ، وقع عليه الكثيرون ، وأعلنوا فيه استباحة دمه (۱) فلها رأى سيف الدين هذا التألب عليه فر إلى الشام ، ودُعى إلى التدريس باحدى مدارس دمشق ، ولكنه عزل من بعد الإتهامه بما يشبه ما اتهم به من قبل . وهذا مثل مأخوذ من الحياة الواقعية فيه تطبيق للنظرية التى قال بها ابن الصلاح الشهرزورى .

ومنذ هذا التاريخ اعتبر الاشتغال بالمنطق من بين الأشياء المحرمة على المؤمن الصحيح الايمان. وكان لهذا التحريم مظاهر شتى. فكان قاسياً شديداً حيناً، أقل قسوة وشدة فى أحيان أخرى. فنرى واحداً من مشايخ الشافعية المشهورين، هو تاج الدين السبكى (المتوفى سنة ٧٧١) يتخذ بازاء الفلسفة موقفا علوءاً بأشد ما يمكن تصوره من العداوة، بل ويتخذ هذا الموقف نفسه بازاء المتأخرين من المتكلمين الذين مزجوا كلامهم بكلام الفلاسفة، ويوافق موافقة تامة وبدون شرط على ما أفتى به وجماعة من أتمتنا ومشيختنا ومشيخة

<sup>(</sup>۱) طبع الفصل الحاس بالصابئة من كتاب «أبكار الأفكار» له الذى ذكره بروكلمن، في مجلة « المفرق » الحجلد الرابع من ص ٤٠٠ إلى ص ٤٠٣ ، وهي مجلة عربية شهرية تصدر في بيروت .

<sup>(</sup>٢) يقول ابن أبى أصيبعة جـ ٢ ص ١٧٤ س ١٨ ، الذى أغفل ذكر اضطهاد الآمدى ، ما نصه : • وكان نادرا أن ميقرىء أحدا شيئا من العلوم الحسكمية » .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ، طبع ڤستنفلد ، برقم ٤٤٣ ( ج ٥ ص ٢٠ ) .

مشيختنا بتحريم الاشتغال بالفلسفة ، على حد تعبيره . أما المنطق فان السبكى لا يحرمه تحريما تاما ، وليس من شك فى أنه فعل هذا عاملا حسابا لبعض الأثمة الذين اشتغلوا بالمنطق كالغزالى الذي كان السبكى يجله كثيراً ، وإنما هو يسمح بالاشتغال بالمنطق بشرط أن يكون من يريد الاشتغال به قد رسخت قواعد الشريعة فى قلبه ، ووصل فى العلوم الشرعية إلى درجة من الكمال أصبح معها يعد « فقيها مفتيا مشارا إليه من أهل مذهبه ، إذا وقعت حادثة فقهية ، أما ماعداه فيحرم عليه الاشتغال بالمنطق (۱) . ومن المؤكد أن الإهابة بفتاوى الأئمة والمشيخة تشمل أيضا فتوى ابن الصلاح .

ولعل تقى الدين بن تيمية الحنبلي الكبير (المتوفى سنة ٢٧٩) كان فى موقفه بازاء هذه المسئلة التي نحن بصددها مستقلا عن ابن الصلاح . كان ابن تيمية عدواً لدوداً للفلسفة ، وهذا الرأى العدائى فى الفلسفة وارد فى معظم ، مؤلفاته العديدة . وله رسالة خاصة عنوانها ، الرد على عقائد الفلاسفة ، أوصى تلميذ شهاب الدين أتباع الشيخ بها فى رسالة التعزية التي كتبها إليهم بعد موت الشيخ ، وقد لاحظ أيضاً أن من المتعنر الحصول على نسخة كاملة من هذه الرسالة (٢) . وكتب ابن تيمية أيضاً كتاباً عنوانه ، نصيحة أهل الايمان فى الرد على منطق اليونان (٣) ، ، لخصه جلال الدين السيوطى فى كتاب موجود فى مجموعة مخطوطات قار ثر برقم ٤٧٤ فى مكتبة جامعة ليدين (٤) .

<sup>(</sup>۱) « معيد النعم ومبيد النقم » لتاج الدين السبكى ، طبع مهرمن ص ١١١ . يشير السبكى في هذا الموضع إلى مقدمة كتابه « شرح مختصر ابن الحاجب » ، وفيها أورد كلام الأئمة المتعدمين في علم المنطق . وإلى هذا يشير أيضاً في « طبقات الشافعية » ج ٤ ص ١٢٩ س ٦ ، أثناء دفاعه عن الغزالي ضد ابن العملاح .

<sup>(</sup>٢) طبعت هذه الرسالة في مجلة « المنار » ، الحجلد العاشر من ص ٦١٦ الى ص ٦٢١ .

<sup>(</sup>٣) آ موجود من هذا الكتاب نسخة خطية فى مكتبةسليمان ندوى بالهند . ولسليمان هذا بحث فى هذا الكتاب ظهر فى مجلة « الثقافة الاسلامية » Islamic Culture ]

<sup>(</sup>٤) راجع كتابي عن الظاهرية ص ١٣٠ .

وهذا السيوطي يحـدثنا هو الآخر عن تحريمه الاشتغال بفن المنطق ، فيقول في ترجمته الذاتية التي تفيض بافتخاره بنفسه: • وقد كنت في مبادي. الطلب قرأت شيئاً في علم المنطق ؛ ثم ألق الله كراهته في قلبي . وسمعت أن ابن الصلاح أفتي بتحريمه ؛ فتركته لذلك . فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث، الذي هو أشرف العلوم (١) . . ويظهر أن السيوطي قد أظهر عداءه للمنطق فى مناسبة أخرى ؛ نعرف ذلك من الرسائل المنظومة (٢) التي تبادلهـــا هو ومحمد بن عبد المكريم المغيلي الفقيه التواتي المتعصب، وكانت تدور حول هذا الموضوع . وواضح من هذه الرسائل المتبادلة أن رجلا اسمه كافور كتب كتاباً عنوانه والفرقان ، \_ والكتاب وصاحبه غير معروفين تماماً \_ فيه تحدث عن المنطق حديث المستحسن له . فقام السيوطي ، وقد كان على اتصال و بالبيئات الدينية في داخل افريقية (٣) ، يهاجمه مهاجمة عنيفة . حينئذ هب الفقيه التواتى، على الرغم مماكان عليه من تعصب شديد(١) ، للدفاع عن المهاجم في رسالة منظومة ، بينها السيوطي في رده المنظوم الذي أرسله إلى توات قد برر سلوكة في هذه المسألة بقوله إن المنطق ــ وهو فضلا عن ذلك من علوم اليهود والنصارى ـ علم يحرم الاشتغال به، وأنه لايحق لانسان أن يسمى كتاباً اتجاهه كانجاه كتابكافور باسم والفرقان، ، فهذا الاسم خاص

<sup>(</sup>١) أورده مويرزنجه في طبعته لكتاب « طبقات المفسرين » السيوطى س ٦ السطر الأخير .

<sup>(</sup>۲) من كتاب « نيل الابتهاج » لأحمد بابا السودانى المطبوع فى كتاب « ثعريف الخلف سرجال السلف » ، طبع أبى القاسم محمد الحفناوى ج ۱ ( الجزائر سسنة ١٩٠٦ ) ص ١٦٩ ق ص ١٧٠ ، حيث يورد نس القصيدتين .

<sup>(</sup>٣) راجع بحثی « فی ممیزات . . السیوطی وتا کیفه » الذی ظهر فی « محاضر جلسات أکادیمیة فینا » SBWA (۱۸۷۱) قسمالدراسات الفلسفیة التاریخیة ، المجلد رقم ٦٠ س ٢٩ س ٢٠ م رائع راجع « مجلة الدراسات الیهودیة » ، الحجلد رقم ٦٠ س ٣٤ وما یلیها . ثم « مجلة السالم الاسلامی » الحجلد رقم ١٢ س ٢١٠ و م ٢١٠ و م

بالكتاب الكريم فحسب (١).

وعلى الرغم من هذا كله فان الكتب المؤلفة تدلنا على أن هذا الرأى القاضى بتحريم المنطق، وهو الرأى الذى قال به المتعصبون، لم يكن نصيبه النجاح فى السيطرة على نظام الدراسة الدينية الاسلامية. فالمكانة التى احتلتها الكتب المنطقية أمثال مؤلفات الأبهرى (شرح إيساغوجى) والكاتبى (الشمسية) والاخضرى وغيرهم بمن ألفوا متوناً فى المنطق، نقول إن المكانة التى احتلتها هذه الكتب – ونحن لا نذكر هنا إلا أعظمها تأثيراً – فى التدريس بجانب العلوم الاسلامية، تقدم لنا الدليل على أن أصوات المعارضة المعادية للمنطق ذهبت هباء، ولم يكن لها فى واقع الأمر نجاح. بل إن علم الكلام نفسه قد استخدم، فى تأسيس قواعده ومقدماته وفى تطوره وارتقائه، الفلسفة الارسططالية كمرشد يسير على منهج قويم، وكان ذلك خصوصاً. الفلسفة الارسططالية كمرشد يسير على منهج قويم، وكان ذلك خصوصاً. منذ الفخر الرازى (المتوفى سنة ٢٠٦). وليس أدل على ضاً لة النجاح الذى لقيته صرخات ابن الصلاح الشهرزورى بما كشف عنه حديثا (٢٠) البحثُ في المذهب الكلامي الذى تضمنه كتاب السنوسيُ (٣) (المتوفى سنة ٢٩٨)

<sup>(</sup>١) [ وللسيوطى عدا هذا كتاب هو أهم ما كتبه فى هذا الباب ، ولعله أن يكون أوسع كتاب ألف فى موضوع ذم المنطق و تقده ، فى ذاته ومن الناحية الدينية . وهذا الكتاب هو هون المنطق والسكلام ، ولا نعرف من النسخ المخطوطة لهذا الكتاب غير المخطوطة الموجودة بدار الكتب الأزهرية ضمن مجموعة رسائل للسيوطى . والذى نبه الى وجودها هو أستاذنا الجليل قضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق بك ، وهو يقوم الآن بالتدريس فيها ، والعمل على نشرها .

وقى أول هذا الكتاب يشير السبوطى الى كتاب له آخر فى هذا الموضوع نفسه هو « الفول الممترق » ضمنه أقوال ائمة الأسلام فى ذمه وتحريمه • كما يشير أيضاً إلى الكتاب المذكور هنا آنفاً ونعى به تلخيصه لكتاب ابن تيمية « نصيحة أحل الايمان » ، واسم هذا التلخيص « جهد الفريحة فى تجريد النصيحة » ] .

<sup>(</sup>٢) ماكس هورتن ، «السنوسي والفلسفة اليونانية» ، في مجلة «الاسلام» سنة ١٩١٥ المحلد رقم ٦ ص ١٧٨ -- ص ١٧٨ المحلد رقم ٦ ص ١٧٨ -- ص ١٧٨ -- Philosophie" .

<sup>(</sup>٣) بروکلمن چ ۲ س ۲۵۰ .

المعروف باسم السنوسية، : فان هذا المذهب يسير على نمط الفلسفة اليو نانية. وكتابه هذا قد نال مركز السيادة في المدارس السنية في الاسلام .

وظل المنطق حتى أحدث العصور يدرس مع العلوم الشرعية باعتباره علماً مساعداً. ووضعت لفائدة الطلاب متون في هذا العلم ، بل ووضعت فيه منظومات أيضاً ، جرياً على تلك الطريقة التعليمية التي لاتزال شائعة في الشرق (١). ومنذقرن أويزيد نظم أحد الكتاب من رجال الدين في القاهرة وكان كثير التآليف مشهورا في زمانه ، أشكال القياس ، وأضاف إلى ذلك شرحا عليه (٢).

وإنا لنرى هذه الظاهرة نفسها تتحقق بالنسبة إلى الفروع الباقية من علوم الأوائل كذلك. وهذا دليـــل واضح على أن الاحتجاجات والرغبات النظرية التى صدرت عن المتعصبين المتزمتين من رجال الدين فى الاسلام لم يكد يكون لها أدنى تأثير فى تشكيل الحقيقة الواقعية وتكوينها. والكفاح الذى قنا بعرضه فى هذا البحث إنما كان من نصيب زمان قد مضى وزال. أما اليوم فأهل السنة من المسلمين لا يقاومون علوم الأوائل بصورتها الحاضرة بعد أن ارتقت ما ارتقت وتطورت ما تطورت، ولا يشعرون فى أنفسهم بشىء من المعارضة لها والسخط علها.

<sup>(</sup>۱) ومن قبل نظم الفيلسوف الطبيب المشهور محمد بن زكريا الرازى ( توفى حوالى سنة ٣١٠ - ٣٢٠) قصيدة تعليمية في المنطق ، فالفهرست يورد من بين مؤلفاته : « قصيدة في المنطقيات » ( ص ٣٠١ س ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) « شرح نظمه لأشكال المنطق » ، على مبارك ، «الخطط الجديدة» ج١١ س١١ ، س ١٤ من أسفل .

# نصوص ملحقة

- 1 -

من كتاب « طبقات الحنابلة » لابن رجب الحنبلى ، مخطوطة مكتبة جامعة لييتسك برقم ٣٧٥ ، برمز .D.C برقم ٧٠٨ في فهرست فولرز ورقة ١١٥ :

«إساعيل بن على بن حسين البغدادى الأزجى المأمونى، الفقيه الآصولى المناظر المتكلم، أبو محمد، ويلقب فخر الدين، ويعرف بابن الرفاء وبابن الماشطة (۱). واشتهر تعريفه بغيلم ابن المنى. ولد فى صفر سنة تسع وأربعين وخمسائة. وسمع الحديث من شيخه أبى الفتح ابن المنى. ولازمه حتى برع وصار أوحد زمانه فى علم الفقه والخلاف والأصولين والنظر والجدل، ودرس بعد شيخه بمسجده بالمأمونية. وكانت له حلقة بجامع القصر يحمع اليه فيها الفقهاء للمناظرة، وكان حسن الكلام، جيد العبارة، فصيح اللسان، رفيع الصوت. وله تصانيف فى الخلاف والجدل: منها و التعليقة، المشهورة، و و المفردات، ومنها كتاب و جنة الناظر و تجنة المناظر، فى الجدل. واشتغل عليه جماعة وتخرجوا به، وحدث، وسمع منه جماعة، الجدل. واشتغل عليه جماعة وتخرجوا به، وحدث، وسمع منه جماعة، وأجاز لعبد الصمد بن أبى الجيش المقرىء. وولاه الخليفة الناصر النظر فى وأجاز لعبد الصمد بن أبى الجيش المقرىء. وولاه الخليفة الناصر النظر فى قراه وعقاره الخاص، ثم صرفه. وقد حط عليه أبو شامة، ونسبه إلى الظلم فى ولايته، وأظنه أخذ ذلك من «مرآة الزمان (۲)». وكذلك ابن النجار (۲) مع أنه قال: كان حسن العبارة، جيد الكلام فى المناظرة، مقتدراً على رد

<sup>(</sup>١) هناك شخص آخر بهذا اللفي ، ذكره الفهرست ص ١٣٥ س ١٧ .

<sup>(</sup>۲) هذا كتاب فى التاريخ لسبط ابن الجوزى (بروكلمن ج ۱ ص ۳٤٧) ، وقد نشر جزءاً منه ج ۰ م ۳٤٧) ، وقد نشر جزءاً منه ج ۰ ر . چيوت ( نسخة مماثلة لمخطوطة فى جامعة ييل ) ، شيكاغو سنة ١٩٠٧. راجع امدروز ، فى « مجلة الجمية الأسيوية الملكية » سنة ١٩٠٧ ، ص ١٩٠٧ وما يليها .

<sup>(</sup>٣) راجع قبل ص ١٣٢ تعليق رقم ١.٠

الخصوم، وكانت الطوائف مجمعة على فضله وعلمه، وكان يدرس فى منزله، ويحضر عنده الفقهاء. قال: ورتب ناظراً فى ديوان الطبق مديدة، فلم تحمد سيرته، فعزل، واعتقل مدة بالديوان. ثم أطلق ولزم منزله. قال: ولم يكن فى دينه بذاك (۱). ذكر لى ولده أبو طالب عبدالله فى معرض المدح أنه قرأ المنطق والفلسفة على ابن مرقش الطبيب النصرانى، ولم يكن فى زمانه أعلم منه بتلك العلوم، وأنه كان يتردد اليه إلى بيعة النصارى. قال وسمعت من أتق به من العلماء يذكر أنه صنف كتابا سهاه و نواميس الأنبياء، يذكر فيه أنهم كانوا حكماء كرمس وارسطاطاليس. قال: وسألنا بعض تلامذته الخصيصين به عن ذلك فما أثبته ولا أنكره. وقال: كان متسمحاً فى دينه، متلاعباً به، ولم يزد على ذلك. قال: وكان دائما يقع فى الحديث وفى رواته متلاعباً به، ولم يزد على ذلك. قال: وكان دائما يقع فى الحديث وفى رواته ويقول: هم جهال لا يعرفون العلوم العقلية، ولا معانى الاحاديث الحقيقية، بله هم مع اللفظ الظاهر، ويذمهم ويطعن عليهم. ومما أنشده ابن النجار من شعره:

دليك على حرص ابن آدم أنه ترى كفة مضمومة وقت (٢) وضعه ويبسطها عنسد المات إشارة إلى صفرها بما حوى بعد جمعه وتوفى فى ربيع الأول سنة عشر وستمائة ، كذا ذكر ابن القادسى (٣)، وأبو شامة ، وذكر ابن النجار أنه توفى فى يوم الشلائاء من ربيع الأول ودفن من يومه بداره بدرب الحب (هكذا) تم نقل بعد ذلك إلى باب حرب (٤) ، رحمه الله وسامحه . وذكر ابن القادسى فى تاريخه أنه وجد ببغداد

<sup>(</sup>١) في الأصل: بدال.

<sup>(</sup>٢) وهناك قراءة في الهامش هي : عند .

 <sup>(</sup>٣) لم استطع أن أحصل على معلومات مفصلة عن كتابه الذى يقتبس منه ابن رجب
كثيراً (راجع مثلا ماذكرناه فى « مجلة الجمعية المصرقية الألمانية » الحجلد رقم ٦٢ ص ١٥ ،
تعليق رقم ٤) .

<sup>(</sup>٤) راجم ﴿ مُجلة الجمعية المصرقية الألمانية ﴾ المجلد رقم ٦٣ س ١٥ ,

يهودى تزوج بمسلمة ، وأولدها ولدين . فخاف اليهودى ، وأسلم . فجُمع الفقهاء واستفتوا فى أمره . قال : فقيل إن الفخر اسهاعيل غلام ابن المنى قال: والاسلام يَجب ماقبله ،

#### - Y -

من المخطوطة المذكورة ورقة ١١٦ أ :

« وكان أديبا ، كيّسا ، مطبوعا ، عارفا بالمنطق والفلسفة والتنجيم وغير ذلك من العلوم الرديئة. وبسبب ذلك تنسب إلى عقيدة الأوائل ، حتى قيل إن والده رأى عليه يوما ثوبا بخارياً فقال: والله هذا عجب ! مازلنا نسمع البخاري ومسلم، وأما البخاري وكافر فما سمعناه، وكان أبوه كثير المجون والمداعبة كما تقدم عنه . وكان عبد السلام أيضا غير ضابط للسانه ، ولا مشكوراً (١) في طريقته وسيرته ، 'يرمي بالفواحش والمنكرات . وقد جرت عليه محنة في أيام الوزير ابن يونس، ومُحكم بفسقه، وأحرقت كتبه. وكان سبب ذلك أن أبن يونس كان جاراً لأولاد الشيخ عبد القادر في حال فقره. فكانوا يؤذونه غاية الأذى . فلما ولى ابن يونس وتمكن ، شتت شملهم وبعث ببعضهم إلى المطامير بواسط . وبعث فكبس دار عبد السلام هذا ، وأخرج منها كتباً من كتب الفلاسفة ، ورسائل إخوان الصفا ، وكتب السحر والنارنجيات وعبادة النجوم . واستدعى ابن يونس، وهو يومئذ أستاذ الدار ، العلماءَ والفقهاء والقضاة والأعيان ، وكان الجوزي معهم . و ورقى. في بعضها مخاطبة زُحل، يقول: ﴿ أَيُّهَا الْكُوكِ الْمُضَّى الْمُنْيِرِ ! أَنْتَ تدبُّر الأفلاك، وتحيى وتميت، وأنت إلَّهنا، ، وفي حق المريخ من هـذا الجنس. وعبد السلام حاضر. فقال ابن يونس: هذا خطك؟ قال: نعم. قال لم كتبته ؟ قال : لأرد على قائله ومن يعتقده . فأمر باحراق كتبه . فجلس

<sup>(</sup>١) في الأصل: مشكور -

قاضى القضاة والعلماء ، وابن الجوزى معهم على سطح مسجد بحاور لجامع الحليفة يوم الجمعة ، وأضرموا تحت المسجد ناراً عظيماً ، وخرج الناس من الجامع ، فوقفوا على طبقاتهم ، والكتب على سطح المسجد . وقام أبو بكر ابن المرستانية فجعل يقرأ كتابا كتابا من مخاطبة الكواكب ونحوها، ويقول العنوا من كتبه ، ومن يعتقده ، وعبد السلام حاضر . فيصيح العوام باللعن فتعدى اللعن إلى الشيخ عبد القادر ، بل وإلى الإمام أحمد ، وظهرت الاحقاد البدرية (١) . وقال الخصوم أشعاراً ، منها قول المهذب الروى ، ساكن النظامة :

لى شعر آرق من دين ركن الدي ن ، عبد السلام لفظا ومعنى ز حلى (٢) يشنى عليا ويهوى الحر ب حقداً عليه (٣) ... وضغنا منحته النجوم ، إذ رام سعداً وسروراً ، نحساً وهم وحزنا سار إحراق كثبه سير شعرى فى جميع الاقطار سهلا و حزنا أيها الجاهل الذي جعل الحق م ضبللا وضيع العمر غبنا رثمت ، جهلا ، من الكواكب بالتحييي (٤) عزاً ، ونلت ذلا وسجنا ماز حيلا (٥) وما معطارد والمر يخ والمشترى تُدى يام عنى ؟ كل شيء يودى و يفني سوى الله الحي ، فانه ليس يفسنى كل شيء يودى و يفني سوى الله الحي ، فانه ليس يفسنى شم حكم القاضى بتفسيق عبد السلام ورمى طيلسانه . فأخرجت مدرسة جده من يده ويد أبيه عبد الوهاب ، و فو ضت إلى الشيخ أبي الفرج ابن

<sup>(</sup>١) [ يفسرها مؤلف البحث بأنها نسبة الى بدر الموقعة المشهورة ، فيكون العنى أن الحاضرين تحمسوا للاسلام وثاروا من أجله ، كما تحمس أهل بدر من السلمين . إلا إنه يشكلها بنتج الدال ، وصواب النسب إلى موقعة بدر أن تسكون الدال ساكنة كما اثبتناه ] .

<sup>(</sup>٢) منصوب في الأصل -

<sup>(</sup>٣) هنا نقس بختل معه الوزن؟ ولعل الصواب هو : حقداً على على .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بالتحير.

<sup>(</sup>ه) في الأصل: زحيل .

الجوزى، فذكر فيها الدرس مدة ، ذكر ذلك أبو المظفر سبط ابن الجوزى وذكر معناه ابن القادسي ، وزاد آن عبد السلام أودع الحبس مدة . ولما أفرج عنه ، أخذ خطه بأنه يشهد أن لاإله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن الاسلام حق ، وما كان فيه باطل . وأطلق . ثم لما قبض على ابن يونس ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عبد الوهاب ، وررد ما بقى من كتب عبد السلام التى أحرقت بعضها ، وقبض على الشيخ أبى الفرج بسعى عبد السلام هذا كما تقدم ذكره (١) . ونزل معه عبد السلام في السفينة إلى واسط ، واستوفى منه بالكلام ، والشيخ ساكت . ولما وصل إلى واسط معد بحلس حضره القضاة والشهود ، وادعى عبد السلام على الشيخ أنه تصرف في وقف المدرسة ، واقتطع من مالها . وأنكر الشيخ ذلك . وكتب عضر بما جرى ، وأمر الشيخ بالمقام بواسط ، ورجع عبد السلام ،

<sup>(</sup>١) لاكمال ما ذكرناه قبل ص١٢٩ عن انجاه الخليفة الناصر الديني ، يجدر بنا أن نورد الموضع الوارد هنا بنصه : فني الورقة ه ٩ ب ما يلي :

<sup>«</sup> فلما ولى الوزارة ابن الفصاب ، وكان رافضياً خيثاً سعى فى الفبض على ابن يونس وتنبع أصحابه . فقال له الركن : أين أنت عن ابن الجوزى ! فانه ناصى من أولاد أبى بكر ، فهو من أكبر أصحاب ابن يونس ، وأعطاه مدرسة جدى ، واحترقت كتى بمشورته . فكتب ابن القصاب إلى الحليفة الناصر ، وكان الناصر له ميل إلى الشيعة ، ولم يكن له ميل إلى الشيخ ابى الفرج ، بل قد قيل أنه كان يقصد أذاه ، وقيل ان الشيخ ربما كان يعرض فى بجالسه بنم الناصر . فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام ، فجاء إلى دار الشيخ ، وشتمه وأغلظ عليه ، وختم على كتبه وداره ، وشتت عياله . فلما كان فى أول الليل ، حمل إلى سفينته ، وليس معه إلا عدوه الركن ، وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل ، وعلى رأسه تخفيفة ، فأحدر ويلى داك ذكر سجن ابن الجوزى خمس سنوات ( من سنة ، ٩ ه إلى ه ٩ ه ) ، ثم اطلاق ويلى ذلك ذكر سجن ابن الجوزى خمس سنوات ( من سنة ، ٩ ه إلى ه ٩ ه ) ، ثم اطلاق سراحه ، ورد اعتباره .

## بحوث في المعـــتزلة

### لكر و الفونسو نَلّينو(١)

## ١ - أصل تسميتها

من المسائل الخطيرة أن نعرف لأى سبب وبأى معنى أطلق لفظ «المعتزلة» أول ما أطلق على أصحاب المذهب الذى كان فى القرون الثانى والثالث والرابع للهجرة خصما خطراً لمذهب أهل السنة فى الكلام . ذلك لأنه يتوقف على مثل هذه المعرفة حل مسألة من أهم المسائل التاريخية ، وتلك هى مسألة أصول حركة المعتزلة وطابّعها الاصلى .

وأشهر الروايات فى هذا الباب، وهى رواية نسج حولها وحدها طائفة من الأقاصيص خاصة، تلك الرواية التى تشتق هذا الاسم من اعتزال واصل ابن عطاء الغزال (أو اعتزال عمرو بن عبيد بن باب فى رواية أخرى ٢٦). للحسن البصرى (المتوفى سنة ١١٠ه هـ ٧٢٨م) أو اعتزاله للجاعة عموماً

(۱) [ ظهرت هذه البحوث في « مجلة الدراسات الشرقية » RSO المجلد السابع ، روما سنة ٦٩٦١ . الأول في الصفحات من ٤٦١ إلى ٤٥٤ ؛ والثانى في الصفحات من ٤٦١ إلى ٤٣٤ ، والثالث في الصفحات من ٥٥١ الى ٤٣٠ ، والزايع في الصفحات من ٤٢١ الى ٤٢٨ وماك عناوينها في الأصل علم التوالى :

Sull' origine del nome dei Muctazilit.

Sul nome di «Qadarıti».

Rapporti fra la dogmatica mu<sup>c</sup>tazilita e qella degli lbaditi dell' Africa settentrionale.

Di una strana opinione attribuita ad al-Gahiz intorno al Corano.

[ راجع ترجمته في الملحق الموجود بآخر هذا الكتاب ] .

(۲) يقتصر ابن قتيبة (المتوفى سنة ۲۷٦ه == ۸۸۹م) ، فى كلامه عن عمرو بن عبيد ،
 على أن يقول : « وكان يرى رأى الفدر ، ويدعو اليه . واعتزل الحسن هو وأصحاب له ،
 نسموا المعتزلة» ( «عيون الأخبار » طبع ڤستنفلد ، جيتنجن ، سنة ١٨٥٠ ، ص٢٤٣) ===

#### في مسألة مرتكب الكبيرة: مؤمن هو أم كافر (١) ؟

وتفاصيل هذه القصة تختلف قليلا باختلاف الروايات : فعلى حسب

= ویکرر هذا بسینه ابن رستة (طبع دی خویه ، سنة ۱۸۹۲ س۲۲۰) الذی کتب فیما بین سنة ۲۸۰ وسنة ۳۰۰ ه فیقول : « کان بری القدر ، ویدعو الیه . واعترل الحسن وأصحابه ، فسموا المعتزلة » . أما السمعانی ( کتاب « الأنساب » طبعة لیدن سنة ۱۹۱۲ ورقة رقم 536۰ ) فیقول : « المعتزلی ... هذه النسبة إلی الاعتزال ، وهو الاجتنساب والجاعة المروفة بهذه العقیدة إنمیا سموا بهذا الاسم لأن أبا عثمان عمرو بن عبد (هکذا) البصری أحدث ما أحدث من المبدع ، واعتزل نجلس الحسن البصری ، وجماعة معه فسموا المعتزلة » — ویقول المعریشی فی « شرح المقامات » ( طبعة اتقاهرة سنة ۲۰۱۱ ج ۱ ص المعتزلة » — ویقول الدی عبید : « ورآه الحسن [ البصری ] یوماً فقال هذا سید شباب أهل البصرة ، إن لم یحدث . ثم أزاله ، ونهی عنه ، فقال بالعزل [ اقرأ بالعدل ] ودعا الیه ، وترك مذهب أهل السنة ، واعتزل الحسن البصری ، ونسبت البه المعتزلة » — ویورد کتاب آخرون كلتا الروایتین : الروایة التی تربط اسم المعتزلة بعمرو ؛ والأخری ، وهی الأكثر انتشاراً ، التی تربطه بواصل ،

(١) هذه المسألةالتي ستظهر أهميتها فيما بعد ( س١٠٨ الخ ) ذكرها عبدالقاهر بن طاهر البندادي ( المتوفي سنة ٢٩ هـ 🖚 ١٠٣٧ — ١٠٣٨ م ) في كتاب﴿ الفرق بين الفرق، ( طبعة القاهرة سنة ١٣٢٨ هـ == ســنة ١٩١٠ م ) ص ٩٨ ؟ والســيد المرتضى على ابن الطاهر ( للتوفيسنة ٤٣٦ ه == ١٠٤٤ م ) في كتابه « الأمالي » ( =غررالفوائد) طبعة انقاهرة سنة ١٣٢٥ == ١٩٠٧ جـ١ ص ١١٤ — ١١٦ ( المجلس الحادي عصر ) حيث أفاض في ذلك (خصوصا في ص ١١٦) ؟ والشهرستاني(المتوفي سنة ٨٤٥ هـ == ٣٥١٠ — ۱۱۵٤ م ) طبع كيورتن بلندن سنة ۱۸٤٢ — ۱۸٤٦ ص ۱۷ وص ٣٣— ٣٤٤ وابن خلـكان تحت آسم واصل ( برقم ٧٩١ من طبع ڤستنةلد ، وبرقم ٧٣٩ من الطبعات المصرية) ، وقد ذكر خطأ « انه أخذ ذلك عن كتاب «الانساب» للسمعاني ؟ والصريف على الجرجاني في شرح دمواقف، الايجي (طبعة الفاهرة سنة ١٣٢٥ [ -- ١٣٢٧] ج ٨ ص ٣٧٧ ( والرواية مذَّ كُورة أيضاً باختصار في نص الايجي المتوفى سنة ٢٥٦ هـ سنة ١٣٥٥ م)؟ وأبو المحاسن بن تغری بردی فی تاریخه ﴿ ﴿ طَبِّع يُونِّبُولُ وَمِّسَ جِ ١ صُ ٣٤٨ مِحْتُ سَنَّةً ١٣١ ) وأبو الفدا في تاريحه ،طبع ريسكه جـ ١ ص ٤٧٨ محت سنة ١٣١ ( طبعةاستامبول سنة ١٢٨٦ ج ١ ص ٢١٢) والمهدى لدين أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه ﴿ المعتزلة ﴾ طبع ت . و . آرنولد ، ليبتسك سسنة ١٩٠٢ ، ص ٣ -- ٤ ( عن مصادر مختلفـــة ) ، و ﴿ القاموس ﴾ محت لفظ عزل ، و « تاج العروس » ج ٨ ص ١٥ ، والقريزي ( المتوفى سنة ١٤٤٥ هـ = ١٤٤٢ م) في « خططه » طبعة بولاق سنة ١٢٧٠ ج ٢ ص ٣٤٦ =طبعة القاهرة سنة ١٣٢٤ – ١٣٢٦ ج٤ ص ١٦٤ — ص ١٦٥ (ويظهر أنه بقلها عن الشهرستاني ) . - وهذه السألة توجد كذلك في المصادر التي تعزو اسم المعتزلة الى أصل آخر والتي سنذكرها فيما بعد من ص ١٨١ -- ص ١٨٥٠ . بعضها جاء اسم المعتزلة من العبارة التي قالها الحسن في تلك المناسبة لتلميذه القديم: واعتزل عنا ، وعلى حسب البعض الآخر كان قتادة بن دعامة (المتوفى سنة ١١٧ ه أو سنة ١١٨ ه) المحدث أول من وضع هذا الاسم ، مشيراً إلى عمرو بن عبيد وإلى نفر من أتباعه بسبب اعتزالهم الحسن – وعلى كل حال فمهما يكن من اختلاف الروايات ، فان هذه المصادر تعتبر أن اسم المعتزلة اسم أطلقه عليهم أهل السنة ، وأنه يتضمن نوعاً من الذم واتهاماً واضحاً بالخروج على السنة والجماعة .

separati (Pococke 1650), separatists (Sale 1734), secessores seu separatistae (Reiske 1778), Abweichende, Sectirer (vom Hammer-Purgstall 1837), séparatistes (Schmölders 1842), Getrennte, Abtrünnige (Wolff 1845), Verstossene (Weil 1846), Dissidents (Munk 1859), Secte (Steiner 1865), Dissidenten (von Kremer 1865) Ceux qui se séparent (Dozy 1879), die sich trennende, d.h. die Sekte (Dieterici 1892), Disidente ó cismàtico (Asin 1901), Secession (Macdonald 1903), Dissidenti (Pizzi 1903), Seceders (Sell³ 19 u7), Dissidents, Schismatiques, Séparatistes (Galland 1906), Dissidents Montet 1911), those who separate themselves (Margoliouth), die sich trennende (Ulrich 1914), etc.

وبجدر بنا أن نذكر أن البحث الحقيقي عن أصل هذه التسمية ومعناها

<sup>(</sup>۱) إلا ديتركشي في « ترجمة رسائل الفارابي الفلسفية » ، المقدمة ص ي Alfàràbi's () إلا ديتركشي في « ترجمة رسائل الفارابي الفلسفية » ، المقدمة ص ي philosophische Abhandlungen übersetzt, فانه يدعى على واصل أنه قال: «أنا معتزل منكم ich sage mich von Euch los

لم يقم به إلا ڤولف (١) وڤيل (٢) واشتينر (٣) فى رسـالته الصغيرة . لذلك كان اتفاق الآخرين فى الجوهر قليل القيمة .

فيرى اشتير (ص٣٣-٣٠) الذي لا يقيم وزناً للروايات العربية التي ذكر ناها آنفاً أن المعتزلة واسم عام لفئة انفصلت عن الجمهور وانشقت عليه، وهو يقابل لفظ Secte بالألمانية، ولكن بمضى الزمن أصبح هذا الاسم في أوائل القرن الثاني للهجرة علماً على مذهب خاص. وقد يُمقسر هذا على أن هذه الفرقة كانت من بين فرق الاسلام أهمها وأكبرها خطراً فهي والفرقة، بالمعنى الكامل لهذه الكلمة. وعلى كل حال فيبدو أن هذه التسمية قد انتشرت انتشاراً بطيئاً. إذ يتكلم ابن قتيبة (المتوفى سنة ٢٧٦ه = ٨٨٩م) عند ذكره لمذاهب عصره (ص ٢٠٠١) لا عن المعتزلة بل عن القدرية (٤٠) مع أنه عرف اسم المعتزلة (انظر قبل ص ١٧٣ التعليق رقم ٢) وعلى ذلك فالنواة الأولى لمذهب المعتزلة كانت إذاً إنكار القدر المطلق؛ ويشير لفظ القدرية إلى مضمون المذهب، فهو من الناحية الظاهرية الشكليلة إذاً أكثر تحديداً وأوضح دلالة من لفظ معتزلة. وثم لما أظهروا آراء مخالفة في مسائل عديدة أخرى مثل صفات الله، وطبيعة القرآن، والوعد والوعيد،

<sup>(</sup>۱) في كتابه ( الدروز وأسلافهم » ليبتسك سنة ه ۱۸۶ ص ٦ تعليق Die Drusen بيتسك سنة ه ۱۸۶ ص ٦ تعليق und ihre Vorläufer

<sup>(</sup>۲) فی کتابه «تاریخ الحلفاء» ، ما نهیم سنة ۱۸۶۱ -- سنة ۱۸۵۱ ، ج ۱ س ۱۹۲ - ص ۱۹۳ تعلیق Geschichte der Chalifen

<sup>(</sup>٣) في كتابه ( المعتزلة أو أحرار الفكر في الاسلام » ليپتسافه سنة (١٨٠ ) في قطع التمى ، هي إلى المعتزلة أو أحرار الفكر في الاسلام » ليپتسافه سنة (١١٠ صفحات التمى ، هي إلى التماء رجال القدرية الذي أورده ابن قتيبة قيمة غير تلك التي يظنها اشتينر ؛ فهو لا يحوى أسماء كثير من المعتزلة المشهورين ( فلا يذكر واصل بن عطاء مثلا ) ، ومن جهه أخرى يذكر أشخاصا لاصلة لهم بالاعتزال مثل المحدثين وهب بن مبه ، ومكحول ، وقتاده المشهور الذي كان عدواً للمعتزلة ! وأورد ابن رسته هذا الثبت عبنه ص ٢٢٠ — وليرجع القارى إلى ملاحظاتي بعد ص ١٩١ ( والتعليق رقم ٢ )

ومسائل ثانوية أخرى ، بدت هذه التسمية [القدرية] غيركافية ، لذلك استبدل بها لفظ . معتزلة ، ولم تعد تستعمل شيئاً فشيئاً ، .

وهذه النتيجة التي وصل إليها اشتينر اعتهادا على نصوص عربية متأخرة عن القرن الثالث الهجرى تسمى المعتزلة أحيانا باسم القدرية ، تلقاها كثير من الباحثين بالقبول. فقون كريمرالذي رأى أولا في مذهب المرجئة أصول المعتزلة (۱) ، اعتقد من بعد أن مذهب القدرية في القدر تطور بالبصرة إلى مدرسة كلامية ذات نزعة عقلية خاصة على يد بشار بن برد ، وعمرو بنعبيد، وواصل بن عطاء (۱) . وديترتشي (۱) يظن أن السبب في اعتزال واصل الجماعة ، هو ثورته على المذهب المنكر لحرية الارادة . ويذهب دي بور إلى القول بأن القدرية هم أسلاف المعتزلة ، وأن هؤلاء الاخيرين هم خلفاء القدرية (۱) . ويذكر دوزي صراحة أن واصل بن عطاء وأنشأ مذهب المعتزلة أو القدرية (القائلين بحرية الارادة) كما يسمون أيضاء وأن وبصرح المعتزلة أو القدرية (القائلين بحرية الارادة) كما يسمون أيضاء (٥) وبصرح المعتزلة أو القدرية (المنقطة التي ابتدأ منها مذهبهم كانت إنكار القدر . ولكن المعتزلة (المنفصلين) الذي اتخذوه هم وغيرهم من مبتدعة المسلمين ،

<sup>(</sup>۱) • تاریخ الأمكار السائدة فی الاسلام » ، برلین سنة ۱۸۹۸ « تاریخ الأمكار السائدة فی الاسلام » ، برلین سنة ۱۸۹۸ « الاعترال ] قام herschenden Ideen des Islams, على أساس إرحائي » .

<sup>(</sup>۲) « تأريخ حضارة الصرق في أيام الخلفاء » ، ڤينا سنة ه ١٨٧٧ - ١٨٠٥ ج ٢ م ١٤٠٩ الى ص ١٨١ Kulturgeschichte des Orients un ter den Chalifen

<sup>(</sup>٣) مقدمة كتابه « ترجمة رسائل العارابي الفلسفية » ، ليدن س ١٨٩٢ ص ى

Alfarabi's philosophische Abhandlungen übersetzt

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الفلسفة في الاسلام» ، Geschichte der Philosophie im Islam ص 28 - - ص 30 [ ص ٥١ من الترجمة العربية ] .

۲۰۰ ص ۱۸۷۹ من في تاريخ الاسلام » ، ترجمة في . شوڤان ، ليدن سنة ۱۸۷۹ ص ۲۰۰ وه)

Essai sur Phistoire de Pislamisme, traduit par V. Chauvin

<sup>(</sup>٦) فى الفصل الحاص بالاسلام من كتاب ﴿ تاريخ الأديان ﴾ الذى أشرف على إخراجه شانتييه دلاسوسيه P. D. Chantepie de la Saussaye ، الترجمة الفرنسية ، باريس سنة ٤٠٤٠ ص ٢٨٩ .

نشأ ، كا يروون ، عن اختسلاف في الرأى ضئيل ، ويقول ما كس هورتن (١) إنهم و استمرار لمذهبين : الأول مذهب القائلين بحرية الارادة (القدرية) والثاني مذهب الارجاء (المرجئة) . ومن هناكانت مسائل حرية الارادة ، وإنكار أو تخفيف عذاب المسلم المذنب ، ماورثوه في مذهبهم عن هاتين الفرقتين من مسائل ، وكذلك جولد تسيهر في كتابه ومحاضرات عن الاسلام ، (طبعة هيدلبرج سنة ١٩١٠ ص ١٠٠) يؤكد أن ونقطة ابتدائهم كانت بواعث مصدرها التقوى والتعبد ، مثلهم في ذلك مثل سابقيهم القدرية القدماء ، ؛ مع أنه يصرح في الصفحات التالية بأنه لايرى في مسألة حرية الارادة النقطة الرئيسية في مذهب المعتزلة . أما جالان (٢) فيميز جيدا بين القدرية والمعتزلة ؛ ولكنه يقول وإن فلسفة المعتزلة قدهياها مذهب القدرية وأعدها ، وإن وإن فلسفة المعتزلة قدهياها مذهب القدرية وأعدها ، وإن وإن فلسفة المعتزلة قدهياها مذهب القدرية عذابا أبديا كانا نقطة ابتداء خلاف المعتزلة ، وظلاالنقطة الرئيسية في مذهبهم ،

وفى سنة ١٩١٠ حاول جولد تسيهر أن يفسر الاسم تفسيراً جديدا لو أنه صح لكان يطبع الاصول الاولى لمذهب المعتزلة بطابع مغاير لذاك الذى يبدو من الروايات العربية التي أخذ بها المستشرقون الاوربيون. فهو يشير كما يشير المؤرخون بمناسبة واصل بن عطاء وزميله عمرو من عبيد ومعتزلين

<sup>(</sup>۱) ﴿ السائل العلمفية في علم الكلام عنسد المسلمين ﴾ ، بون سنة ١٩١٠ س ٤ Die philosophischen Probleme der spekulativen Theologie im Islam من العبث أث نقف عنسد الخلط الذي وقع فيه هورتن فيما يتعلق بمذهب المعتزلة في عذاب الآخرة وصلته بمذاهب المرجئه .

اخرين متأخرين كذلك ، إلى ميولهم الصوفية وزهدهم ، أى إلى بعدهم عن زخرف الدنيا وشهواتها (١) ، ويورد شاهداً قديما على استعمال لفظ ومعتزل ، يعنى زاهد أو متعبد (٢) . ومع هذا كله فانه يقول : ومعنى هذه الكلمة المنشقون ، ولست أريد أن أكرر هنا الاسطورة التي عنى الناس بروايتها من أجل تبرير هذه التسمية ، وإنما أريد أن أقرر أن التفسير الحقيقي لهذه التسمية هو أن البذور الاولى لهذا المذهب كانت دوافع صادرة عن التقوى والتعبد وكان الباعثون على هذه الحركة رجالا متعبدين ، زهاداً معتزلين (زاهدين) ثم اتصلت الحركة بالدوائر العقلية ، فاتخذت شيئاً فشيئاً موقف المعارضة بازاء المجتقدات الدينية السائدة (٢) ، .

هذا الفرض الذي افترضه جولد تسيهر تقبله هورتن بحماس شديد في سنة ١٩١٢<sup>(٤)</sup> ولبكن مرجوليوث<sup>(٥)</sup> رفضه بشدة فقال متحدثا عن الأصل القدري لمذهب للمعتزلة: « المعتزلة ( من انفصلوا ) . . . وهم الذين اعتزلوا لا إخوانهم ، وإنما مجلس الحسن البصري، كانوا يؤمنون بحرية الارادة » .

أما أنا فأرى أن ما افترضه جولد تسيهر وهمى لا يقوم على سند ما من المصادر ، بل هو فوق هذا يصطدم بمشكلة خطيرة : كيف يمكن أن يكون اسم المعتزلة قد تقصر على طائفة من الناس لم يكن الميل إلى الزهد فيهم العنصر المميز لهم حقاً عن غيرهم ، سواء كأفراد أو كجاعة ؟ أفلم يكن الزهد منتشراً بنفس الدرجة فى الوسط الديني الذي اعتزله المعتزلة ؟ أفلم يكن الحسن

<sup>(</sup>١) « محاضرات في الاسلام » طبعة هيدلبرج سنة ١٩١٠ ص ١٠١ -

<sup>(</sup>٢) الكتاب السابق ص ١٣٦ ( تعليق رقم ٢ على البند رقم ٥ ) .

<sup>(</sup>۴) الكتاب السابق ص١٠٠٠.

<sup>1 (</sup>٤) ﴿ المذاهب المفلسفية عند المتكلمين في الاسلام ﴾ ، يون سيشمة ١٩١٢ ص ١٤٩ ص ١٤٩٠ تعليق رقم ٣ ، Die philosophischen Systeme der spekulativen Theologer im Islam ،

<sup>(</sup> ه ) « الاسلام » ، الطبعة الثانية ، لندن س ١٩١٢ ص ١٨٨ .

البصرى مشهوراً بالزهد، وهو أستاذ واصل ؟ وهل يحتمل ان تكون الروايات العربية سواء منها المعتزلية أو السنية قد أخطأت إلى همذا الحد فنسبت تسمية المعتزلة ونشأتهم لا إلى مسألة عملية وإنما إلى مسألة إيمانية وعقيدة خاصة ؟ يبدو لى أن فرض الباحث الاسلامى الكبير (جولد تسيهر) بعيد عن الحق أكثر من بعد التفسيرات السابقة المألوفة.

والواقع أن الباحثين لم ينتبهوا حتى الآن انتباها كافياً إلى مسألة خطيره كل الخطورة . تلك هي أن المؤلفين العرب على اختلاف آرائهم في أصل تسمية المعتزلة ومعناها الأول يكاد يتفقون (۱) على أن الخلاف بين أهل السنة وبين مؤسسّتي مذهب المعتزلة ( واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ) إنما نشأ حينا احتدم النزاع واشتسدت الخصومة بين متكلمي الخوارج ومتكلمي أهل السُنة ، حول مسئلة مرتكب الكبيرة ، من جراء الثورات الخطيرة التي قام بها الخوارج . ذلك النزاع الذي لم يَمْن حالة المذنب في الحياة الأخرة فقصب ، بلكانت له نتائج حيوية خطيرة من الوجهتين العملية والسياسية ذلك أنًا فأنه لوسلمنا بمذهب الخوارج في اعتبار مرتكب الكبيرة كافراً (۲) بمؤمنة باطلا ، وألا تقبل له شهادة ، وأن يستباح دمه وماله ، ثم من الناحية السياسية يصبح خلفاء بني أمية وعمالهم وأنصارهم عاصين لله ، يجب على كل مسلم حقاً أن يثور عليهم ويحاربهم . وعلى العكس من ذلك يسقط هذا التشدد وذاك التحريض على الثورة ضرورة "إذا أخذنا بمذهب أهل السنة في أن الفاسق مع ذلك مؤمن ، وله من أجل ذلك أن يتمتع بكل الحقوق التي في أن الفاسق مع ذلك مؤمن ، وله من أجل ذلك أن يتمتع بكل الحقوق التي

<sup>(</sup>۱) أنظر ما أوردناه من مقتبسات في ص ۱۷۳ تعليق ، وفقرات المسعودي المشار إليها في ص ۱۸۸ إلى ص ۱۸۳ .

<sup>(</sup>۲) لا يعنينا هنــا أن يعتبر كافر شرك أو مشركا (كا ترى فرق الحوارج الأزارقة والنجداث والصفريَّـة) أو أن يعتبر كافر نعمــة وكافراً كفران نعمة (كا يرى الحوارج الإباضية). أنظر « الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادى ص ۹۷ — ۹۸ .

لكل عضو في الآمة الاسلامية ، اللهم إلا في حالات ضئيلة .

في هذه المسئلة التي كانت موضوع مناقشات عنيفة في النصف الثاني من القرن الأول لما لها من نتائج سياسية وعملية، كان خلاف واصل وعمرو بن عبيد مع أهل السنة، وبسبها كان اعتزالها إياهم. ذلك أنهما وقفا موقفا وسطاً، شبه حياد بين الرأيين المتعارضين: رأى الحوارج ورأى أهل السنة وقالا إن الفاسق أو صلاحب الكبيرة أو مرتكب الكبائر ليس بمؤمن ولا كافر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. وكانت نتيجة هذا الموقف الوسط في مثل هذه المسئلة الدينية بحسب ماقلنا من قبل، الحياد في النزاع السياسي الذي كان على أشده بين الفريقين المتنازعين. أما الأصول الأخرى لمذهب المعتزلة فانها أضيفت شيئاً فشيئاً إلى نقطة ابتدائهم الأولى هذه: فأغلب الظن أن مذهبهم في الاختيار مثلا قد أتى به عمرو بن عبيد، الذي يذكر عنه الرواة صراحة أنه قد ركى" (١)، بينها لاتذكر المصادر القديمة شيئاً مثل هذا عن واصل

وإذا كانت الغالبية العظمى من المؤلفين العرب قد اتخذوا لفظ معتزل بمعنى منشق على الجماعة الاسلامية الصحيحة، ناسين تلك المسألة المهمة، حيث أصلتهم الفكرة العنادية ، فكرة اعتبار المعتزلة فرقة منشقة على أهل السنة ، فقد وجد مع ذلك كتاب يربطون اسم المعتزلة بوقوفهم ذلك الموقف الذى أشرنا إليه آنفاً وسطاً بين أهل السنة والخوارج ، فلدينا أولا وقبل كل شيء فقر تان هامتان للسعودى (المتوفى سنة ٣٤٦ه = سنة ٩٥٧ - سنة ٩٥٨م) لم يتمكن اشتينر من معرفتهما، ولم يقدرهما جالان حق قدرهما. فني الفصل السابع عشر بعد المائة من مروج الذهب ما نصه : « ومات واصل بن عطاء و يكنى بأبى حذيفة فى سنة إحدى و ثلاثين ومائة . وهو شيخ المعتزلة ، وقديمها ، وأول

<sup>(</sup>١) لدى ابن رسته وابن قتيبة في الفقرات المشار إليها آنفا ص ١٧٣ تعليق رقم ٢، وكذلك لدى كثير من الكتاب المتأخرين .

من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين: وهو أن الفاسق من أهل الملة ليس بمؤمن ولا كافر. وبه سميت المعتزلة ، وهو الاعتزال ، (۱) وفى الباب الثانى بعد المائة من نفس الكتاب يعرض المسعودى أصول المعتزلة الحسة ، ويعنينا نحن هنا الفقرة التالية : «ثم القول بالوعد والوعيد ، وهو الاصل الثالث : فهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة وأنه لصادق فى وعده ووعيده ، لامبدال لكلاته (۲) ؛ ثم القول بالمنزلة بين المنزلتين ، وهو الاصل الرابع : فهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافر ، بل يسمى فاسقا (۳) على حسب ماورد التوقيف (٤) بتسميته وأجمع أهل بل يسمى فاسقا (۳) على حسب ماورد التوقيف (٤) بتسميته وأجمع أهل

<sup>(</sup>۱) المسعودى : « مروج الذهب » ، طبعة باريس سنة ١٨٦١ -- ١٨٧٧ ج ٧ من هذه س ٢٣٤ . وقد أخطأ الترجم الفرنسى ( باربيبه دى مينار ) فهم الجزء الأخير من هذه اللمبارة حيث يقول فى ترجته « du mot itizal (se séparer) أى « وقد سمى أتباعه باسم المتزلة ، من المفظ اعتزال ( عمني الشقاق وانفصال ) » . ثم هو من جهة أخرى يخطى ، فى ترجمته للاصطلاح « منزلة بين المنزلة ي بكلمة ١٤٤٠ المنزلة » ص ٤١ وهذه الترجمة غير الصحيحة قد كررها همرى جالان فى كتابه « بحث فى المعزلة » ص ٤١ و ص ٤٧ .

<sup>(</sup>۲) يرى المتزلة أن المسلم المرتكب السكبيرة ، والذي يموت دون توبة ، يخلد في النار ، وكل ما هناك هو أن عذابه فيهما أخف من عذاب السكفار ؛ بينما يرى أهل السنة أن المسلم لا يخلد في النار حتى ولو كان مرتكبا للسكبائر ( اللهم إلا السكفر ) ، ويعتقدون في شفاعة الملائكة والنبيين وأولياء الله المسلمين المذنبين . ومن أجل هذا هم يسلمون ، أى أهل السنة ، ضمنيا بأن الله يمكن أن يتعلل مماجاء به من وعد أووعيد في الفرآن . وقد أخطأ Dozy في النصوص حينها كتب يقول في كتابه ه بحث في تاريخ الاسلام » ، ليدنسنة ١٨٩٧ ص ٢٠٣ إن المعتزلة يستقدون في نوع من « المطهر » [ وهو الذي ذكره دانتي في السكوميديا الالهية فقال إنه مكان بين النار والجنة لابد أن يطهر فيه الانسان من ذنوبه قبل دخوله الجنة ] ، وقد كرر هذا الخطأ بعينه هنري جالان في كتابه « بحث في المعتزلة» ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) للسيد المرتضى في اختيار المعتزلة لهذا اللفظ كلام مفيد في كتابه «الأمالي» (=غرر الفوائد) طبعة القاهرة سنة ١٣٢٥ ج ١ ص ١١٥ ، ص ١١٦ -

<sup>(</sup>٤) هكذا ، كما هو موجود في الطبعات المصرية ، يدلا من كلمة « التوفيق » الموجودة في طبعة باريس ، راجع فيا يتعلق بكلمة توقيف عمني «وضع» ( وهوما لا يوجد في القواميس) كتاب مكس هورتن M. Horten, Die spekulative und positive Theologie des Islam كتاب مكس هورتن علم العقائد النظرية والوضعية في الاسلام ، طبعة ليپتاك سنة ١٩١٧ س ٢٧١ س (٣٠ الى ٢٠٠)

الصلاة (١) على فسوقه . قال المسعودى : ولهذا الباب سميت المعتزلة وهو ، الاعتزال . وهو الموصوف بالاسماء والاحكام مع ماتقدم (١) من الوعيد في الفاسق من الخلود في النار ، (٢) .

وكلام المسعودى يحتاج إلى تفسير بسيط للألفاظ التالية: «تسميته»، «أسهاء»، «أحكام»، سنذكره فى الملحوظة الأولى الموجودة بملحق هذا البحث. ويكنى هنا أن نقول إن المسعودى يقصد بقوله «تسميته» وصف الشخص بأنه مؤمن أوكافر أوفاسق؛ وبقوله «أسهاء» الألفاظ المنقابلة من إيمان وكفر، مؤمن وكافر؛ وبقوله «أحكام» المسائل النظرية والعملية التي تضمنتها هذه الأوصاف.

<sup>(</sup>۱) أى المسلمين الحقيقين . راجع مثلا البيت الذى قاله أيمن بنخريم حينما أريد دفعه إلى الانتصار لمعاوية ضد على ( الدينورى : ﴿الأخبار الطوال﴾ طبع جويرجاس ص ٢٠٦ ) : ولست بقائل رجلا يصلى على سلطان آخر من قريش

وحق إلى يومنا هذا يقول الناس في طرابلس بهذا المني : « ناس مصلين » .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الأصل التالث الذي ذكره قبل ذلك بقليل .

<sup>&</sup>quot; السعودى: « مروج الذهب » ج ٦ ص ٢٢ . وهنا أيضاً أخطاً الترجم العراسى ... Mais simplement prevaricateur, selon l'acception acceptée » عن ترجم فقال : • de tous, et lorsque la communauté des fidèles s'accorde à dire qu'il a prévariqué. C'est ce point particulier... qui a donné naissance au nom des Moutazélites, du mot titzal, mot qui désigne celui qui est défini ainsi par les noms et les jugements, et sous le coup de la menace de damnation éternelle, prononcée contre et sous le coup de la menace de damnation éternelle, prononcée contre . وكذلك أخطأ الترجم حين افترض (ج ٦ ص ٤٠٠) أن النص قد حرفه النساخ .

يطلقه عليهم أهل السنة. وإنما اختاره المعتزلة أنفسهم للدلالة على موقفهم الخاص في هذه المسألة . ورأى المسعودي له خطره ، لا لقدم المؤلف فحسب بل أيضا لأنه ألف كتباً خاصة في المذاهب الكلامية المختلفة والفرق الدينية العديدة ، ويطابق هذا الرأى ما نص عليه ولسان العرب، ، ج١٣ ، ص ٤٦٧ ( ونقله من بعدُ « القاموس » و « تاج الغروس » ج. ٨ ، ص ١٥ ) : «وقوم من القدريَّـة يُـلقُّـبون المعتزلة ، زعموا أنهم اعتزلوا فتى الضلالة عندهم يعنون أهل السنة والجماعة والخوارج الذين يستعرضون الناس قتلا ، . (١) ثم إن قول المســعودي يؤيده ما يرويه الرواة حول الموقف الديني والسياسي الذي وقفه واصل بن عطاء بازاء من اشتركوا في الحروب الدينية فىالقرن الأول بين أنصار على وأنصار عُمَانِ ، بينأنصار على والأو يبين(٢) أما البدعة الثالثة ، أو الأصل الرابع على قول البعض ، والذي به اعتزل واصل الجماعة ، فهو أن الخوارج قالوا بأن طلحة والزبير وعائشة ومن تبعهم كانوا كافرين حينها حاربوا علياً في موقعة الجمل ، وأن علياً كان على حق في محاربته إياهم ، وكذلك في محاربة معاوية في صفين . ولكنه صار كافراً بقبوله التحكيم لينها يرى أهل السنة أن الفريقين اللذين حاربا في موقعة الجمل كانا مسلمين مع. اختلاف واحد فيما بينهما ، وهو أن علياً كان على حق ، بينها كان خصومه على صلال. وكانوا ثائرين دون أن يكونوا منأجل ذلك كافرين أو فاسقين لذلك كانت شهادة أحد الفريقين مقبولة شرعاً إذا كان صادقاً . أما واصل فارتأى رأيًا وسطاً بين رأى أهل السنة ورأى أهل الحوارج فقال إن أحد الفريقين ﴿ فَاسَقَ ۗ ، وَلَكُنَّ مِن غَيْرِ المُمَكِّنُ مَعْرَفَةً أَيِّهِمَا فَاسْقَ عَلَى وَجِهُ

<sup>(</sup>١) يلى هذا عرض الرأى الآخر الفائل بأن أصل تسمية المعتزلة يرجع إلى أهل السبة ؟ ويورد « اللسان » ما يروى عن قتادة ؟ أما « الفاموس » فيورد قصسة الحسن البصرى ؟ ويذكر « تاج العروس » كلا الروايتين .

<sup>(</sup>٢) ما يلى هدذا لم يذكره اشتيار الأعرضاً في كتابه « المعتزلة.» :ض ١ ٥ ، وفد أغفله حالان تماما في كتابه « محث في المعتزلة » .

التحديد. وعلى ذلك فإذا شهد واحد من أحد الفريقين مع واحد من الفريق الآخر، حتى ولو على باقة بقل، فإنه لايقبل شهادتهما ، لأنه يعتقد أن أحدهما فاسق، دون أن يعرف أيهما على وجه التحديد، بينهايقبل شهادة اثنين من فريق واحد . (۱) \_ أما عمر و بن عبيد فيرى غير ذلك : يرى أن كلا الفريقين فاسق (لا كافر) فلا تقبل شهادة من اشترك فى نزاع الفريقين . (۲) ومن هذا يظهر أنه وقف دائماً موقفاً وسطاً بين أهل السنة والخوارج ولو بطريقة مخالفة لطريقة واصل.

ويؤيد هذا كله ما كان بين نشأة الاعتزال وبين الأحزاب السياسية فى العصر الأموى من صلة وثيقة . (٣)

الآن وقد وصلنا إلى هذه النقطة لم يبق علينا إلا أن نخطو خطوة أخيرة في سبيل توضيح أصل اسم و المعتزلة ، ، ما دمنا نرى من الواجب ألا ننظر إليه باعتباره تسمية اخترعها الخصوم قدحا فيهم ، وسخرية بهم .

يذكر أبوالفدا (٤) في وأخباره ، خاصاً بسنة ٣٥ه أسماء بعض الأشخاص الذين لم يريدوا مبايعة على ، ولو أنهم ليسوا من شيعة عثمان . ويضيف إلى ذلك قوله : و وشُمشُوا هؤلاء المعتزلة ، لاعتزالهم بيعة على » .

<sup>(</sup>۱) عبد الفاهر بن طاهر البقدادى ، « الفرق بين الفرق » س ٩٩ - ١٠٠ ، راجع الشهرستاني طبع كيورتن س٣٣ - ٣٤ ، والمقريزى في « خططه » طبع بولاق سنة ١٢٧٠ ح ٢ ص ٣٤٦ =: طبعة القاهرة سنة ١٣٢٤ - سنة ١٣٢٦ ح ٤ ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) عبد القاهر البقدادي س ١٠١؟ الشهرستاني س ٣٤٠

<sup>(</sup>٣) ولتراجع أيضاً أقوال بشر بن المعتمر رئيس معنزلة بغداد فيما يتعلق برأيه في الحلفاء . الأول ورجال الحروب المدنية الأولى ؟ وهني أقوال عبر عنها شعراً في أيام هارون الرسسيد ( من سنة ١٧٠ إلى سسنة ١٩٠ هـ == سنة ٧٨٦ - سنة ١٧٠ م) وحفظها لنا المهدى لدين أحمد بن يحيي المرتضى في كتابه « المعتزلة » ، طبع أرنوك ليپتسك سنة ١٩٠٢ اس ٣٠ من ٧ - ٩ . وراجع كذك ما سنقوله فيما بعد ص ١٩١ تعليق ٢

<sup>(</sup>٤) ﴿ أَخَبَارَ ﴾ أَلَى الفداء طَبِّع ريسكَة ، إهفنيا سِنة ١٧٨٩ — سنة ١٧٩٤ ج ١ ص ١٨٢ ( = س ١٨٠ ج ١ من طبعة استامبول سنة ١٢٨٦ ) .

هذه الفقرة اعتمد عليها فون هَمَّر بُر ْجِشْتَل فى تاريخه ، ولكنه قلب الوضع فجعل أنصار عثمان من المعتزلة أيضاً . ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا كتب يقول : . هؤلاء جميعاً سموا باسم المعتزلة ( أبوالفداء : أخبار ج ٢ ص ٢١٣ ) ومن هذا الحين أصبحت هذه التسمية علماً على حزب سياسى كما هى الحال فى حزب الحوارج ، (١) . وعلى هذا النحو كذلك أخطأ ف . ثولف فى كتابه عن د الدروز وأسلافهم ، حيث قال بعد أن ذكر أن واصلاً وعمرو بن عبيد ومن تبعهم سموا باسم المعتزلة أى د المنشقين ، : د ويبدو أن هذا الاسم لم يوجد حينتذ فحسب ، بل كان مستعملا من قبل ، تبعاً لما قرره هميً من كتابه د معرض صور . . . ج ١ ص ٣٢٤ . . . (٢)

ثم إن هذه الفقرة كانت معروفة طبعاً لدى ج. قيل، ولكنه وقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه فون همر برجشتل من أن هذا الاسم كان علما على كل من لم يبايعو اعلياً فقال: « فهؤلاء الذين رفضوا بيعته سموا تبعاً لما يقو له أبو الفدا ص ٢٨٢ « بالمعتزلة ، وهو اسم يرى آخرون أنه أطلق على فرقة دينية متأخرة ، بينها سمى المنشقون السياسيون « بالخوارج ، أو « الثائرين ، ومن هنا يعتقد قيل أن اسم فرقة المعتزلة بجب أن ينطق « معتزلة ، بصيغة اسم المفعول ، منعاً لمظنة وجود صلة بين اسم رجال سنة ٣٥ ه وبين اسم المنكمين المعتزلة ، معتمداً على قصة الحسن البصرى مع واصل . ويختم المنكلمين المعتزلة ، معتمداً على قصة الحسن البصرى مع واصل . ويختم كلامه بقوله : « والأرجح عندى أن هذه الفرقة قد جاءها اسمها عن طريق أهل السنة الذين سموهم بهذا الاسم تحقيراً لشأنهم . وهذا الاسم يُنطق معتزلة

<sup>(</sup>۱) «معرض صورلتراجم حياة الحكام المسلمين العظام فى الفرون السبعة الأولى للهجرة» ، ليبتسك ودرمثنات سنة ۱۸۳۷ — سنة ۱۸۳۹ جـ ۱ ص ۳۲۴ .

Gemäldesaal der Lebensbeschreibungen grosser moslimischer Herrscher der ersten sieben Jahrhunderte der Hidschret

Die Drusen \* مليق الدروز وأسلافهم € ، ليتسك سنة • ١٨٤ ص ٦ ، تعليق # und ihre Vorläufer

ومعناه . المنشقون (على المؤمنين إيماناً صحيحاً ) ، (١) .

وبعد حكم ڤيل السلبي هذا ، لم يحاول أحد أن يرى صلة ما بين المعتزلة السياسيين في سنة ٣٥ و بين المعترلة المتكلمين الذين ظهروا في نهاية القرن الأول أو أو أثل القرن الثاني للهجرة .

ولكن النصوص التاريخية التي نشرت بعد كتاب ثيل تدلنا على أن الفعل ، اعتزل ، ( بدون مفعول أو مع المفعول به ) كان له معناه الخاص فى لغة السياسة فى القرن الأول والنصف الأول من القرن الثانى للمجرة . فكان يستعمل للدلالة على الامتناع عن مناصرة أحد الفريقين المتنازعين ، وعلى الوقوف موقف الحياد مع ذم كلا الفريقين (٢).

<sup>(</sup>۱) د تاریخ الحلفاء ، مانیم سنة ۱۸٤٦ — سنة ۱۸۵۱ ، خ ۱ س۱۹۳ – ۱۹۳ تعليق Geschichte der Chalifen وقد فرأها من قبل « معتزلة » بفتح الزاى بوكوك ( سنة • ١٦٥٠ : فكتب يقول : • Motazalos 'Separatos' ) ؛ وسيل Sale (سنة ٧٣٤ فكتب: «Motazalites, or Separatists») ؟ وریسکه (سنة ۱۷۸۸ و ۱۷۸۸ فکتب: «al Motazalah, seu secessorum, vel separatistarum» ودي سامي ( سنة ١٨٠٦ بعد ذلك فكتب: «les Motazal, les Motazales») ؟ ومونك ( «أمعاج من العلسفة اليهودية والدربية» طبعة باريس سنة ٩ ه ١٨ فكتب: ﴿Motazales») وميرن Mehren (﴿الأُشْعَرِي﴾ طمة ليدن سنة ١٨٧٩ فكتب : «Motozales» وأماري (في كتابه عن « الكتب العربية عن صقلية » تورينو سنة ١٨٨٠ - ١٨٨١ ج س ٢٠٥٥ صقلية » تورينو سنة ١٨٨٠ - ١٨٨١ م فكت «Mutazaliti» ) . ولكنهم لم يعلقوا على هذا كبير أهمية ، كما يظهر من ترجماتهم التي تصل إلى حد التناقض مع صيغة اسم المفعول كماً هي الحال لدى سيل وريسكه . وقد قال دوزي في سنة ١٨٥١ بمثل ماقال به قبل ، وذلك في كتابه « فهرست السكتب الشرقية في أكادعية ليدن ، Catalogus Codd. Orientalium biblioth. Academiae Lugduno Batavae سنة ۱۸۰۱ - ۱۸۷۷ ج ۱ ص ۱۱) ، ولكنه في كتبه المتأخرة عدل ضمنيا عن صيغة اسم المفعول ، وهي صيغة غيرمحتملة إلى حد بعيد من الناحية اللغوية ، وتختلف من جهة أخرى مع ما تذكره الفواميس العربية ، ومع مايؤكمة السمعانى تأكيداً صريحاً في كتاب « الانساب » طبعة ليدن سنة ١٩١٢ الصفحة اليمني من الورقة رقم ٣٦٥ حيث يقول : « المعتزلي بضم الميم . . . وكسر الزاي . . . هذه النسبة إلى الاعتزال وهو الاجتناب » . كذلك استعمال لفظ ﴿اعتزالُ عِمنى ﴿مذهب المعزلةِ ﴾ يقتضى صِيغة اسم الفاعل ضرورة . (٢) ومن هناكان لاماس على حق فى أن يضم للفصل السادس من مجوثه القيمة جداً

وقد نشأ هذا المعنى مباشرة من استعال لفظ « اعتَـزَلَ ، بمعنى « تجنب » و « عاش فى عزلة » الخ . ولعل القرآن قد سبق إليه (سورة ٤٤ آية ٢٠) حيئها قال موسى للمصريين وهو يدعوهم « وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون » ( أى لا ترجمونى ، آية ١٩) أو كما يقول أصحاب المعاجم والمفسرون « خلو"ا سبيلي ولا تكونوا على ولا معى » (١) ... وهناك أمثلة أخرى ( إلى جانب كلام أبي الفدا المذكور آنفاً ) توضح المسألة أحسن توضيح (٢) :

ففى «الأغانى» ج ٢١ ص ٧ س ٢٠: «كان (والد الشاعر أيمن بن خرّيم) أحد من اعتزل حرب الجمل وصفين وما بعدهما من الاحداث فلم يحضرها»؛

وفي والأخبار الطوال ، لأبي حنيفة الدينوري ص ٢٠٥ السطرالأخير

<sup>«</sup> دراسات عن حكم الخليفه الأموى معاوية الأول » بيروت سنة ١٩٠٨ ص ١٩٠٨ ص ١٩٠٨ مه الله الخليفه الأموى معاوية الأول » بيروت سنة ١٩٠٨ ص ١٩٠٨ مه ١٤٠٠ و المستخدة و المستخدة و المستخدة و المستخدة المستخدة و المستخدة المستخدة و المستخدة المستخدة الأخير بقوله « و المستخدة ا

<sup>(</sup>۱) « لسان العرب » ج ۱۳ ص ٤٦٧ س ٣ — ٥ ؟ « تاج العروس » ج ۸ س ه ۱ س ۷ من أسفل ؟ « تفسير » الطبرى ( الطبسة الثانية ) ج ۲ س ۷۷ (خلوا سيبلى ) ؟ تفسير الفخر الرازى ، طبعة الفاهرة سسنة ۱۳۰۸ [ — ۱۳۱۰ ] ج ۷ س ۲۵۱ ؟ « تفسير » د السكشاف » للزمخشرى ، طبعة الفاهرة سنة ۱۳۰۷ ج ۲ س ۳٦١ ؟ « تفسير » البيضاوى طبع فليشر ج ۲ س ۲٤٦ الح .

<sup>(</sup>۲) ومن جهة أخرى يلاحظ استعمال لفظ « اعتزال إلى » بمعنى « انضم إلى حزب فلان » ( تاريخ الطبرى ج ۱ ص ۳۱۷۹ س ۱۸ : « واعتزلت عبد القيس إلى على إلا رجلا فأنه أقام » ) أو بمعنى « يأوى إلى مكان بعيد » ( تاريخ الطبرى ج ۱ ص ۱۷۹ س س ۱ و س ۱ ک ) . راحع قاموس لين العربى الانجليزى ص ۳۶ ۲ ب (حيث الاقتباس عن الحربرى ص ۲۰۳۵ برجع لا إلى النص ، وإنما إلى الفرح العربى الذي وضعه دى ساسى )

(طبع جويرجاس ليدن سنة ١٨٨٨): «وقد كان (أبو موسى الاشعرى) اعتزل الحرب، ـــ أنظر دوزى فى كتابه «الملحق، ج٢ ص ١٢٥ العدد الثانى .Suppl ( وهو تصحيح لما يقوله لين ) .

وفى تاريخ الطبرى جـ آ ص ٣١٧٨ ( المجموعة الأولى ) طبع برل سنة ١٨٩٨: ووأهل البصرة فرزق: فرقة مع طلحة والزبير؛ وفرقة مع على؛ وفرقة لا ترى القتال مع أحد من الفريقين. وجاءت عائشة رضى الله عنها من منزلها التى كانت فيه حتى نزلت فى مسجد الحيد"ان فى الأزد، وكان القتال فى ساحتهم. ورأس الأزد يومئذ صبيرة بن شيئمان فقال له كعب بن سور إن الجوع إذا تراءوا لم تستطع وانما هى بحور تدفق فأطعنى ولا تشهدهم واعتزل بقومك فانى أخاف ألا يكون صلح ... ودع هذين الغارين من مضر وربيعة فهما أخوان ه.

وفى تاريخ الطبرى أيضاً ج 1 ص ٣١٧٩ : نادى أحد المنادين وهو الأحنف بن قيس فى هذه المناسبة عينها قائلا (س٤–٦) يال زيد اعتزلوا هذا الأمر وولوا هذين الفريقين كيسة وعجزه ، فقام المنجاب بن راشد فقال : يال الرباب لا تعتزلوا واشهدوا هذا الآمر وتولوا كيسه . » وهذه العمارات نفسها تشكر ر من بعد فى الأسطر ٧ 6 ٩ 6 1 1 6 1 7 ٠

وفى تاريخ الطبرى كذلك ج ٦ ص ٣٢٤٤ س ٣-٤ فى سنة ٣٦ عينها كتب قيس بن سعد إلى على يقول: « إن قِبَـلى رجالا معتزلين قد سألونى أن أكف عنهم وأن أدعهم على حالهم حتى يستقيم أمر الناس».

وأيضاً ( فى ج ١ س ٣٢٤٨ س ٨ ) يسمى المحايدون الذين لا يبغون نصر فريق على آخر باسم و القوم المعتزلين . ،

كذلك (فى ج ١ ص ٣٣٤٢ س ٣ – ٦) حينها اجتمع المحكّمون سنة ٣٧ ه الفصل بين على ومعاوية قال المغيرة بن شعبة (أحد المعتزلة) لعمرو بن العاص: ويا أبا عبد الله، اخبرنى عما أسألك عنه. كيف ترانا معشر المعتزلة ؟ فانا شككنا فى الأمر الذى قد تبين لكم من هذا القتال ، ورأينا أن نستأنى و تتبت حتى تجتمع الآمة ؟ قال أرأ كم معشر المعتزلة خلف الآبرار وأمام الفجار ، وفى السطر ١٩: « وكان ابن عمر فيمن اعتزله ، وأخيراً الطبرى ج٣ ص ١٤٣ فيما يختص بسنة ١٤٤: « وقد ذكر أن محمداً ( بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب ) كان يذكر أن أبا جعفر بمن بايع له ليلة تشاور بنوهاشم ( العلويون والعباسيون ) بمكة فيمن يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر بنى مروان مع سائر المعتزلة الذين كانوا معهم هنالك ، .

فعندنا إذا الدليل الحاسم على استعال لفظ ، معتزل ، بهذا المعنى السياسى طوال هذا الزمان الذي عاش فيه مؤسسا مذهب المعتزلة .

ونستطيع أن نلاحظ أخيراً ، فى شى مكثير من الاحتمال ، أن الحديث الموضوع الذى طبقه المعتزلة المتكلمون من بعد على أنفسهم كان يشير فى الأصل إلى المعتزلة السياسيين، وأعنى بهم هؤلاء الذين المتنعوا عن الاشتراك فى المنازعات الداخلية فى القرن الأول وأوائل القرن الثانى . ذلك الحديث هو : دستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة ، أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة (١٠) هو : دستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة ، أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة (١٠)

. . .

من كل هذا الذي سبق يبدو لى أنه يمكن استخلاص النتائج التالية:

١ - لم يكن اسم المعتزلة في ميدان الكلام مأخوذا من فكرة الانفصال عن مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يكن إذا قد اخترعه أهل السنة مضمنين إياه معنى ذم أو سخرية باعتبارهم خارجين على مذهب أهل السنة. وإنما اختار المعتزلة الأولون هذا الاسم، أو على الاقل تقبلوه، بمعنى و المحايدين، أو والذين لا ينصرون أحد الفريقين المتنازعين (أهل السنة والخوارج)، على

 <sup>(</sup>١) كتاب « المعتزلة » تأليف المهدى لدين أحمد بن يحيى المرتضى ، طبع ت . و .
 ار نولد ، لبيتسك سنة ١٩٠٢ ص ٢ السطر الأخير و ص ٤ س ٧ .

الآخر ، في المسألة السياسية الدينية الخطيرة ، مسألة و الفاسق . .

٣ - كانت الجماعة الأولى من المعتزلة المتكلمين تشمل على وجه الاحتمال أشخاصاً اختلفت آراؤهم حول بعض المسائل الدينية الآخرى . حتى انه فى القرن الأول وأوائل القرن الثانى كانت بعض المسائل الدينية (مثل الجبر والاختيار) غير واضحة المعالم والحدود، ولم يكن من المستطاع القطع بأى الآراء المتعارضة بجب اعتباره من أقوال أهل السنة أو أقوال غيرهم (٢). فلم يكن الاجماع قد تم بعد فى هذا الباب بطريقة قطعية .

ع ـ فكان اسم المعتزلة المتكلمين في الأصل يشير إذا إلى النقطة الوحيدة

<sup>(</sup>۱) وحتى المتأخرون من المعتزلة كانت أحكامهم فى التاريخ مطبوعة بطابع الحياد الدى كان عليه أسلافهم السياسيون . أنظر مثلا فى كتاب د شرح نهيج البلاغة ، لابن أبى حديد (المتوفى سنة ١٥٥ هـ) ذلك السفر الهائل الضخم ، آراء المعتزلة ، إخوانه فى المذهب ، حول العلاقات بين على وعثمان (طبعة القاهرة سنة ١٣٢٩ ج ٢ ص ٤٤٤ — ٤٤٥) وحول المغيرة بن شعبة ، أحد المعتزلة فى أيام النزاع بين على ومعاوية وعمن يعيبهم الشيعة (ج ٤ ص ٤٤٠) . انظر كذك ما ذكرناه آنفاً ص ١٨٥ تعليق ٣ .

<sup>(</sup>۲) من الجدير بالملاحظة في هذا الباب أن قتادة (المتوفى سنة ۱۱۷) المحدث المشهور كان من الفائلين بالاختيار ، مع أنه في رأى البعض كان أول من سمى المتزلة بهذا الاسم سخرية منهم (ابن قتيبة طبع قستنفلد س ۳۰۱ وابن خلكان تحت اسم قتادة ). وعلى المكس من ذلك لاترى اسم واصل بين اساء القدرية الذين ذكرهم ابن قنيبة في الموضع الآنف الذكر ، والذين تقل اسماء هم ابن رستة (طبع دى خويه س ۲۲۰ — ۲۲۱) الذي يورد اسماء بعض المحدثين ككحول و محمد بن إسحق (صاحب السير)، أنظر جولدتسيهر في «مجلة الجمعية المصرقية الألمانية» المجلد رقم ۷ ه سنة ۳۱۳ س ۳۹۵ سه ۳۹۵، وكذلك اسماء من ذكرهم ابن حزم في كتاب (الملل والنحل) ح ۳ س ۳۹۲.

المميزة لمذهبهم عن مذهب أهل السنة والجماعة. وهذه النقطة قد فقدت أهميتها من بعد بانقضاء الحروب الآهلية بالنسبة لمسائل الحلاف الدينية الآخرى، التي رسخت شيئاً فشيئاً، وطغت على تلك النقطة من جراء رد الفعل المتزايد ضد ثبات مذهب أهل السنة ورسوخه (القدرة، الصفات، خلق القرآن، العقل والنقل). أو بعبارة أخرى كانت هذه التسمية تسمية جزئية في وقت من الأوقات مثل التسميات الأخرى التي اتخذها المعتزلة من بعد أحياناً للدلالة على بعض النقط الخاصة في تعاليمهم دلالة خاصة مثل والقدرية، وفي العدل وفي التوحيد على الترتيب).

ه ــ لعل ذكرى الأصل الحقيق لاسم المعتزلة قد بدأ يضعف فى النصف الثانى من القرن الثانى . وعلى هذا النحو اعتقد الكثيرون ، حتى من بين المعتزلة (١) أنفسهم ، شيئاً فشيئاً أن هذا الاسم يدل على انهم « انشقوا ، على أهل السنة والجاعة ، وأن هؤلاء هم الذين اخترعوه . وقليل من الكتاب هم الذين أبقوا على السبب الأصلى فى هذه التسمية .

٦ - وأخيراً نستخلص أنه ليس بصحيح أن المعتزلة كانوا فى الأصل فرعاً أو استمراراً للقدرية فى القرن الأول ، وأن نقطة ابتدائهم كانت مذهب الاختيار وحرية الارادة .

التعليق الأول ــ يجدر بنا أن نلاحظ فيما يتعلق بالاصطلاحات : وتسمية، و والاسماء والاحكام، المذكورة آنفاً (ص١٨٢ – ١٨٣) كيف يفسر

<sup>(</sup>١) فى تفسير الرازى (طبعة القاهرة سنة ١٣٠٨ [-سنة ١٣١٠] ج ٧ ص٤٥ ؟ سورة٤٤ آية ٢٠) ﴿ إِنَّ المعتزلة يتصلفون ، ويقولون : إِنَ لفظ الاعتزال اينها جاء فى القرآن كان المراد منه الاعتزال عن الباطل لا عن الحق . فاتفق حضورى معهم فى بعض المحافل ، وذكر بعضهم هذا الكلام ، فأوردت عليه هذه الآية . وقلت : المراد من الاعتزال فى هذه الآية الاعتزال عن دين موسى عليه السلام وطريقته، وذلك لاشك أنه اعتزال عن الحق، فانفطع " المرحل » .

المسعوديٰ نفسه (كتاب مروج الذهب ج٤ ص ٧٠ ) الاصطلاح الثاني وهو يذكر أصول المعتزلة فيقول: « الاسها، والأحكام وهو القول بالمنزلة بين المنزلتين ، ، قاصداً بذلكأن يقول إنالمعتزلة في مسألة الأسماء والأحكام وقفوا موقفاً وسطاً بين الخوارج وخصومهم . ــ ونحن هنا بصدد مسألة -ترد ضرورةً في أمهات كتب علم الكلام. ومضمون هذا الفصل يبدو بوضوح من الكلمات التي استهل بها الشريف الجرجاني شرحه للمرصد الثالث من الموقف السادس من « مواقف ، الا يجي حيث يقول : « ( المرصد الثالث في الأسياء) الشرعة المستعملة في أصول الدين كالإبمان والكفر والمؤمن والكافر . والمعتزلة يسمونها أسهاء دينية (١) لا شرعية ، تفرقة بينها وبين الالفاظ المستعملة في الافعال الفرعية (والأحكام) من أن الإيمان: هل يزيد وينقص أولا؟ ومن أنه هل يثبت بين المؤمن والكافر واسطة أولا؟ كذلك يمكن مراجعة الفصل الموسوم باسم (في الأسماء الشرعية) في كتاب أبي الثناء محمود الاصفهاني وشرح مطالع الانظار على متن طوالع الأنوار للبيضاوي ، طبعة استامبول سنة ١٣٠٥ ص ٤٦٤ – ٤٦٧ ( = ص ٢٢٧ – ٢٢٨ من طبعة القاهرة سـنة ١٣٢٣ ) أو الباب المعنون بعنوان . في الأسماء والأحكام) من كتاب د محصل أفكار المتقدمين، لفخر الدين الرازي، طبعة القاهرة سنة ١٣٢٣ ص ١٧٤ – ١٧٦ . – وتوجد هذه المسألة بالذات في كنب الإباضة في شهال افريقية ، فثلا عمر الثلاثي في كتاب وشرح على أصول الديانات لعامر بن على الشهاخي، ، طبعة القاهرة سنة ١٣٠٤

<sup>(</sup>١) والواقع أنها تسمى «الأسماء الدينية»، فى كتاب «ايثار الحق على الحلق» لمحمد بن المرتضى (طبعة القاهرة سنة ١٣١٨ ص ٣٨١) الذى كان ، باعتباره زيدياً ، يميل إلى الاعتزال ولو بشكل أخف كثيراً .

<sup>(</sup>۲) ترجمه في اختصار بعض الشيء ماكس هورتن في كتابه ﴿ علم المقائد النظرى والوضعي في الاسلام ﴾ لبيتسك سنة ١٩١٢ ص ١٠٠ ، ص ه١٠٠ مل potsitive Theologie des Islam, ("Namen and Bestimmungen").

ص ١٣٤ يقول: والأصل التاسع من الأصول التسعة الجائى اختلاف الناس من قبلها: والأحكام. فالأسماء هى الألفاط الحسنة التى أطلقها الله على صلحاء عباده كالمسلمين والمؤمنين والمتقين وأصحاب الجنة وأولياء الله وأحبائه ، والقبيحة التى أطلقها الله على عصاة عباده كالكافرين والخاسرين وأصحاب النار والفاسقين ،؛ وفى ص ١٢٥: « فمن حكم عليه بالايمان سمى مؤمناً . . . ومن حكم عليه بالكفر سمى كافراً ، ومن حكم عليه بالشرك سمى

أما فيما يتعلق بالاستعال الاصطلاحي لكلمة وتسمية ، في هذا الباب ، فراجع مثلا كتاب و الملل والنحل ، لابن حزم ج ٢ ص ١١٢ حيث يقول و أما المرجئة فعمدتهم التي يتمسكون بها الكلام في الايمان والكفر: ماهما ؟ وما التسمية بهما ؟ والوعيد . . . وأما المعتزلة فعمدتهم التي يتمسكون بها الكلام في التوحيد ، وما يوصف به الله تعالى . ثم يزيد بعضهم الكلام

فى الايمان والكفر ما هما والتسمية بهما. \_ ويقول ابن حزم أيضاً جس ص ٤٥ ( فى حديثه عن بشر بن المعتمر المعتزلي ) : و فقال انه ليس شيء من

أفعال العباد إلا ولله تعالى فيه فعل من طريق الاسم والحكم، يريد بذلك أنه ليس للناس فعل إلا ولله تعالى فيه حكم بأنه صواب أو خطأ ونسميه [ اقرأ :

وتسمية ] بأنه حسن أو قبيح ، طاعة أو معصية ».

وَبَهَذَا المَعَىٰ يَفْهُم عَنُوانَا كَتَابِينِ مِن كَتَّبِ أَبِي الحَسْنِ الْاَشْعَرِى أَخَطَأُ فَى تَرْجَمْتُهَا اشْهِتَّا: «كَتَابِ اخْتَلَافِ النّاسِ فِى الْاَسْمَاءُ وَالْاَحْكَامُ وَالْحَاصُ وَالْعَامُ ، (١) ، « ومسائل سئل عنها الجبائي في الاسماءُ والاحكام (٢) والسبب

<sup>(</sup>۱) ڤ ، اشپتا ، « من تاريخ ابي الحسن الأشعرى » ، ليستك سنة ١٨٧٦ ص ١٦٧ م برقم ٢٢ : « اختلاف آراء الناس في تسمية الأشياء ، و في الأحكام المنطقية ، و في الخاس والعام » W. Spitta, Zur Geschichte Abn 'l-Hasan al-As cart's ; « Die verschiedene Ansichten der Leute über die Benennungen der Dinge, die logischen Urtheile, das Besondere und Allgemine ».

<sup>(</sup>٢) الكتاب السابق ص ٢٧٦ برقم ٧٠: « مسائل وجهت إلى الجبائى فى التسميات «Fragen an Gubbàï über die Benennungen und logischen « والأحكام المنطقية » Urtheile.

فى إضافة قوله والحاص والعام، فى العنوان الأول هو أن اختلاف الفرق حول هذا النوع من المسائل يتوقف على طريقة التوفيق بين النصوص (من القرآن والحديث) الدالة على العموم والنصوص الدالة على الحصوص؛ راجع مثلا كتاب وإيثار الحق ، لمحمد بن المرتضى ص ٣٨١ وما تليها.

التعليق الثانى — فى معجم لين (c) نقرأ اعتماداً على تاج العروس أن المعتزلة كانوا يسمون أيضاً « العزَّال » . والواقع أن تاج العروس ج ٨ ص ١٦ س ٦ — ٧ يقول تعليقاً على ما فى القاموس : « والعزال كرمان المعتزلة قال الشاعر

برئت من الحوارج لست منهم من العزال منهم وابن باب أراد باب باب: عمرو بن عبيد. وكلام و تاج العروس، مأخوذ من لسان العرب ، ج ١٣ ص ٤٦٧ . ولكن هذا الآخير لا يقول إن و العزال ، معناها و المعتزلة ، الجماه و يقول إن شاعراً قال هذا البيت على عمرو بن عبيد فسب ، فاستدلال تاج و العروس ، ليس استدلالا وهمياً فحسب ، بل هو خطأ محض ، لانه يقوم على أساس تحريف فى الكتابة ؛ والقراءة الصحيحة ليست و العزال ، وإنما و الغزال ، وهذه كنية واصل ابن عطاء . وهذا البيت لاسحق بن سويد القدوى . وقد ذكر مع أبيات أخرى بمناسبة واصل ابن عطاء فى كتاب و البيان ، (المجاحظ ) طبعة القاهرة سنة ١٣١١ - ١٣١١ بن عطاء فى كتاب و البيان ، (المجاحظ ) طبعة القاهرة سنة ١٣١٣) وكتاب و الكامل ، للمبرد طبع ريت ص ٤٦٥ ( = ص ١٣٣ من ج٢ ، طبعة و الكامل ، للمبرد طبع ريت ص ٤٦٥ ( = ص ١٣٣ من ج٢ ، طبعة القاهرة سنة ١٣٣٣ — ١٣٢٤) وكتاب والفرق ، لعبد القاهر بن طاهر البغدادى ص ٩٩ ( حيث يشرح السبب فى أن الشاعر أطلق على مؤسس فرقة المعتزلة اسم الخوارج فقال : و لا تفاقهم على تأييد [ إقرأ : تأبيد] عقاب أصحاب الذنوب ، )

التعليق الثالث — يرى جولدتسيهر في المقال القيم الذي نشره في , مجلة

الجمعية المشرقية الألمانية ، يعنوان وموادلموقة حركة الموحدين في شمال افريقية ، المجلد رقم ٤١ سنة ١٨٨٧ أن لفظ و المعتزلة ، الوارد في ابن الفقيه طبع دى خويه (سنة ١٨٨٥) ص ٨٠ س ٥ ، ص ١٨٣ س ٨ . وفي و تاريخ ، اليعقوبي طبع هو تسما (سنة ١٨٨٠) ج ٢ ص ٥٦٣ س ٩ و ليس المقصود به فرقة دينية وإنما هو مستعمل بمنى المنشقين السياسيين ، وعندى أن هذا الرأى غير صحيح فالكلام في فقرة اليعقوبي عن الخليفة المأمون (الذي انتهت في عهده المجادلة بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة إلى نزاع دموى واضطهادات شديدة عنيفة كما هو مشهور) وعن انه و ولى حاتم بن هرئمة بن أعين أرمينية . فقدم البلد وقد وقعت بين المعتزله والجماعة (أهل السنة) العصبية ، فبعضهم يقتل بعضاً حتى كادوا يتفانوا (كذا) ثم اصطلحوا ، .

أما فقرتا ابن الفقيه فان الأولى (ص ١٥ فى المقال) تقول فقط عند ذكر إمارات شمال إفريقية: «وفى يدى إبراهيم بن محمد بن محمود البربرى المعتزلى مدينة تلى تاهرت تدعى أينزرج (١)، وتقول الثانية: «بلاد طنجة مدينتها وليلة. والغالب عليها المعتزلة ، وعيدهم اليوم (كذا 1) اسحاق ابن محمد بن عبد الحيد وهو صاحب إدريس بن إدريس، وإدريس موافق له، أما محاولة فهم ما فى هاتين الفقر تين على أن المقصود بالمعتزلة «المنشقون السياسيون»، فلا يمكن أن تفسر إلا على أساس معنى فى الذهن سابق، هو أن مذهب المعتزلة ما كان فى مقدوره أن ينتشر انتشاراً واسعاً فى شمال إفريقية. وهذا المعنى الذهني السابق فكرة خاطئة أنكرها جولد تسيهر نفسه من بعد انكاراً ضمنياً فى قوله: «إن المصادر العربية الخاصة بالاسلام فى شمال أفريقية تدلنا كثيراً على أن مذهب المعتزلة دخل هناك فى وقت مبكر جداً »، هذا إلى

<sup>(</sup>۱) يظهر أن ابن الفقيه نقل هذه الفقرة عن ابن خرداذبة ، كتاب « المسالك » طبع دى خويه ( سنة ۱۸۸۹ ) ص ۸۸ س ۱۰–۱۱ ( ص ۶۲ من الترجمة ) .

<sup>(</sup>٣) مدرسة الآداب العليا ومدارس الجزائر ، ﴿ مجلة تاريخ الأديان ﴾ (المجلد رقم ٢ ه ==

أن لدينا الدليل المباشر على أن ابن الفقيه في هاتين الفقرتين يقصد المعتزلة المتكلمين بالذات . فهناك من المصادر الآخرى ما يدلنا على أن بلاد طنجة وما حول تاهرت في بلاد الجزائر كذلك كان فيها في القرن الثاني جماعات قوية من البربر أغلبهم زناتية كانوا واصلية (۱) أى من أتباع مدرسة واصل ابن عطاء في الاعتزال ؛ وأخبار الإباضية تتحدث طويلا عما كان بين الواصلية حول تاهرت وبين الامير الثاني من أمراء الدولة الرئستمية (أى عبد الوهاب أبو الوارث الذي حكم بين سنة ١٧٠ إلى ٢٠٠ تقريبا) من منازعات . ويلذ لهذه الأخبار أن تتحدث عن المساعدة الجدية التي قدمها أهل جبل نفوسه (في طرابلس) لعبد الوهاب؛ راجع كتاب والسير، لأبي العباس أحمد الشميّاخي ، طبعة القاهرة [سنة ١٣٠١] ص ١٥٤ – ١٥٧ ؛ وكتاب والمبين بن عبد الله الباروني طبعة القاهرة [سنة ١٣٠١] ص ١٥٤ – ١٥٧ ؛ وكتاب طبعة القاهرة [سنة ١٣٠١] ص ١٥٤ . وقد أورد ابن الصغير طبعة القاهرة [سنة ١٣٠٥] ص ١٦٥ . وقد أورد ابن الصغير المالكي في تاريخه القديم (طبع موتيلنسكي في وأعمال المؤتمر الوابع عشر

أظن أن أول من أنى بمذهب المعتزلة في أفريقية كانوا الأدارسة الذي استماروا كل الشيعة كثيراً من مقالات المعتزلة ؟ راجع كذلك الفقرة المذكورة آنفاً لابن الفقيه حيث يذكر أن إدريس كان الحاكم الادريسي الثاني الذي حكم بين سنة ١٧٧ وسنة ٢١٣ ه وعلى ذلك تكون مراكس أول مركز لانتشاره في أفريقية . ويمكن الحصول على معلومات خاصة بانتشار مذهب المعتزلة في تونس من كتاب « معالم الايمان » لابن ناجبي ( المطبوع و تونس سنة ١٣٧٠ [— سنة ١٣٧٥]) . — وفي اسبانيا دخل مذهب المعتزلة من الشرق مباشرة في منتصف القرن الثالث ؟ راجع كتاب ميميل آسين عن « ابن مسرة ومدرسته » ، مدريد سنة ١٩١٤ ص ١٤١ إلى م ٢٢ ، من ١٩٧٧ إلى م ١٩١١ إلى م ١٩١٤ من يزيد ، كايتين من كتاب « إرشاد الألباء » لياقوت ، طبع مرجليوث ج ٦ ص ٧٤ س ٧٤ ) .

<sup>(</sup>۱) ويفول البكرى في كتابه « وصف افريقيا الشمالية » الطبعة الثانية ، الجزائر سنة Description de l'Afrique ٦٧ س ١٩١١ م المجردين أيضا في القرن الخامس من الهجرة .

للمستشرقين فى مدينة الجزائر ، ، القسم الثالث ص ٤٤ – ٤٥ من النص وص ١٠٩ من الترجمة ) ذكر مناظرة بين معتزلى وإباضى جرت فى مكان غير بعيد من تاهرت أيام حكم أبى اليقظان ، أحد الرستميين (حوالى سنة ٢٤٠ – سنة ٢٨١ ه) بصدد (كما يظهر) أعمال العبد: مختار هو فيها أم غير مختار. وعن كتاب ابن الصغير نقل البرّادى فى كتابه «الجواهر» طبعة القاهرة سنة ١٣٠٧ ب ) لا سنة ١٣٠٦، كما ذكرت « دائرة المعارف الاسلامية ، ج ١ ص ١٨٣ ب ) ص ١٧٩ – ١٨٠ ثم سليان البارونى أحد المعاصرين فى كتابه «الأزهار» ص ١٧٩ ب ٠

## ب ــ اسم القدرية

كيف ولماذا سمى القائلون بحرية الارادة والاختيارمن المسلمين قدرية ، مع أن هذا الاسم يبدو أن معناه العكس تماماً ، أى د القائلون بمذهب القدر والجبر ، ؟ .

اعتاد المؤلفون العرب أن يجيبوا على هذا السؤال باشتقاق من قبيل الاشتقاق عن الصد، فيقولون انهم سموا القدرية لأنهم انكروا القدر أو على إنكارهم القدر، اولقد شعر الناس بما بين الاسم والمسمى من تناقض في العصور المتأخرة حتى قال أحد القدرية : « إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله ، أولى باسم القدرية منا ، (١).

<sup>(</sup>۱) « شرح مواقف الأيجى » المجرجانى، طبعة القاهرة سنة ١٣٧٥ [-- سنة ١٣٧٧] « جامع الأصول في ج ٨ ص ٢٩٨ ؛ الشهرستانى طبع كيورتن ص ٢٩ السطر الأخير ؛ « جامع الأصول في أحاديث الرسول » لمجد الدين بن الاثير الجزرى ( المتونى سنة ٢٠٦ هـ) ( أورده دى فليجر في « كتاب القدر ، مواد لدراسة مذهب الجبر في الكلام الاسلامي » ، ليدن سنة ٢٠٠ في « كتاب القدر ، مواد لدراسة مذهب الجبر في الكلام الاسلامي » ، ليدن سنة ٣٠٠ المناقدة على المناقبة المناقبة و ص ٢٠٠ من النص) ؛ جولد تسيير، عمريفه بكتاب دى فليجر في « بجلة الجمية المشرقية الألمانية » بجلد ٧ هسنة ٢٠٠ من النص) ، جولد تسيير، ٢٠٩ من النص ؟ و سنة ٢٠٠ من النص ١٩٩٠ من ١٩٠٠ من المناقبة و سنة ٢٠٠ من النص ١٩٩٠ من ١٩٠٠ من النص ١٩٩٠ من النص م

ونقرأ في المواقف (١) لعضد الدين الأيجى (المتوفى سنة ٧٥٦هـ سنة ١٣٥٥ م) أن المعتزلة سُموا أيضاً بالقدرية ولاسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم، وإنكارهم القدر فيها، والجزء الأول من هذه العبارة يقصد به تفسير مضمون مذهب القدرية، بينها الجزء الشانى يعطى اشتقاق لفظ وقدرية ، (٢). وهذه الفقرة أساء فهمها بوكوك وأغفل الجزء الثانى منها. ولذلك نراه في كتابه ونموذج لتاريخ العرب، المطبوع بأكسفوردسنة ١٦٥٠ ص ٣٣ عن ملعتزلة باسم القدرية فذلك للقدرة التي يقولون بوجودها في يقول وفاذا سمى المعتزلة باسم القدرية فذلك للقدرة التي يقولون بوجودها في العباد. فيظهر أن اشتقاق هذا الاسم أتى من وإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم ، كما يقول وصاحب المواقف ،

هذا الخطأ الذي وقع فيه يوكوك أصل كثيراً من المستشرقين المتأخرين فسيل Sale في مقدمته لترجمة القرآن (لندن سنة ١٧٣٤، قسم ٨) يقول اعتماداً على يوكوك: وومن هنا سُموا بالقدرية، الآنهم أنكروا القدر، أي قضاء الله، بيد أن هناك أناساً آخرين رأوا أنه من غير الصحيح أن يضاف إلى فرقة من الفرق اسم مأخوذ من مذهب تحاربه، فظنوا أن هذا الاسم مأخوذ من القدر أي القدرة، الأنهم يثبتون للانسان قدرة على خلق أفعاله، وجاء مونك، معتمداً بدوره على يوكوك وسيل، فذهب هوالآخر في كتابه وأمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية، المطبوع بباريس سنة ١٨٥٩ في كتابه وأمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية، المطبوع بباريس سنة ١٨٥٩ من المأب المؤلفة اليهودية والعربية، المطبوع باريس منة وقدراً على فعل

<sup>(</sup>١) الطبعة المذكورة سابقاً مع شرح الجرجاني ج ٨ ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) راجم « جامع الاصول » المذكور آنفاً ( فى دى عليجر ) حيث يقول : « وسموا بذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تمالى ، ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه » 'نفوا تتملق بقوله 'لانهم' ، ولكن دى قليجر فى تهرجته قد وقع فى خطأ مماثل لحطأ پوكوك ، فترجم على اعتبار أن بعد «تعالى» وقف تام .

الخير والشر، . — ولعل شميلدرز (٢) قد خدع هو الآخر بعبارة وقال بالقدر، المستعملة في بعض المصادر بصدد الكلام عن القدرية . فصرح تصريحاً خالصاً بأن لفظ وقدر، ولا تعنى قضاء الله الأبدى فحسب، بل تعنى أيضاً ، على طريقة الپيلاچيين (١) أن للعباد قدرة وإرادة حرة يستطيعون بواسطتها أن ينالوا بها على حسب أفعالهم السعادة أو العذاب في الدار الآخرة . وبهذا المعنى الأخير خاصة يستعمل لفظ قدر في علم الكلام والفلسفة عند المسلمين، ومن هنا سمى أنصار مذهب الاختيار قدرية ، .

هذه اللهجة القاطعة ، و تلك النأ كيدات الحاسمة الصادرة عن الهوى ، قد بدل منها اشتينر من بعد بطريقة أقرب إلى العقل في كتابه عن « المعتزلة ، ص ٢٧ — ٢٨ : فهو يحاول أن يجد تفسيرا بارعاً دون أن يعنى حتى بذكر آراء من سبقه . فقال إن لفظ قدر وحده معناه « القضاء بأمر من الأمور ، فسب ، ولكن حينها نشأ الجدال بين المسلمين حول الجبر والاختيار أمكن أن يستعمل هذا اللفظ لقضاء الإنسان كما لقضاء الله . « فالمذهب الجديد يثبت للعبد في أفعاله قدرة وقضاء هو الآخر وأن القدر ( بمعناه العام ) يشترك فيه بحق الله والانسان وهما نقطتا الابتداء » . حتى أن الناحية الجديدة يشترك فيه بحق الله والانسان وهما نقطتا الابتداء » . حتى أن الناحية الجديدة المميزة للمذهب الجديدة وحده المعناية موجهة إلى قدرة الانسان ونصيبه من القدر، ومن هنا هذا الرأى الجديد غير المألوف . وعلى ذلك فان قولهم : « وقال بالقدر (٢) معناه : قال

<sup>(</sup>١) [هذه فرقة منالمبتدعة تنكر نظرية الخطيئة الأولى ، وتقول بأنقوى الأنسان الطبيعية تكفي لنيل السعادة وهى تنسب إلى مؤسسها پيلاچيوس، من إقليم بريطانية في غرب فرنسا. وكان يعيص في الفرن الخامس].

<sup>(</sup>۲) أورد المؤلف شواهد من ابن قتيبة ص ۲۴۰ س ۲ من أسفل و ص ۲٤٣ س ٤ من أسفل، و ص ۲۲۰ س ١ من أسفل، و ص ۲۲۰ س ۲۵ س ١ من أسفل، و ص ۲۲۰ س ۲۰۱ من القدر ... « وكان يقول بالقدر» ؛ « وكان تكام في شيء من القدر ... ويرى القدر » ؛ « ويرى بالقدر ( هكذا ! ) » . والكلام هنا دائًا عن القدرية •

بقدرة الانسان واختياره ، ومن هنا جاء اسم القدرية ..

فاذا كنا نجد في الكتب المتأخرة مثل كتب دى فليجر (١) وألرش (٣) التأكيد والقطع بأن القدرية أخذوا اسمهم من لفظ قدر ، لا بمعني القضاء السابق وإنما بمعني « قدرة الانسان » ( كما يقول دى فليجر ) أو « حرية الارادة والاختيار » ( كما يقول ألرش ) - فن المحتمل أن يكون ذلك بتأثير اشميلدر (٣) أو اشتينر . وهكذا يؤكد مكدونلد في كتابه «تطور علم الكلام عند المسلمين » لندن سنة ٣٠٩٥ ما المحلام عند المسلمين » لندن سنة ٣٠٩٥ Sale من وحديثاً أشار ه . جالان من قولها بأن للانسان قدراً أو قدرة على أفعاله » . وحديثاً أشار ه . جالان في كتابه عن « المعتزلة » ص ٣٤ - ٣٥ إلى ما أوردناه سابقاً من كلام مونك ، موافقاً عليه .

ومن العبث أن نقف لبيان ما لهذه التفسيرات من قيمة ضئيلة . فهى تصطدم، من بين ما به تصطدم ، بحقيقة لم يعن بها الباحثون في المسائل الاسلامية حتى الآن عناية كافية : تلك هي أن المسائل المكلامية في القرنين الأول والثاني للهجرة نشأت كلما تقريباً عن اختلافات في تفسير عبارات وألفاظ وردت في القرآن ، ومن هذه الألفاظ القرآنية اشتقت دائماً تقريباً المصطلحات الفنية المتعلقة بهذه المسائل . ولفظ و قدر ، ذو أصل قرآني واضح لاسبيل لنكرانه ولكنها في القرآن إذا كانت بمعنى وقضاء ، و وقدرة ، ، لا تنطبق إلا على العبد مطلقا .

أما جوَّلدتسيمر فيرجع بعض الرجوع إلى الرواية العربية الشائعة ، في

<sup>(</sup>١) الكتاب السابق الذكر من ٨٣.

۲۱ « مذهب الجبر فی الاسلام والمسیحیة » ، طبعة جیترزلو سنة ۱۹۱۲ ص ۲۶ Die Vorherbestimmungslehre im Islam und Christentum, Gütersloh.

<sup>(</sup>٣) في كتابه ﴿ مِحْث في المدارس الفلسفية عند العرب » پاريس سنة ١٩٤٧ ص ١٩٢ (٣) Essat sur les écoles philosophiques chez les Arabes (٣)

كتابه ومحاضرات فى الاسلام ، (سنة ١٩١٠) ص٥٥ حيث يقول : وسموا كذلك من قبيل الاشتقاق من الضد ــ لأنهم حدوا من القدر (قضاء الله السابق) فسموا قدرية ، بينهاهم يشوقهم أن يسموا خصومهم باسم أهل الجبر أى القسر الاعمى) ، .

ومع ذلك فان هذا التفسير غير مقنع بسبب ما فيه من تعسف.

وعندى أن هاربروكر (١) كان أقرب إلى الصواب فيها افترضه من أن القدرية سموا هكذا لانهم اتخذوا من القدر أولا وبالذات موضوعاً لبحثهم ودراستهم ، ( ظهر هذا الافتراض سنة ١٨٥١ ، وقد أغفله المتأخرون من الباحثين إغفالا تاماً ).

والواقع أنه من المحتمل أن يرجع أصل هذا الاسم إلى نقص علم الكلام ولغة الكلام والسياسة عند العرب فى الفترة مابين سنة ٥٠ ه وسنة ٧٠ ه تلك الفترة التى فيها بدأ القدرية يظهرون فى الشام . وكانت أولى المسائل الخطيرة التى ثار حولها الجدل بين المسلمين جدلا عقلياً يستدعى النظروالفكر هى مسألة هل القرآن ، مع مافيه من آيات متشابهات أو متعارضة ، يقول بالقضاء والقدر السابق أو بحرية الارادة والاختيار ؟ فبينها كان أهل السنة والجمهور يعتقدون دون بحث و لانظر أن القدر فى القرآن مقصود به قضاء الله السابق كان بعض المتكلمين الأولين قد بدأوا تحت تأثير اللاهوت المسيخى فى الشرق بطريقة غير مباشرة (٢) يبحثون هذا القدر، ويحاولون أن يفسروه بمعنى يوافق بطريقة غير مباشرة (٢) يبحثون هذا القدر، ويحاولون أن يفسروه بمعنى يوافق

<sup>(</sup>۱) في « ترجمته لكتاب المللوالنحل الشهر ستائي» طبعة هله سنة ٥٥٠٠ — سنة ١٥٥١ ملك الماليوالنحل الشهر ستائي» طبعة هله سنة ١٨٥٠ سنة ١٥٥١ ملك الماليوالنحل الماليوالن

<sup>(</sup>۲) كما تنبه إلى ذلك فون كريمر في كتابه عن «الغارات الحضارية على البلاد الاسلامية» ص ۳ ، ص ۲ ، ص ۷ — ۸ ، طبعة ليپتسك سنة ۱۸۷۳ Culturgeschichtliche ۱۸۷۳ ص ۳ ، ص ۷ — ۸ ، طبعة ليپتسك سنة ۱۸۲۳ مناظرات Streifzüge anf dem Gebiete des Islams وكما أثبته الآن بكر في مقاله عن « مناظرات النصارى و تسكوين العقائد الاسلامية ، المنشور « بمجلة الاشوريات ، مجلد ۲۱ سنة ۱۹۱۲ ص

اختيار الانسان وحريته فى أفعاله حتى يمكن تبرير وجود الثواب والعقاب فى الدار الآخرة تبريراً تاماً . ولما كانوا أول من تناظر فى مسألة القدر بشكل مستفيض ( وهى مسألة اعتبرها الآخرون قد حلها القرآن فلاوجود لها )، فان معاصريهم سموهم القدرية . ولم يقصد بهذا الاسم الوقوف موقفا موافقاً أو مخالفاً لحرية الارادة والاختيار ، ولكن قصد به التعبير عن هذه الحقيقة ، حقيقة إعارة أهمية عظمى و توجيه العناية كلها لمسألة القدر . ثم لما كان أول من اشتغلوا بهذه المسألة من القائلين بمذهب حرية الارادة والاختيار ، فان اسم و قدرى ، أصبح بعد زمن قليل مرادفاً و لمن يقول بالاختيار وقدرة العبد على أفعاله (۱) ، ، وفى هذا مافيه من التعارض مع بالاختيار وقدرة العبد على أفعاله (۱) ، ، وفى هذا مافيه من التعارض مع بالاختيار ومع ما كان يمكن أن يكون عليه الاستعال اللغوى فيها بعد .

واحتمال هذا الفرض يبدو بشكل أوضح إذا مانظر نا إلى أنه حوالى هذا العصر تقريباً، أعنى فى منتصف القرن الهجرى الأول تقريباً، نشأت تسمية أخرى لفرقة سياسية دينية يبدو أنها تتعارض كل التعارض مع معناها اللغوى الحقيقى في فعروف لدى الجميع أن حزب الخوارج كان يتكون من الذين رفضوا التحكيم باعتباره مخالفاً لما أمر به القرآن. والآن فإن من بين الاسماء القديمة للخوارج اسم المتحسكمة، وهو اسم يدل من حيث الاستعبال اللغوى الصحيح على و المؤيدين لفكرة التحكيم، فليس من شك إذا فى أنّا هنا بإزاء نفس الظاهرة اللغوية التي أعتقد أنها حدثت للفظ وقدرى، أعنى أن اسم المحكمة أطلق على هؤلاء الذين علقوا أهمية كبرى على مسألة التحكيم وجعلوها مركزاً ثارت حوله ثائرتهم، بخلاف غيرهم من المسلين. التحكيم وجعلوها مركزاً ثارت حوله ثائرتهم، بخلاف غيرهم من المسلين. فهذا اللفظ لايدل إذا بنفسه على موقف موافق أو موقف معارض.

<sup>(</sup>۱) من بقايا هذه الظاهرة اللغوية والنقص فى اللغة الاسطلاحية فى أول عهدها عبارة «قال بالقدر» (أى بحرية الارادة والاختيار) التى بقيت عدة قرون فى اللغة • فمثلا نراها فى كتاب « إيثار الحق على الخلق » لمحمد بن المرتضى اليمانى ، طبعية الفاهرة س ٣١٦ س ٦ من أسفل ، أى فى أوائل القرن التامن الهجرى .

فلما انقضى القرن الأول وسارت لغة الكلام فى طريق الكمال، لم يعد هناك تسميات جديدة اختيرت بنفس الطريقة البسيطة الساذجة ، كما هى الحال فى اسمى القدرية و المحكمة .

### ح ــ الصلة بين مذهب المعتزلة ومذهب الإباضية المقيمين في افريقية الشمالية

لاحظ جولد تسيهر فى الموضع المذكور آنفاً (و مجلة تاريخ الاديان، المجلد رقم ٥٢ سنة ١٩٠٥ ص ٢٣٢) أن رسالة والعقيدة الاباضية ، لعمرو ابن جميع (١) التى نشرها موتيلنسكى (١) ، و تضعنا أمام أقوال ذات طابع معتزلى واضح ، ويورد شاهداً على ذلك المسائل الآتية :

(١) القرآن مخلوق. (٢) ليس من الممكن رؤية الله فى الآخرة. (٣) تأويل بعض مسائل الحياة الآخرى تأويلا مجازياً ( الميزان والصراط ). (٤) كل تشبيه ظاهر، وبخاصة استواء الله على العرش، يجب تأويله تأويلا مجازياً.

ولكن الاتفاق بين مذهب المعتزلة ومذهب الإياضية فى شمال أفريقية يذهب إلى حد أبعد مما ذهب إليه جولد تسيهر . فكلا المذهبين على اتفاق فيما بينهما وبين بعض ، واختلاف مع أهل السنة ، على المسائل الآتية كذلك:

<sup>(</sup>۱) اسمه هكذا في كتاب « السير » للشماخي ،طبعة القاهرة بدون تاريخ [سنة ١٣٠١] س ٢١ ه ( وهو يقول عن عقيدته ص ٢٦ ه : « وهي اعتماد أهل جربة وغيرهم غير نفوسة في ابتداء الطلبة ) ، وفي كتاب موتيلنسكي . وفي طبعة القاهرة المشكولة سنة ١٣٠٤ يسمى عمر ( مشكولا ) بدلا من عمرو — وقد عاش في القرن التاسم الهجري .

<sup>(</sup>۲) «عقيدة الاباضية» (قي « مجموعة مباحث ونصوص نفرها أساتذة مدرسة الآداب العليا والمدارس احتفالا بالمؤتمر الرابع عشر المستشرقين») الجزائر سنة ١٩٠٥ من ص ٥٠٥ إلى A. de C. Motylinski, L' caqida des Abadhites (Recueil de memoires ( ٥٤٥ ص et de textes publié en l'honneur du XIV e Cogrès des Orientalistes par les professeurs de l'École supérieure des Lettres et des Médersas.

( ٥ ) الله لا يغفر الكبائر لمرتكبيها إلا إذا تابوا قبل الموت .

( ) عذاب النار أبدى حتى لمر تكب الذنب من المسلمين . وهو إذا مات دون أن يتوب لا تنفع له شفاعة الملائكة أو الرسل أو الأولياء ( ) ومن الجدير بالملاحظة أن أبدية العذاب بالنسبة للمسلم المذنب تبرر بنفس السبب الذى ساقه المعتزلة ( راجع قبل ص ١٨٢ ) وهو أن الله صادق فى وعده ووعيده الواردين فى القرآن . ففى كتاب « أصول الديانات ، للشيخ عامر بن على الشماخي (٢) وهو عمدة كتب الاباضية فى جبل نفوسه يقول المؤلف : « وندين بأن الله صادق فى وعده ووعيده ، (٢) كذلك يفصل عبد العزيز بن الراهيم المصعي ( ) القول فى هذا ، فيقول : « باعتقادنا وقولنا أنه ( أى الله ) يفعل فى أهل الشرك والعصيان يوم القيامة ما أخبر فى الدنيا ( بالقرآن ) بفعله فيهم فيه ، ويكون ماقضى به فى ذلك الوعيد من أنواع العذاب حقاً ، وبأنه لا يُنخلفه كما لا يخلف وعده للمؤمنين بالخيرات وبدوام أصحاب النار والهوان فيهما ، وعدم خروجهم منهما بوجه ما لنحو

<sup>(</sup>۱) هذه الثقاعة مقبولة عند بعض المؤلفين على أقل تقدير . ولكنها من أجل المذنب التائب فحسب ، وفي هذه الحالة بعينها ليست تبديلا لما قضى به الله ، وإنما ﴿ زيادة لهم في الثواب ، وتشريف في المنازل ﴾ . راجع كتاب ﴿ قناطر الحبرات ﴾ لاسماعيل بن موسى الجيطالى ، طبعة القاهرة سنة ١٣٠٧ ج ١ ص ٢٤٨ ( توفي المؤلف سنة ١٥٠٠ ﴿ في جربه ؟ واجع كتاب ﴿ السير ﴾ للشماخي ص ٥٥٥ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) كتبه أبو ساكن ، عاش فى الفرن الثامن الهجرى ؛ راجع « السير » الشماخى س ٩ ه ه -- ١٦ ه قانه يقول عنه : « وهواعتماد أهل المغرب فى وقتنا ، خصوصاً نفوسة» أما الآن فان أهل نفوسة يسمونه الشيخ عامر وحسب .

<sup>(</sup>٣) مطبوع مع شرح عمر بن رمضان التـــــلاثي ( الف سنة ١١٧٩ هـ ) طبع حجر في القاهرة سنة ١٣٠٤ ص ١١٣ — ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) دشرح على القصيدة النونية المسماة بالنور»،طبعة القاهرة سنة ١٣٠٦، ص ٢٧٠. وقد توفى المؤلف سنة ١٢٠٣ ه ( == سنة ١٨٠٨ م ) ، راجع دائرة المعارف الاسلامية ج ١ ص ٣٥ (وفيها اغفل اسمه الرئيسي ، وهو « المعبي » ) . ومؤلف القصيدة المصروحة هو أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي، الذي عاش في نهاية الفرن السادس وأوائل القرن السابم المجرى ( راجع « السير » للمعاخى ص ٤٨ » - ٤٩ » ) .

قوله تعالى , بلى من كسب سيئة ... ، الآية (٢ : ٥٥) وقوله , يريدون أن يخرجوا من النار . . ، الآية (٥ : ٤١) ، . ويظهر أن هذا الاستدلال يرجع إلى مؤسس الإباضية نفسه ، عبد الله بن إباض التميمي الذي ولد في خلافة معاوية الأول (من سنة ٤١ إلى سنة ٢٠ هـ = ٢٦٦ – سنة ١٨٠ م) وكتب في خلافة عبد الملك (من سنة ٦٥ إلى سنة ٢٨ هـ سنة ٢٨٥ سنة ٢٠٠ م) والواقع أن كتاب , العقيدة ، المنسوب إليه ، وهو الذي ترجمه سخاو في MSOS, Westas. St,II, 1899 يقول إن الله لا يخلف وعده ولا يدع وعيده يذهب سدى ، ومن الواضح أن هذا يشير إلى مسألة أبدية العذاب في النار .

(٧) صفات الله ليست زائدة على ذات الله، ولكنها دعين ذاته بمعنى أن الثمرات المترتبة على تلك الصفات عند الأشاعرة يكفى عندنا فى وجودها النات المقدسة، ولا حاجة إلى دعوى معان زائدة عليها، قائمة بها، توجد بها تلك الثمرات. فوجود ذاته تعالى كاف فى انكشاف جميع المعلومات الله، ولا حاجة إلى دعوى صفة أزلية، قائمة به، تنكشف بها المعلومات، مسهاة بالعلم، كما يقول الأشعرى وأصحابه، وكاف فى التأثير فى جميع المقدورات. ولا حاجة إلى دعوى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد كل مكن ولا حاجة إلى دعوى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد كل مكن على وفق الإرادة، مسهاة بالقدرة كما يقولون (١) الخ، ويستمر المصنف فى نقد الصفات عند الأشاعرة، حتى ينتهى إلى أن يقول (ص ١٠٥ فى نقد الصفات عند الأشاعرة، حتى ينتهى إلى أن يقول (ص ١٠٠ ضهى عندنا وعند المعتزلة صفات اعتبارية، لاوجود لها خارجاً عن الأذهان،

وخليق بنا أن نلاحظ أيضاً أن كتــاب الشيخ عامر المذكور ، والذى يقصد به مؤلفه أن يتكلم عن الاصول التسعة التي كان عليها الحلاف بين

<sup>(</sup>۱) « شرح النونية » لعبد العزيز المصعبي س ١٠٤ — ١٠٥ . راجع كذلك كتاب « الفناطر » للجيطالي ج ١ ص ٢٣١ — ٢٣٢ .

المسلمين، يستعرض هذه الآصول على النحو التالى: (١) التوحيد (٢) العدل (٣) العدل بتحدث عن مسألة أفعال (٣) القدر، النح. وهو في الفصل الخاص بالعدل يتحدث عن مسألة أفعال العبد وقدرته المحدودة قليلا أو كثيراً. وترتيب المسائل على هذا النحو ترتيب معتزلى بحت لا نظير له في كتب الأشاعرة، ولكنه موجود لدى مؤلفى الشهيعة الذين أخذوا عن المعتزلة الكثير من مقالاتهم، كما نبه إلى ذلك جولدتسهر (١).

إلا أن هناك مسألتين اختلف فيهما مذهب الاباضية في شمال أفريقية عن مذهب المعتزلة. أولاها بالضرورة هي تلك المتعلقة بالطريقة التي يعتبر ها مر تكب الكبائر؛ وإلا كان على الاباضية، وهم خوارج، أن ينكروا أصلهم إنكاراً تاماً إن شاءوا أن يعتبروا مر تكب الكبيرة المسلم مؤمناً كا فعل أهل السنة والجاعة، أو إن قالوا بالمذهب القائل بأن مر تكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة، ولهذا فان الشيخ عامر يقول في ص ١٢٠: « ندين بأن لامنزلة بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر (٢)». والمسألة الأخرى التي كانت موضوع الخلاف بينهما هي مسألة القدر وحرية العبد في أفعاله. فالمعتزلة يقطعون بحرية العبد، ينها يقول الإباضية في شمال أفريقية بالحرية المحدودة في صورة « الكسب ، أو يقول الإباضية في شمال أفريقية بالحرية المحدودة في صورة « الكسب ، أو العباد ومحدثها ومدبرها (٢). ومع ذلك فان هناك خلافا في مذهب الكسب العباد ومحدثها ومدبرها (٢).

<sup>(</sup>۱) « محاضرات فى الاسلام » طبعسة هيدلبرج سنة ١٩١٠ س ٢٣٤ -- ٢٣٦ هذا إلى أن هذه المسألة قد انتبه اليها من قبل ج . فان فلوتن فى مقاله « من تاريخ العباسيين» المنشور « بمجلة الجمعية المعمرقية الألمانيسة » مجلد ٢٥ ( سنة ١٨٩٨ ) ص ٢١٥ ، وص

 <sup>(</sup>۲) واجع كذلك (شرح النونية » الهصعي ص ۳۲۲ وما يليها ، أوأى مؤلف اباضى آخر. والكبيرة تعتبر (كفر نعمة) أو كما تقول الاباضية غالبا (نفاق) ، وليست (شركاً» راجع قبل ص ۱۸۰ تعلبق ۲ .

<sup>(</sup>٣) راجع المناظرة المذكورة آنفا ص ١٢١.

هذا بين أباضية جبل نفوسه (۱) وبين الآخرين ، ولكنه خلاف ضئيل تعرض له عمر الثلاثى فى شرحه على عامر ص ٩٨ حيث قال: «بل لهم (أى العباد) فيها (أى الافعال) اختيار وكسب. كما هو مختار أهل المغرب من أصحابنا رحمهم الله تعالى. والذى عليه أهل الجبل (جبل نفوسه) رحمهم الله تعالى أن الله جبل وطبع عباده على فعرل ماعلم حصوله منهم قبل أن يخلقهم ، كما قال ابن عباس (۱۲) رضى الله عنهما. فهم منقادون لفعل ماعلم الله حصوله منهم وماشون على مافى كتابه ، لا يصدر منهم خلاف ماعلم الله صدوره منهم . وهذا هو الحق الذى عليه مشايخ الجبل كما مر ، والذى عليه أهل المغرب من أصحابنا رحمهم الله هو هذا أيضا ، إلا أنهم أثبتوا للعباد الاختيار ، ونفوا عنهم الجبل ؛ ولعل هذا هو المقصود للمصنف عفا الله عنه (۲) . فالأولى على هذا أن يقول و «لم يجبلوا عليه حسا ، بدل قوله ولم يضطروا إليها » .

فكأن الجزء الأكبر من مذهب الأياضية فى شمال إفريقية إذاً معتزلى: فهل هم أخذوه وهم فى الشرق من قبل أن ينزحوا إلى بلاد المغرب؟ أم هم

<sup>(3)</sup> وهم جيما فرع من الاباضية الوهبية في حوالى منتصف القرن السادس الهجرى أو ذلك بفضل أبي يحبي زكريا بن ابراهيم بن زكريا الباروثى . قال الشماخى في كتاب «السير» (ص ٤٦٥): « وفي أيامه رجعت بنويفرن وككلة وبابل وتاكبال الى مذهب الوهبية ، وكانت قبل ذلك مستاوة وحسنية وخلفية اثباع خلف بن السمح ؟ أي بعضهم حسنية ، اتباع أحمد بن الحسين الاباضي ، وبعضهم مستاوة ، اثباع عبد الله بن يزيد الاباضي ، وأخذوا الفقه بقول ابن عبد الدزيز وابي المورج وحاتم بن منصور وشعيب بن المعرف » - والمسعي أيضا وهي ، كما صرح هو بذلك في « شرح النونيسة » ص ٢٠٥ س ه عن نفسه ، وعن المؤلف الذي شرحه ( الطريقة الوهبية الاباضية ) .

<sup>(</sup>۱) رفع عبد الله بن إباض جزءاً كبيراً من تعاليمه الى عبد الله بن عباس ابن عم النبي والمتوفى سنة ۲۸هـ، واجع سخاو فى « مراسلات معهد اللغات الشرقيه "MSOS" « دراسات عن آسيا الغربية » ، المجلد رقم ۲ سنة ۱۸۹۹ ص۲۲ . وانظر مناقب ابن عباس فى كتاب « الجواهر » للبرادى ، طمعة القاهرة سنة ۱۳۰۲ ص ۱۵۱ — ۱۵۳ .

 <sup>(</sup>۲) الس فى كتاب عامر حكذا: « وندين بأن أفسال العباد اكتسبوها وعملوها، ولم يجبروا عليها ولا يضطروا اليها » .

تقبلوه فى شمال إفريقية تحت تأثير اتصالهم بالأدارسة من الشيعة ، وبمعتزلة إقليم طنجة القديم (١) ، مدفوعين بعاطفة رد الفعل ضد أهل السنة ؟ أم أن إباضية المغرب أضافوا من بعد فى إفريقية عناصر معتزلية جديدة إلى ماكان فى الأصل مشتركاً بين المعتزلة وإباضية الشرق ؟ أو أن مذهب الإباضية فى الشرق سار ومذهب إباضية المغرب بخطى واحدة متساوية تحت تأثير معتزلى ؟

إن محاولة الاجابة على هذه الأسئلة محاولة سابقة لأوانها. فإن مالدينا من معلومات عن مذهب الإباضية الأوك فى الأجزاء الشرقية من بلاد الخلافة أو مذهب الإباضية القدماء والمحدثين فى بلاد العرب وفى زنجبار (٢)، قليلة قلة لا تمكننا من أن نبين على وجه التحديد هل كان هناك إتفاق بين هؤلاء وهؤلاء فى تلك المسائل الخاصة السابقة الذكر . كما أنه ليس لدينا من المصادر

<sup>(</sup>۱) انظر قبل ص ۱۹۳ – ۱۹۸ ۰

<sup>(</sup>٢) يمكن أن نستخلص من العقيدة الأباضية في عمـان التي ترجها سخاو Ueber die religiösen Auschaunngen der Ibaditischen Muhammedaner in Oman und Ostafrika, MSOS, Westas St., II, 1899, p. 62 — 69، وهيية ، القول باستحالة رؤية الله في الآخرة وبنني كل تصبيه وبأبدية عذاب النار حتى بالنسبة إلى المسلم المذنب ، كما عكن استخلاص مذهب عائل في صورته العامه مذهب الكسب عند الأشاعرة (ص ٩٠) . ولكن ليس لدينا معلومات عن المسائل الأخرى مثل مسألة خلق الفرآن ومسألة الصفات . ولفد وجدت في كتاب ألفه حديثا أحداً باضية عمان وهو كتاب «بهجة الأنوار شرح أنوار العقول في التوحيد» لابي محمد عبد الله بن حميد (؟) السالمي ، طبعة الفاهرة بدون تاريخ [ بعد سنة ١٣١٧ ] ( على هامش « شرح طلعة الشمس على الألفية » للمؤلف نفسه ) أقول قد وحِدت في الجزء الأول ص ١٣٩ – ١٤٦ من هذا الكتاب أن المؤلف يقول بمذهب الأشعرية في الاكتساب وفى ج ١ ص ٨٦ — ٨٩ الفول بأن الصفات الذاتية هي عين الذات . ولكني لم أجد أدنى أشارة إلى مسألة خلق القرآن --- وفي زمن ابن حزم ، أي في الفرن الرابع للمجرة ، كان جزء كبير من الحوارج ( على خلاف غيرهم الفائلين بحريه الارادة ) قد آتخذ من قبل مذهب الاشاعرة في الاكتساب: راجع ابن حزم، ﴿ الملل والنحل ﴾ جـ ٣ ص ٢٠ . ومن بين الاباضية في الشرق كان الحارثية قد « تالوا في باب القدر بمثل قول الممتزلة » ( الفرق بين الفرق » لعبد الفاهر بن طاهر البغدادي ( ص ٨٤ ) ؟ راجع الشهرستاني ص ١٠١ .

المطبوعة ما يسمح لنا بتعيين الزمن الذى فيه اتخذ الإباضية المغاربة أقوال المعتزلة المذكورة آنفا . وكل ما نعرفه فى يقين هو أن القول بأن القرآن مخلوق ، قول قال به السلطان الرستمى (تاهرت) أفلح ابن عبد الوهاب (الذى حكم بين سنة ١٩٠ ــسنة ٢٤٠ ه) كما يستنتج من ص ٥٤١ تعليق ١ من كتاب موتيلنسكى ، وأن مذهب الإباضية المغاربة كان قد تكوس نهائياً في أوائل القرن السادس الهجرى والثاني عشر الميلادى .

## ء \_ حول فكرة غريبة منسوبة إلى الجاحظ عن القرآن

فى . كتاب الملل والنحل ، حين تحدث الشهرستانى ( طبعة كيورتن سنة ١٨٤٢ – ١٨٤٦ ص ٥٣ س ٧ – ٥ ) عن الجاحظ (المتوفى سنة ١٥٤٨ هـ سنة ١١٥٣ – ١١٥٤ م) قال من بين ما قال :

. وحكى ابن الروندي <sup>(١)</sup> عنه أن القرآن جسد <sup>(١)</sup> يجوز أن يقلب<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) یکتب بعضهم اسمه هکذا: « الراوندی » . وقد توفی علی الأرجع سنة ۲۹۸ ه المهرست » (سنة ۹۱۰ – سنة ۹۱۱ م) کما یظهر من بحوث هو تسها « حول کتاب الفهرست » ۲۲۶ – س ۲۲۴ س ۲۲۳ – س ۲۲۴ و به به قینا المرفة الترق » WZKM المحاله الراسع سنة ۹۱۰ س ۲۲۳ – س ۲۲۳ – س ۲۲۹ و و س ۲۲۹ – س ۲۲۳ به وقد أشار جولدتسیهر و س ۲۲۹ – س ۲۲۴ به دنظام العطلة فی الأسلام» ( فی : کتاب تذکاری لذکری د . کوفمن ، برسلاو سنة ۱۹۰۰ س وی ( تعداله دنظام العطلة فی الأسلام» ( فی : کتاب تذکاری لذکری د . کوفمن ، برسلاو سنة ۱۹۰۰ س وی ( تعداله دنظام العلمين السلمين السلمين السلمين السلمين السلمين السلمين السلمين المسلمين المسلمين العلمين المسلمين المسلمين . schen Systeme der spekulativen Theologen im Islam,

<sup>(</sup>٢) يطلق لفظ ﴿ جسد ﴾ ، المستعمل هنا ، على جسم الملائكة والجن والشياطين والانسان والحيوان فحسب .

<sup>(</sup>٣) في طبعة كيورتن : تقلب . وقد أشار فليمر Fleischer في تعليفاته على ترجمة هاربروكر (المطبوعة بمدينة هله سنة ١٥٥١ – ١٥٥١ ج٢ ص٤٠٠) بوجوب أن يستبدل بها ﴿ يقلب ﴾ أو ﴿ ينقلب ﴾ (كما هولدى الايجبى ) . وقد احتفظت الطبعة المصرية بالتصحيح : ﴿ يقلب ﴾ ( الفاهرة سنة ١٣١٧ – ١٣٢١ هم بهامش كتاب ابن حزم ج ١ ص ٩٦) .

مرة رجلا ومرة حيوانا. وهذا مثل مايحكى عن أبى بكر الأصم<sup>(١)</sup> أنه زعم أن القرآن جسم مخلوق (٢)، وأنكر الأعراض (٣) أصلا، وأنكر صفات المارى. تعالى . .

ولكنا لانجد هذا القول في «كتاب الفَرَق بين الفِرَق ، لعبد القاهر ابن طاهر البغدادي (المتوفى سنة ٢٩٩ هـ = سنة ١٠٣٧ - سنة ١٠٣٨م) وقد كنا ننتظر من المؤلف أن يورده بل إنا لانجده كذلك فيما كتب للجاحظ من تراجم ، أمثال ما في « معجم الأدباء ، لياقوت (طبعة مرجليوث المجلد السادس من ص٥٦ إلى ص٨٥) وابن خلكان . وعلى العكس من ذلك نجده لدى عضد الدين الايجي (١٤) ( المتوفى سنة ٥٥٧ه = سنة ١٣٥٥ م ) في صورة عندة اختلافاً من شأنه أن يغير المعنى إلى حد بعيد :

م القرآن جسد (°) ينقلب تارة رجلا و تارة امرأة ، .

وعلى هذا النحو انتقل هذا القول من بعد إلى كتاب «التعريفات» (١) للجرجاني، وإلى «كثــًاف إصطلاحات الفنون (٧)» للتهانوي .

وثمة نص آخر ، أقرب إلى رواية الشهرستاني ( ومن المحتمل جداً أن

<sup>(</sup>۱) معتزلى مشهور فى منتصف القرن الثاك ( منتصف الفرن التاسع الميلادى ) ألف تفسيرا للقرآن ؟ أنظر « الفهرست » ( طبعة فليحل ص ٣٤ و ص ١٠٠ ) ؟ هورتن ، الكتاب المذكور ، ص ٢٩٨ — ص ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>٢) هنا يستعمل لعظ. « جسم » الذي يطلق على الكائنات الحية كما يطلق على الأجسام
 المادية وعلى الجسم الرياضي .

<sup>(</sup>٣) بالمعنى الارسططالي والسكلامي: في مقابل (جوهر )

<sup>(</sup>٤) ﴿ المواقب بشرح الجرجاني » طبعة الفاهرة سنة ١٣٢٠ – ١٣٢٧ ج ٨ ص٣٨٤ ص ٢ ( طبعة سيرنسن ، ليبتسك سنة ١٨٤٨ ، ص ٣٤٢ )

 <sup>(</sup>٥) هنا يستعمل لفظ « جسم » ، راجم التعليق رقم ٢ في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٦) الجرجانى: « التعريفات » ، طبعة فليجل ، ليپتسك سنة ١٨٤٥ ، ص ٧٦ (تحت كلمة : الجاحظية ) .

يكون قد اعتمد عليه) هو ما أورده المقريزى(١) (المتوفى سنة ٨٤٥ ه = سنة ١٤٤٢ م) من كلام لم يُـنتبه إليه حتى اليوم:

• وأنَّ القرآن المُـنْـزَل ، من قبيل الاجساد<sup>(۲)</sup> ؛ ويمكن أن يصير مرة رجلا ، ومرة حيواناً » .

ولقد أخذ قول الجاحظ على الصورة التى ورد بها عند الشهرستانى وكوك سنة ١٦٥٠ (فى كتابه ، نموذج لتاريخ العرب، ص ٢٢٢) ثم مر "تشى سنة ١٦٩١ . ومن ذلك الحين أورده مؤلفون أوربيون مراراً . إلا أنه يلاحظ على هؤلاء المؤلفين شيئان : أولا أنهم يترجمون لفظ بيورن التى ترجمتها بقولى « e ammissibile » ( من الجائز ) بالألفاظ الآتية « könne» ، « sossit » ( ومعناها : قد يكون مكناً ) ما يحمل المعنى مشتبها ، أو يغفلون هذا اللفظ ، متفقين فى ذلك ونص الأيجى ( هور و فقس ، مكدو نلد ، جالان ، هورتن ) ما من شأنه أن يغير المعنى . ثانياً أنهم ، اللهم إلا هورتن ، يغفلون من كلام الشهرستانى الجزء المتعلق بأنى بكر الأصم ، ومن هنا كان النقص فى نقطة بدئهم الكشف عن معنى أقوال الجاحظ الغريبة هاتيك .

وأول محاولة بذلت فى هذا السبيل ، تلك المحاولة التى قام بها سيل سنة ١٧٣٤ حين قال قرب نهاية القسم الثالث من مقدمته المشهورة لترجمة القرآن: « وقد اعتاد (الجاحظ) أن يقول إن القرآن جسم ينقلب تارة رجلا وتارة حيواناً . ويبدو أن هذا يتفق مع ما يقوله الذين يؤكدون أن القرآن له وجهان: وجه رجل ووجه حيوان ( راجع هربوليه ص ٨٧) ، ومن هذا أرى أنه يرمى إلى الاشارة إلى إمكان تفسيره على وجهين: تبعاً لنصه أو

<sup>(</sup>۱) « الخطط » طبع بولاق سنة ۱۲۷۰ ، ج ۲ ص ۳٤٨ س ٤ -- ه = طبعة القاهرة سنة ١٣٢٤ -- ١٣٢٦ ج ٤ ص ١٦٨ ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) هنا يستعمل جمع لفظ: ( جسد ) ، أنظر قبل س ٢١٠ تعليق رقم ٢ .

لروحه ، \_ ولا بد وأن يكون هذا التاويل قد بدا غريباً حتى أنا لا نرى أحداً من الباحثين المتأخرين قد ذكره .

وعلينا أن نصل إلى سنة ١٩٠٣ لنجد محاولة أخرى . ففى هذه السنة يزعم مكدو نلد (١) أن من المحتمل أن نرى فى قول الجاحظ كما يرويه الآيجى ، نوعاً من السخرية بالنزاع الشديد الذى قام فى أيامه ، حول كلام الله هل هو قديم أو مخلوق ؟ ولكن هذا التفسير لايتفق مع النص الجيد المحفوظ لدى الشهرستانى . وفوق هذا فانه يصطدم بهذه الحقيقة ، وهى أن الجاحظ لم يكن من هؤلاء الذين يسمحون لانفسهم أن يسخروا على هذا النحو غير اللائق فى مثل هذه المسائل .

وفى الوقت نفسه حاول س. هو روفتس (٢) بطريق آخر يختلف كل الاختلاف، أن يحل هذا اللغز الذى صاغه هكذا: « القرآن جسم ينقلب تارة رجلا و تارة حيوانا ، وهذا غير صحيح. وإن هو روفتس ليؤمن بما كان لمذهب الرواقية من أثر كبير فى نشأة الفلسفة فى الاسلام ، ويعد الجاحظ من بين الذين اتبعوا الفلاسفة الطبيعيين الذين يرى فيهم هو روفتس الرواقيين . ولهذا كله يحاول أن يجد لدى هؤلاء الآخيرين تفسيرقول الجاحظ . فقال : «يقول الرواقيون مثلاإن الحق جسم ، ٧٥٥٥٠ . وبالطريقة عينها يسمون كل الحركات من السير والرقص الخ أجساما ، وهذا يمكن أن يتلائم مع مذهبهم العام . فالحركات لذاتها لا وجود لها عندهم ، وإنما توجد أجسام متحركة العام . فالحركات النحو لايفهمون الحق بالمعنى الموضوعى . إذ لا يمكن أن يقوم بنفسه إذا كان شيئا لا جسم له ، ولكنهم يفهمون الحق بالمعنى الذاتى المذاتى الذاتى الذاتى المنات يقوم بنفسه إذا كان شيئا لا جسم له ، ولكنهم يفهمون الحق بالمعنى الذاتى المذاتى الذاتى الذاتى المنات يقوم بنفسه إذا كان شيئا لا جسم له ، ولكنهم يفهمون الحق بالمعنى الذاتى الذاتى الداتى المعنى الموضوعى . إذ لا يمكن أن يقوم بنفسه إذا كان شيئا لا جسم له ، ولكنهم يفهمون الحق بالمعنى الذاتى الذاتى الذاتى الذاتى الذاتى الذاتى الداتى الذاتى الذاتى الذاتى الذاتى الذاتى الذاتى الذاتى الداتى الداتى الذاتى الذاتى الداتى الداتى الداتى الداتى الذاتى الداتى الداتى الداتى الداتى الداتى الداتى الداتى الداتى الداتى الذين الذاتى الداتى ا

<sup>(</sup>۱) « تطور علم الكلام عند المسلمين » ، لندن ، سنة ۱۹۰۳ ص ۱۹۱۱ D. B. Macdonald : Development of Muslim theology,

<sup>(</sup>٢) «حول تأثير الرواقية في نطور الفلسفة عند العرب» ، بحث ظهر في « مجلة الجمسية S. Horovitz : «Ueber den ۲۹٥ ) ص ( ١٩٠٣ ) ملجلد رقم ۷ه ( سنة ١٩٠٣ ) ص المشرقية الألمانية » المجلد رقم ۷ه ( سنة ١٩٠٣ ) ص المستوية الألمانية » المجلد رقم ۷ه ( سنة ١٩٠٣ ) ص

ويحسبون المعرفة باعتبارها حالة من حالات النفس، جسما ٢٥٥٥٠ و هم الحق في هذا تبعاً لوجهة نظرهم . وبهذا المعنى عينه يمكن أن نفهم قول الجاحظ . وبعد ذلك بزمان ، قام هورتن مبتدئاً هو الآخر من نص محرف لقول الجاحظ ( القرآن جسم ينقلب تارة حيواناً ، وتارة رجلا ) وأطلق لخياله العنان فقال وإن هذا القول يمكن أن يتضمن مذهب الكمون (١) أو يعبرعن تصوير مادى لما يحدث في الابصار والمعرفه : فروح الحياة في الانسان حيوان موركق ونفسه هي الانسان ، فاذا ما قرأنا القرآن تحول بما فيه من صور بصرية نأخذها عنه إلى طبيعة أرواح الحياة لدينا ، وعلى ذلك يصير حيوانا بصرية نأخذها عنه إلى طبيعة أرواح الحياة لدينا ، وعلى ذلك يصير حيوانا بعرية أنه يصير رجلاحقاً .

ومن العبث أن نقف عند أمثال هذه الحيالات التي رجع عنها هورتن (٢) نفسه من بعد ، تحت تأثير هوروفتس الواضح ، وبزيادات جديدة حيث يحاول الآن أن يرجع أقوال الجاحظ (مذكورة بنصها المحرف) إلى المذهب الرواقي الذي ينفى وجود الأعراض في الجسم وفي النفس الإنسانية : «كل ما يحتويه وعينا إذا جواهر ، وهذه الجواهر حية ، وإذا هي حيوان ! أضف إلى ذلك أن النفس جسم ، وأن الحركات النفسية أجسام ، أو حركات جسمية ، وإلى هذا تشير أقوال الجاحظ ، « ونظرية المعرفة التي هي أساس هذه الأقوال نظرية مادية ، وتتفق مع مذهب النظام في السمع والبصر . فاذا قرأ أحد القرآن انفصل عنه جزيئات تتحد مع روح القارى . ، وعلى هذا النحو أيضاً يتحول القرآن إلى روح القارى ، ، أعنى أنه يصير حيوانا وجسما مخلوقا كما يتحول القرآن إلى روح القارى ، ، أعنى أنه يصير حيوانا وجسما مخلوقا كما زعم الأصم" ، ويضيف إلى ذلك أن في هذا القول بتحول القرآن أثرا لمذهب

<sup>(</sup>۱) أى مذهب النظام فى الـكمون الذى تحدث عنــه طويلا هورتن فى « مجلة الجمعية المشرقية الألمانية » الحجلد رقم ٦٣ ( ١٩٠٩ ) ص ٧٧٤ — ص ٧٩٢ . وقد أساء فهمه (كما سبيس ذلك قريبا الاستاذ سنتلانا ) .

 <sup>(</sup>۲) « مذاهب المتكلمين المسلمين الفلسفية » ص ٣٣٠ - ص ٣٣١ ،

هيرقليطس القائل بأن الأشياء دائمة السيلان فكل جوهر يتحول باستمرار و فيتخد صورة أى شيء تبعاً للظروف: فيصير رجلا، وحيوانا، ونباتا، الخوهذا القول بتغير المادة ينطبق تماما على القرآن، كما ينطبق على كل جوهرمادى، وحديثا اكتفى اسين بلاثيوس (۱) بمناسبة ذكره لآراء الجاحظ بأن يكتب (دون الاشارة إلى تأويلات غيره) وسادساً أن القرآن، فضلا عن أنه ليس قديما غير مخلوق، هو ككل جسمقابل للتغير الجوهرى، ويمكن تبعاً لهذا أن يتحول إلى رجل أو إلى حيوان،

أما المفتاح لتفسير القول المنسوب إلى الجاحظ فهو فقرة الأشعرى لم ينتبه إليها الباحثون حتى الآن، فقرة تبدو فى نظرى حاسمة. فمن بين الحجج التى يذكرها الأشعرى (٢) رداً على الجهمية الذين ينكرون كالمعتزلة أن كلام الله قديم، والذين يقولون على العكس من ذلك إنه مخلوق ، الحجة الآتية: ويقال لهم أيضا لوكان كلام الله مخلوقا لكان جسما (٣) أو نعتاً لجسم ولو كان جسما لجاز أن يكون متكلما، والله قادر على قلبها (١٠). وفي هذا ما يلزمهم، ويجب عليهم أن يجوزوا أن يقلب الله القرآن إنسانا أو جنياً أو شيطاناً، تعالى الله عز وجل أن يكون كلامه كذلك. ولوكان نعتاً لجسم كالنعوت، فالله قادر أن يجعلها أجساماً، لكان يجب على الجهمية أن يجوزوا أن يجعل الله القرآن بيعها إنساناً كلامه عن وجل، .

<sup>(</sup>۱) « ابن مسرة ومدرسته : أصول الفلسفة الأسلامية الاسبانية » ، مدريد سنة Abenmasarra y su escuela : origenes de la filosofia ۱۳۷ س ۱۳۹ س ۱۳۹ من ۱۳۹

 <sup>(</sup>۲) « الابانة عن أصول الديانة » طبع حيدر إباد الدكن سنة ١٣٢١ ص٣٣ — وقد
 توفى الأشعرى سنة ٣٢٤ هـ ( = ٩٣٦ م ) أى بعد الجاحظ بمقدار ٦٧ سنة شمسية .

<sup>(</sup>٣) هنا يستعمل لفظ: « جسم » أنظر تعليق رقم ٢ ص ٢١١ ·

<sup>(</sup>٤) بعود الضمير على أجسام ، المحذوفة .

<sup>(</sup>٥) لاحظ للتعبير: جسم متجبيد ، وقارن ص١٠ تعليق رقم٢ ، وص٢١١ تعليق رقم٢.

ومن الجلى أدًا هنا بإزاء نفس الرأى المنسوب إلى الجاحظ المعتزلى في نص ابن الروندى الذى حفظه لنا الشهر ستانى . وعلى ذلك فالمسألة هنا ليست مسألة فرض تحول القرآن تحولاطبيعياً حقيقياً (كا قد يبدو من نص الايجى المحرف، وكا ذهب اليه الباحثون الأوربيون) ولكنها مسألة إمكان تحوله نظرياً بوساطة الله ، فحسب . ومن جهة أخرى فان نص الأشعرى يجعلنا نفترض أن القول المنسوب إلى الجاحظ في تحولات القرآن ، والذى يجعلنا نفترض أن القول المنسوب إلى الجاحظ في تحولات القرآن ، والذى نظرياته الكلامية ، ولكنه الزام استخلصه خصومه من مذهبه في أن القرآن عظوق ، وفي أن كلام الله إلى الناس مادى . وقصدهم من ذلك جدلى وخبهم ظاهر . والواقع أن مصدر هذه الرواية ابن الروندى الفليسوف الملحد الذى طردته المعتزلة (١) فألف ضدهم كتابه الموسوم بهذا العنوان العنيف: «فضائح طردته المعتزلة (١) فألف ضدهم كتابه الموسوم بهذا العنوان العنيف: «فضائح المعتزلة (١) فألف ضدهم كتابه الموسوم بهذا العنوان العنيف: «فضائح المعتزلة (١) من المحتمل أن يكون هذا القول المنسوب إلى الجاحظ مأخوذاً المعتزلة (١) من المحتمل أن يكون هذا القول المنسوب إلى الجاحظ مأخوذاً المعتزلة (١) من المحتولة من المعتزلة (١) من المحتولة من المعترلة (١) من المحتولة من المعترلة (١) من المحتمل أن يكون هذا القول المنسوب إلى الجاحظ مأخوذاً المعتزلة (١) من المحتولة المعترلة (١) من المحتولة المعترلة (١) من المحتولة (١) من المحتو

[ ورد اسم هذا الكتاب فى كتاب (الانتصار » للخياط المعتزلى الذى طبعه نيبرجبالفاهرة سنة ١٩٢٥، على النحو الآتى: «فضيحة المعتزلة». ولما كان كتاب الانتصار قد قصد به الرد على كتاب ابن الروندى ، فإن القراءة الموجودة به هى أصح القراءات . ثم إن كتاب =

<sup>(</sup>١) قال المهدى لدين أحمد بن يحيى المرتضى عنه فى كتابه «المعتزلة» طبع آرنولد (ليپتسك سنة ١٩٠٢ ص ٥٣ ص ٥): « وأظهر الالحاد والزندقة وطردته المعترلة » .

<sup>(</sup>۲) هكذا في كتاب ( المتزلة » لاحمد بن يحيى المرتضى ص ٥ ٥ السطر الأخير ؟ وفي حاجى خلفه طبعة فليجل ج ٤ ص ٤٤٦ برقم ١٩١٢ ( == طبع استامبول سنة ١٣١١ ه ج ٢ ص ١٩٨ س ١٦ - ١٧) ؟ وعلى العكس من ذلك في ابن خلكان : « فضيحة » ( رقم ٤٣ من كل الطبعات ؟ ترجمة دى سلان ج ١ ص ٧٦ السطر الأخير Motazelites » بمعنى « قول « فضيحة » و « فضائح » بمعنى « قول فاضح » ( من وجهة نظر الحصم ) أو « خطأ شنيع » ، أنظر جولدتسيهر في « مجلة الجمعية المصرفية الألمانية » المجلد ٦٥ سنة ١٩١١ ص ٤٠٥ . ويستعمل الكتاب العرب في المنرب غالبا في هذا المنى مرادف هذين اللفظين : شنعة وشنع ، والشواهد كثيرة في ابن حزم غالبا في هذا المنى مرادف هذين اللفظين : شنعة وشنع ، والشواهد كثيرة في ابن حزم بالرمو ، سنة ١٩١٠ ، ج ٩ ص ٣٧٧ س ، ٣٠٤ كتاب « الذكرى المائة الأمارى » بالرمو ، سنة ١٩١٠ ، ج ٩ ص ٣٧٧ س ، ٢٥٠ ص وحده عيب يجب أنظر كورة .

من هذا الكتاب وكذلك الروايات المغرضة الآخرى المتعلقة بآرا. مزعومة قال بها المعتزلة الآخرون. وهي روايات أوردها الشهر ستانى اعتمادا على ابن الروندى (ص ٤٢، ص ٥٠، ص ١٤١ من طبعة كيورتن).

والآن نستطيع أن نفهم المقارنة التي عقدها الشهرستاني بين أقوال لجاحظ وبين أفكار ابي بكر الاصم : فان هذا الاخير بانكاره صفات الله أنكر (كما فعل كل المعتزلة والسواد الاعظم من الخوارج) أن كلام الله (أي القرآن) قديم ، وهذا صفة من صفات الله في مذهب أهل السنة ؛ ومن جهة أخرى فلانه قال إن الاعراض لا توجد ، وإنما الجواهر وحدها هي التي توجد فقد لزمه أن يقول إن القرآن جسم مخلوق .

ابن الروندى رد على كتاب للجاحظ عنوانه « فضيلة الممذلة » ، فالأولى بابن الروندى
 إذا ، من ناحية التقابل الشكلى ، أن يسمى كتابه باسم « فضيحة المعتزلة » .

ويلاحظ أن الحياط لم يورد في كتابه ما نسبه ابن الروندي إلى الجاحظ هنا . فهل كلام ابن الروندي هذا قد ورد في كتاب آخر غير ﴿ فَضِيحَةَ الْمُتَّزَلَةِ ﴾ ، خصوصاً إذا لاحظنا أن الحياط ما كان له أن يغفل إيراد هذا الكلام الذي نقوله ابن الروندي على الجاحظ لبرد عليه وينفيه عنه ، نظراً إلى أن هذا الكلام خطير ، ونحن نرى الخياط يتعقب ابن الروندي في كل ما يذكره من أقوال ينسبها إلى الجاحظ ؟ هذا ما لا نستطيع أن نؤكده . وكل ما يمكن أن نقوله هو أن من الجائز أن يكون هذا الكلام قد ورد في كتاب « فضيحة المعنزلة » ولكن الحياط لم يورده ، ولم يمن بالرد عليه . ولهذا فان نيبرج في المقدمة التي قدم بها لمشرته لـكتاب « الانتصار » يقول بعد أن أورد كلام الشهرستاني الآنف الذكر : « ... وهذا لم يرد في كتاب الانتصار ، ومجوز أن يكون من كتاب و فضيحة المعزلة » ( ص ٥ ٤ من المقدمة )» وناينو صادق كل الصدق فما لاحظه من أن ابن الروندي زور كثيرًا من الأقوال على المعتزلة وروى عنهم ما لم يقولوه . وكتاب الانتصار مملوء بما يؤكد هذا. ولنورد هنا على سبيل المثال حكمًا من مئات الأحكام التي نطق لهـــا الخياط على ما يرويه ابن الروندي من أقوال ينسبها كذبا إلى المعتزلة . قال الخياط بعد أن أورد ما يدعيه ابن الروندى على الجاحظ من إنه يقول: ﴿ إِنه محال أن يعدم الله الأحسام بعد وجودها ، وإن كان هو الذي أوجدها بعد عدمها » ، و ... وهذا كذب على الجاحظ عظم ؟ وذلك أنقول الرجل إنما يعرف محكاية أصحابه عنه ، أو بكتبه . فهل وجد هذا الفول في كتاب من كتبه ؟فان كتب عمرو الجاحظ. معروفة مشهورة في أيدي الناس. أو هل حكاه عنه أحد من أصحابه ؟ فاذا كان الرجل ميتاً فكتبه وأصحابه تخبر بخلاف ما قرفه به هذا المــاجن اليكذاب ، فقد تبين كذبه وبهته وحيله » ( س ٢٢ ) ].

# العناص الافلاطونية والغنوصية في الحديث (١)

لاجنتس جولد تسيهر

-1-

لسنا في حاجة إلى إجهاد أنفسنا في البحث كثيراً من أجل أن نسلم توا بامكان وجود عناصر أفلاطونية محدثة وغنوصية في داخل هذه المادة الخصبة الغنية التي رويت على شكل أحاديث عن النبي. بل الاحرى أن يقال إنه كان ما يثير الدهشة والعجب حقاً ، مع ما في الاسلام من خاصية هضم العناصر الاجنبية وتمثّلها ، أن تخلو وثائق الاسلام الدينية من تأثير الافكار التي غزت المناطق التي امتد إليها الاسلام وانتشر فيها ، تلك الوثائق التي أخذ أصحابها الكثير من الثروة الروحية للوسط الذي هم فيه وجعلوه على صورة أحاديث للنبي .

وكان التصوف خصوصاً هو الذي عنى بتصوير الكثير من الأفكار الأفلاطونية المحدثة والغنوصية في صورة إسلامية . فعن دوائر الصوفية صدر الكثير من الأحاديث الموضوعة ، التي قصد بها إلى تبرير قواعد هذا الاتجاه الديني ، وهوالتصوف . وإن النقاد المحققين من أهل السنة ليذكرون أسماء بعض هؤلاء المتهمين بوضع أمثال تلك الاحاديث الصوفية (٢) . ويأتى

<sup>(</sup>۱) [ظهرهذا البحث في « مجلة الاشوريات » .A. المجلدالثاني والعشرون سنة ١٩٠٩ من س ٣١٧ إلى س ٣٤٤ بعنوان : « Meuplatonische und gnostische Elemente im بعنوان : « Hadīt

<sup>(</sup>۲) مثال ذلك أبو عبد الرحمن عمد بن الحسين السلمى الصوفى النيسابورى ( سنة ٣٣٠ — ٢١٤ ) ، الذى ألف أيضا تفسيراً للفرآن عنوانه « حقائق التفسير » ، أول فيه الفرآن « تأويلات الباطنية » . والذين ترجموا له يقولون عنه إنه « كان يضع للصوفية الأحاديث » ( الذهبي: « تذكرة الحفاظ » ج ٣ ص ٢٤٩ ؛ السبكي ، « طبقات الشافعية » ج ٣ ص ٢٠٩ السطر الأخير ) .

بعد هؤلاء الصوفية ، ممن لا يدخلون فى عدادهم ، الفلاسفة الدينيون الذين من نوع إخوان الصفا ، وهم الذين يروون عن النبي كلاماً يعبر عن آرائهم هم أنفسهم فى مسائل فلسفية دينية . كما أنه كان لمذهب الاسماعيلية فى هذا الميدان جولات وصولات ، وهوالمذهب الذى نقل أصحابه نظريات الأفلاطونية المحدثة إلى ميدان الحياة السياسية والاجتماعية الرحب الفسيح . فن هذه الدوائر كلها صدرت ثروة ضخمة من الأحاديث صور النبي فيها بصورة ترجمان للأفكار الأفلاطونية المحدثة والغنوصية .

وكثير من هؤلاء لم يكونوا واضعها ، وإنما هم رأوها موجودة من قبل فاستغلوها من بعد فى سبيل تحقيق غاياتهم ومراميهم . وذلك أن العناصر الإجنبية كانت تأتى أيضاً إلى البيئات الاسلامية دون أن يكون بها ميلواضح إلى ناحية معينة قد قصد اليه قصداً ؛ فكان الذين يتجهون اتجاها خاصاً يكيفونها من بعد و يجعلون لها فى داخل مذاهبهم مكانة عظيمة ، لم يكن يطلب منها فى الأصل أن تكون عليها بحال من الأحوال .

وأريد هنا أن أذكر ، من بين تلك الأحاديث التي تحمل هذا الطابع ، حديثاً مأخوذاً عن نظرية الصدور التي قال بها الأفلاطونيون المحدثون .

فكما أن نظرية الوسط [ القائلة بأن كل فضيلة وسط ببن رذيلتين ] التى قال بها ارسطو فى الأخلاق قد صيغت فى عصر متقدم على صورة حديث عن النبى (١) ، فان جزءاً لاشك فيه من نظرية الصدور الأفلاطونية المحدثة قد روى باعتباره حديثاً عن النبى .

فالقول بأن العقل الكونى هو أول شى. صدر مباشرة عن الذات الآلهية يُصوَّر على النحو الآنى: ﴿ أُوَّلُ مَاخَلَقَ الْعَقْلَ . فقال له : أُقْبِلُ ، فأُقْبِلَ. ثُم قال له : أَدْ بِر ، فأَدْ بَرَ . ثم قال الله عز وجل : وعزتى وجلالى ،

<sup>(</sup>۱) راجع كتابي « دراسات إسلامية » Muh. Studien ، ج ٢ ص ٣٩٨.

ماخلقت ُ خلقاً أكرمَ على منك، بك آخذ، وبك أعطى، وبك أثيب، وبك أعاقِب،.

وهذا التصوير الذي لا يتفق مع تصوير القرآن لخلق الكونعة حديثاً عن النبي مع طائفة عن النبي . فنرى رجلا كالغزالي (١) يورده باعتباره حديثاً عن النبي مع طائفة أخرى من الأحاديث التي يمجد فيها العقل ، نذكر من بينها بما يهمنا في هذا المقام ، الحديث التالي أيضاً : روى أن عبدالله بن سلام سأل النبي و في حديث طويل في آخره وصف عظم العرش وان الملائكة قالت ياربنا هل خلقت شيئاً أعظم من العرش ، قال نعم (٢) : العقل ، وليس من شك في أن هذه الإحاديث إنما وضعت تحت تأثير الفكرة القائلة بأن العقل الكوني هو أول جوهر روحي صدر عن الذات الالهية ، وهي داخلة في عداد تلك المجموعة الضخمة من الأحاديث الموضوعة في هذا المعني ، والتي لابد وأن يكون قد ورد الكثير منها في ذلك الكتاب الذي ذكره الغزالي ، ونعني به كتاب العقل ، لداود ابن مُحَبِّر البصري ( المتوفي سنه ٢٠٠٣) (٣) ، وهو عبارة عن طائفة من الأحاديث الحاصة بتمجيد العقل وبيان فضائله . وهذا الكتاب قد فقد ، وكان له تاريخ خاص شائق (٤) .

والحديث الذي أوردناه آنفا، والذي إن أمعنا النظر فيه وجدناه لا يكاد يتفق مع المعتقدات الاسلامية السائدة، سرعان ما انتشر وحُرِص على إذاعته في البيئات الاسلامية المتحررة التي أضافت إلى الاسلام أفكاراً افلوطينية أو طبعت اسلامها بطابع افلوطيني (مئل اخوان الصفا والاسماعيلية والمتصوفة). ولكنه لم يخترع في هذه البيئات، إنما هي تلقته فرحبت به

<sup>(</sup>۱) « الاحياء » ، الطبعة الأولى ، ج ۱ ، ص ۸۲ ، س ۲۰ ( راجع أيضا ديسو ، « تاريح النصيرية ودينهم » ص ۰۰ Dussaud, Hist. et relig. des Nosairis ).

<sup>(</sup>٢) الكتاب المذكور، ج١، ص٨٨.

 <sup>(</sup>٣) المرتضى ، « أتحاف السادات » ( طبعة القاهرة سنة ١٢٩٣) ج ١٠ ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٤) راجع الملحق رقم ١ ، الموجود بآخر هذا البحث .

أحر" ترحيب، وصادف هوى فى نفسها فحرصت عليه وتعلقت به، وأهابت به فى كل مرة كان فيها ملائما لنظرياتهم، مؤيداً لمذاهبهم. أما البيئات السنية فكان طبيعيا أن تأخذه على تلك البيئات المتحررة باعتباره حديثا موضوعا قصد به إلى تأييد اتجاه معين (١). وإذا كان الغزالى قد استخدمه أيضا، فليس لهذا فى نظرها كبير قيمة، لأن حجة الاسلام الكبير لم يكن ينظر اليه، حتى من جانب من أجلوه ومجدوه (٢)، باعتباره ناقداً جيداً فى الحديث: فانه كان يتقبل الاحاديث غير الموثوق بها، من جميع المصادر والجهات، فى شىء من التسامح كثير (٢).

وتمة حديث آخر ذو طابع غنوصي كان حظه من الهجوم عليه والطعن

<sup>(</sup>١) يقول ابن تيمية ، « تفسير سورة الاخلاص » ( الفاهرة ، طبع النعساني ، سنة الحالدة : المحدثة في الجواهر الروحية الحالدة : « والملاحدة الذين دخلوا معهم من أتباع بني عبيد ، كأصحاب رسائل إخوان العبفا ، وغيرهم كملاحدة المتصوفة مثل ابن عربي وابن سبعين وغيرهما ، يحتجون لمثل ذلك بالحدث الموضوع: أول ما خلق الله العقل » .

<sup>(</sup>۲) يقول السبكى فى « طبقات الشافعية » ج ٤ ص ١٢٧ : « فالغزالى معروف بأنه لم شكن له فى الحديث يد باسطة . وعامة ما فى « الاحياء » من الأخسار والآثار مبدد فى كتب من سبقه من الصوفية والفقهاء ، ولم يسند الرجل لحديث لواحد » . كذلك نرى عبد الرحمن العراقى ( المتوفى سنة ٢٠٨ ه ) ، فى كتابه « تخريج أحاديث إحياء العلوم » ، يلاحظ ملاحظات تقدية كثيرة على الغزالى .

<sup>(</sup>٣) عنى خصوم الغزالى من رجال الدين (الحنابلة) بالاشارة إلى هذا كثيراً . فأبوالفرج الجوزى الف كتابا خاصا في هذا ، وحفيده ( سبط ابن الجوزى ) وافقه على هذا الحسكم : « قال أبو الغرج بن الجوزى قد جمت أغلاط الكتاب (احياء علوم الدين) وسميته « إعلام الأحياء بأغلاط الاحياء » اشرت إلى بسن ذلك في كتاب « تلبيس إبليس » ، وقال سبطه أبو المظفر : وضعه على مذاهب الصوفيه ، وترك فيه قانون الفقه ، فأنكروا عليه ما فيه من الأحاديث التي لم تصبح » ( ذكره الآلوسي في كتابه « جلا العينين » ص ٤٧) ، راجع فيما يتعلق بضعف الغزالي في نقد الأحاديث ( مناظرة ابن حجر والعيني في هذا ( القسطلاني ج ٩ من ٢٠٠ ( في باب : «رقاق» برقم ١٥) . وفي كتاب «تفسير سورة الاخلاص» ص٧٧ في أسفل ينقد ابن تيمية الغزالي في هذا الصدد نقداً عنيفا فيقول : « فانه لم يكن يعرف ما قاله في أسفل ينقد ابن تيمية الغزالي في هذا الباب ، ولا ما جاء به القرآن والحديث » .

فيه أقل من حظ الحديث السابق. فيروى عن النبى أنه قال: « إن أول شيء خلقه الله القلم ، فأمره فكتب كل شيء يكون ، . وهذا الحديث ذكره الطبرى في صيغ عديدة (۱) ، بينها هو كان يجهل الأحاديث المتعلقة بالعقل جهلا تاما . وهناك في كتب أخرى ، فيها وصف لكيفية خلق الوجود وصفاً يتفق مع السنة بمعناها الضيق ، كما في كتاب « العرائس (۲) ، للتعلبي مثلا ، نجد ذكراً للأحاديث المذكور فيها القلم (۳) ، بينها الإحاديث المذكور فيها العقل قد أغفلت إغفالا تاما . وذلك لأن تلك الفكرة الخاصة بالقلم أسهل في التوفيق بينها وبين ماأتي به الاسلام ، نظراً إلى النحو الدى ذكر عليه القلم في القرآن . ومن أجل هذا كانت تجد تسامحاً أكثر عند أهل الحديث (١) . أما الحديث المتطاع أن يحظى بمثل هذا التسامح .

غير أن هذا الحديث قد وجد على كل حال ، و كان يردد ويتكرر ذكره بطريقة آلية دون اعتبار لمعناه واحتياط لنتائجه ، ولم يكن من الصعب أيضاً أن يجعل له إسناد . أما ذوو الفطنة فكان عليهم أن يفلوا من حدته على أقل تقدير. وهذا تم مبكراً جداً بأن أحدثوا فى نص الحديث بعض التغيير، فجعلوا صيغته على النحو التالى : و لما خلق الله العقل » ، بدلا من : و أول ماخلق الله العقل » ، بدلا من : و أول ماخلق الله العقل ، ، واعتبار العقل من خلق الله شيء مفهوم مسلم به . وفى هذه الصيغة الأهون خطراً استطاع هذا الحديث أن يجد قبو لا جدياً فى دوائر سنية واسعة باعتباره وحديثاً مرفوعا». فإن ابن احمد بن حنبل جعل له مكاناً بين الإضافات : التي أضافها إلى كتاب و الزهد ، الذي ألفه أبوه ( واسم هذه الإضافات :

<sup>(</sup>١) « تاریخ ، الطبری ص ٢٩ -- ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) طبعة القاهرة ( الحلبي ١٣١٣ ) ص ١٠ ، س ٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) راجع فيما يختص بهذه الاحاديث ما قلناه في «مجلة الجمعية المصرقية الألمانية» المجلد
 رقم ٧٥ ص ٣٩٦ ، تعليق رقم ٦ .

 <sup>(</sup>٤) راجع الروايات المختلفة في «كنز العمال » ، برقم ٣٣٠٦ ، ٣٣١٤ وما يليه ،
 مأخوذة عن مسند ابن أبى شيبا والدارقطني .

« زوائد الزهد » ) ، والطبرانى جعل له إسناداً ينتهى عند أى هريرة ، الذى كان قادراً على أن يتحمل كل إسناد ا وهناك آخرون — مثل ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية — يمنعون من روايته حتى فى هذه الصيغة المتلائمة مع السنة قائلين : « لا يصح فى العقل حديث » (١) ، بينها نجد من جديد أناساً أقل تشدداً يحتاطون فى الحكم عليه ، فيقولون إنه ليس من المستحسن أن يحكم على حديث بأنه موضوع ، إذا كان هذا الحديث مختلفاً فيه (٢) .

وفى هذه الصيغة الجديدة عانى النص تغييرات وتزويقات كثيرة من جديد أيضاً: فالله لا يقول للعقل أقبل فيقبل وأدبر فيدبر فحسب، بل يقول له أيضاً أقعد فيقعد، وانطق فينطق، وأصمت فيصمت؛ ويضاف إلى فضائل العقل السابقة الذكر فضائل أخرى كثيرة، فيقول له الله: « بك أعرف، وبك أحمد، وبك أطاع (٣) ». ولعل هذه الصفات التي تضاف إلى العقل أن تكون توسعاً في نص حديث « أول ما خلق الله العقل ».

وثمة تغيير حاسم فى حديث العقل ظهر فى روايته فى صيغة أوردها مجير الدين فى مقدمة كتاب تاريخ القدس، يذكر فيها العقل لاباعتباره أول ماخلق الله وانما باعتباره آخر شىء خُلق، أما أول شىء خلق فهو اللوح المحفوظ والقلم. فبعد أن خلق الله الوجود بما فيه من عجائب، أوجد فى النهاية العقل، ولكن ظل الخطاب الذى وجهه الله الى العقل، فى هذه الصيغة الجديدة، كما هو فى الحديث الذى ذكرناه آنفاً (٤). فنحن هنا اذاً بازاء عاولة جديدة من أجل صياغة حديث العقل فى صيغة مقبولة ممكنة.

<sup>(</sup>۱) راجمه فی «الدرر المنتثرة» ( بهامض کتاب «فتاوی حدیثیة» ، طبعة الفاهرة سنة ۱۳۶۷ ) للسیوطی س ۱۹۷ .

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك الفاوقجى فى كتاب « اللؤلؤ المرصوع فيما لاأصل له أو باصله موضوع» ( طبعة الفاهرة ، المطبعة البارونية ،بدون ذكر تاريخ ) ص ٦٤ ففاله : « وحيث أختاف فيه لا بحسن الحسكم عليه بالوضع » .

<sup>(</sup>٣) « كَنْزُ العمال » يرقم ١٩٢٨ .

<sup>(</sup>٤) ، الأس الجليل ، ص ١٢ .

وليس أدل على توطن هذا الحديث الممنوع ، حتى بصورته الأولى ، فى العلوم الدينية الاسلامية على الرغم من احتجاجات أهل السنة وعلى الرغم من تحايلات رجال الحديث ، نقول ليس أدل على هذا من أن واحداً من أكثر أهل السنة تشدداً وتعصباً ، رأى نفسه مضطراً إلى الالتجاء إلى أن يؤول الحديث تأويلا نحوياً من شأنه أن يسلب الحديث اتجاهه الافلوطيني . فليس الحديث : أول ما خلق الله العقل (أى أول شيء خلقه الله هو العقل) وإنما هو أول ما خلق الله العقل (أى لما خلق الله العقل) قال . . . الح . ويقابل هذا في العبرية ترجيح تنجم تبهي (أى : في البده خلق الله العقل إذا قد سبقه خلق المخلوقات الآخرى ، بعكس ما يقوله فكأن خلق العقل إذا قد سبقه خلق المخلوقات الآخرى ، بعكس ما يقوله الأفلاطونيون المحدثون (۱) . ونرى من هذا كيف أن ابن تيمية الذي ابتكر هذا التقدير البارع استطاع أن يبلغ به نفس الغرض الذي حاول اسلافه أن يبلغوه بتغييره في الحديث تغييرا كبيرا ، وذلك بأن يضعوا «لما» بدلا من يبلغوه بتغييرهم في الحديث تغييرا كبيرا ، وذلك بأن يضعوا «لما» بدلا من يبلغوه بتغييرهم في الحديث تغييرا كبيرا ، وذلك بأن يضعوا «لما» بدلا من وأول ما ، ، وبأن يغيروا في الترتيب .

#### - 7 -

وهناك عنصر أجنبي أدخل فى تكوين نظرية أهل السنة فى النبى . ولكن على الرغم من أنه أجنبي فقد ظهر أنه ملائم وقابل لآن يهضمه أهل السنة (٢) . وذلك العنصر هو تصوير محمد باعتبار أنه كان موجودا من قبل أن يوجد على الارض . وهذا التصوير لا يبدو كنظرية قالت بها المدارس الغنوصية والصوفية ، وإنما يبدو في صورة أحاديث موثوق بصحتها ، منتشرة فى البيئات السنية على اعتبار أنها قول قال به النبى نفسه .

 <sup>(</sup>١) « الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان » ص ٤٥ : « وعندهم أن جميع جواهر
 العالم العلوى والسفلي صدر عن ذلك العقل » .

<sup>(</sup>٢) راجع ماقلناه في دمجلة الجمعة المشرقية الألمانية ، المجلد رقم٦٢ ص١٣ وص٢٦ ومايليها

فالحديث التالى منتشر انتشاراً عاما ، ونعنى به : «كنت نبياً وآدم بين الطين والماء ، أى قبل أن يخلق الله آدم من هذه المواد ، أو أنه كان نبياً قبل أن يوجد آدم وقبل أن يوجد الطين والماء ( اللذين منهما خلق آدم ) . ومع أن المتشددين من نقدة الآحاديث رفضوا صوغ هذه النظرية على هذا النحو (۱) إلا أنهم اضطروا مع ذلك إلى التسليم بصحية هذه النظرية تبعاً لمعاييرهم الخارجية الظاهرية التي يعتمدون عليها في معرفة صحة الأحاديث . فهم يعترفون بها أو لا في صيغة الرواية التي أوردها الترمذي (ج٢ ص ٢٧٢) في «سننه» معلقاً على الحديث بقوله : «حديث حسن صحيح غريب » . في هذه الصيغة يروى أبو هريرة أن النبي حين سئل متى جاءته النبوة ، قال : « وآدم بين الروح والجسد » . ثم إنهم يعترفون أيضاً بالرواية (۱) التي ذكرها ابن سعيد في وطبقاته و ( القسم الأول ، ج ١ ص ٣٦ س ٢ ) باسناد إلى عرباض بن سارية الصحابي ، وهي الرواية القائلة بأن النبي قال : « إني عبد الله وخاتم النبيين (۱) وإن آدم لمنجدل في طينته » ، أي بينها كان آدم لا يزال في الطين الذي خلق وإن آدم لمنجدل في طينته » ، أي بينها كان آدم لا يزال في الطين الذي خلق ابن سعد الروايات المختلفة لهذه النظرية اعتماداً على روايات رواته الثقاة . ابن سعد الروايات المختلفة لهذه النظرية اعتماداً على روايات رواته الثقاة . ابن سعد الروايات المختلفة لهذه النظرية اعتماداً على روايات رواته الثقاة .

<sup>(</sup>۱) ابن تيمية فى رسالته ﴿ فى الكلام على القصاص ﴾ ، وفيها يطعن على الأحاديث التي يرويها القصاص ويقول إنها أحاديث باطلة ( • الرسائل » ج ٢ س ٣٤٠ ) ، وقد أورد الفاوقجي ( ص ٣١٠ ) هذه الأحاديث نقلا عن السخاوي .

<sup>(</sup>۲) لكن هذا الحديث الروى عن أرباض عن النبي يروى أيضًا في صيغة أخرى يظهر أن المراد منها التخفيف من فكرة وجود محمد وجودا سابقا . فالهروى ( المتوفى سنة ٤٠١ ) يرويه في كتابه «الغريب» ( أورده كتاب «النباية» ، تحت لفظ : جدل ج ١ ص١٤٩ ، وعنه أخذ « لسان العرب » الحجلد ١٤٣ ص ١٠٩ في أسسفل ) : « أنا خاتم النبيين في أم الكتاب، وإن آدم النخ... ». وهذه الصيغة لاندل إلا على أن الله قد قضت مشيئنه ، قبل أن الكتاب، وإن كون محمد نبيا ، ولسكن ليس من شك في أن ابن سعد يورد النص الأصلى الحديث .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن تيمية فى الموضع المذكور ، وابن ثيم الجوزية فى « هداية الحيسارى » ( القاهرة سنة ١٣٢٣ ) ص ٦٣ بالنص التالى : « إنى عبد الله لمسكنوب خاتم النبيين الغ » ( ١٥ )

وليس أدل على أن المراد من كل هذه الأحاديث هو تصوير محمد باعتبار أنه كان موجودا سابقاً ، من الرواية المنسوبة إلى قتادة (المتوفى سنة ١١٧) البصرى (الكتاب المذكور ص ٩٦ س ١٦) : روى عن النبي أنه قال : ركنت أول الناس في الحلق وآخرهم في البعث ، ، أي انى خلقت قبل خلق جميع الناس .

ثم جاءت نظرية الشيعة في النبوة فاستخلصت نتائج هذا التصوير البعيدة وذلك لانه لماكان الشيعة قد ارتفعوا، في نظرياتهم، بطبيعة الائمة إلى مقام فوق مقام الطبيعة الانسانية وجعلوا لهؤلاء مكانة في العالم العلوى، كان من الضرورى أيضاً أن يكون محمد نفسه باعتباره تجداً أعلى للائمة، أن يكون له نصيب في الاسطورة التي نسجتها الشيعة حول أهل البيت. فين خلق الله آدم وضع في ظهره محمد وعلى وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين على صورة جو اهر منيره (١) أرسلت نورها في جميع أنحاء العالمين العلوى والسفلى. ولهذه الجواهر الموضوعة في جسم آدم كان السجود الذي أمر الله الملائكة به، فسجدوا إلا ابليس، أبي واستكبر وحينئذ أمر الله آدم أن يرتفع ببصره إلى ذروة العرش، فرأى آدم كيف انطبعت صور أنوار أشباح محمد وبقية أفراد أهل البيت في العرش وكيف انطبع وجه الانسان في المرآة الصافية ، (٢). (راجع الملحق رقم ٢).

و هذه العملية يتحدث عنها التفسير الذي أهداه الشيمة إلى الامام حسن العسكري فيطيل الحديث ، مضيفا إلى ذلك ملاحظة على أسماء أهل البيت ،

<sup>(</sup>۱) ويغالون في هذا الوجود وجودا سابقا بقولهم إن الله خلق أرواح أفراد أهل البيت قبل أبدائهم بألنى عام: « وخلق الله أرواح شبعتنا قبل أبدائهم بألنى عام : « وخلق الله أرواح شبعتنا قبل أبدائهم بألنى عام : « السكلينى ، « الأصول من الجامع السكانى » ، طبعة بومباى س ٢٧٦ في أسفل ) .

<sup>(</sup>۲) « نفسیر السکری » س ۸۸: « أنظر یا آدم إلى ذروة العرش! فنظر آدم ، ورقع نور أشباحنا التي فى فرقم المباحنا التي فى فلام الله فلا فلا المراة الصافية . فرأى أشباحنا فلا ربما هذه الأشباح؟ قال الله : یا ربما هذه الأشباح؟ قال الله : یا آدم ، هذه أشباح أفضل خلائق و برایای ، هذا مجمد النخ » .

فيقول إن الله علم آدم أن تلك الاسهاء الخسة ذات نسب باسم الله كلاً بحسب أهميته ومرتبته ( د شققت لهم اسها من اسمى ، ) . ولهذا فان دعاء الله يؤثر أعظم التأثير إذا ما استشفعوا اليه .

وفيا يتصل بفكرة انطباع صور المصطفين من عباد الله فى عرشه ، اعتقد أن هذه الفكرة أتت من تصورات يهودية ، وأنها شاهد جديد على أن مصادر غلو الشيعة فى الأثمة يجب أن لا يبحث عنها فى الميدان الفارسى فحسب . فان الهجاداه (۱) تقول فى أحدى الروايات التى ترويها إن صورة الانسان الموجود بالجزء الأعلى من العرش السهاوى (حز قيل ١: ٢٦) هى صورة يعقوب التى رفعت إلى عرش الله . والملائكة الذين يصعدون وينزلون على سلم السهاء (التكوين ٢٦: ١) يعرفون فى وجه الرحالة النائم الصورة السهاوية الأولى (۱). فتمثيل صورة جد بنى اسرائل منطبعة منذ القدم فى عرش الله ، يبدو أنه كان نموذجا لتمثيل صورة أجداد الأثمة فى هذا المكان السامى نفسه . يبدو أنه كان نموذجا لتمثيل صورة أجداد الأثمة فى هذا المكان السامى نفسه .

<sup>(</sup>۱) [ تنقسم الكتب التي تشتمل على تعاليم الديامة اليهودية إلى قسمين: قسم ذى طابع تشريعي اسمه « هالاكاه » ؟ والآخر يشتمل على الكتب الأخيرة تشتمل على قصب تكمل أو توضح الفمل هجيد ، أى شرح ، علم ) . وهذه الكتب الأخيرة تشتمل على قصب تكمل أو توضح قصب الكتاب المقدس ؟ وعلى تعاليم دينية وأخلاقية خاصمة باقة وصلته بالعالم والاسمان ، وواجبات الانسان نحو الله ونحو الجار ؟ وبالمتقدات الدينية ؟ وعلى أقوال سياسية مثل التعاليم الخاصة بملاقات التعب الاسرائيلي مع الشعوب الاخرى ، وتعزيات له عن أحواله السيئة الحاصرة التي هو فيها ، وحث على الأمل في مستقبل أحسن ؟ وأخيرا على أمثال وقعبص شعبية ] (۲) تلمود بابلي ، كتاب خواين ص ۹ ۹ س : « ثم يصعدون وينظرون إلى الصورة التي في العلا » ؟ سفر تكوين ربامن الترجوم فصل ۲۸ ( مع الاشارة إلى سفر أشبيا ٩ ٤ : ٣ ): وأنت الذي صورتك منظمة في العلا » ؟ الرجوم الاورشليمي على سفر الشيا ٩ ٤ : ٣ ): الصحاح ٢٨ : « يعقوب الصديق الذي صورته مثبته في كرسي الجلالة » ، كذلك يرد في الإناشيد المستعملة في العبادة ( مثل القدوشا في صلاة موساف التي تفام في اليوم الثاني من عيد رأس المستة في العاهر منظمة في العرش » ؛ وكذلك في صلاة أوفان التي تقام في يوم سبت نخمو : « البطل الطاهر منظمة في العرش » ( راجع بير Beer ) «عيادة اسرائيل» يوم سبت نخمو : « البطل الطاهر منظم في العرش » ( راجع بير Beer ) «عيادة اسرائيل» .

منطبعة إلى الابد منذ القدم فى عرش الله ــ كما هى الحال فى صورة يعقوب عند اليهود ــ أو تعتبر أن ظهورها كان انعكاساً مؤقتاً فحسب ، كان الغرض منه أن يتأملها آدم. ومهما يكن من شى فان هذه الأسطورة التى نحن بصددها تقدم لنا صورة من صور التعبير عن الاعتقاد بوجود محمد وجوداً سابقاً.

ويتصل بهذا أوثق اتصال تلك النظرية القائلة أن جوهر النبي النوراني يتوارث جيلا بعد جيل – بمعنى آخر طبعاً غير المعنى الذى قصد اليه الشعراء الذين عاصروا النبي، حين مدحوه بقولهم إنه نور أضاء على البرية كلها، (١) وإنه نور ديستضاء به (٢).

وما نريد أن نتحدث عنه هنا هو تلك العقيدة التي نشأت مع تقديس نبوة محمد ، القائلة بأن في النبي جوهراً نورانياً قائماً به قياما حقيقياً واقعياً ، وضع أول ماوضع في جبهة آدم، وانتقل من آدم على توالى العصور وباستمرار إلى حامل الشريعة الالهية والرسالة الربانية حتى وصل ، بعد أن مر بأجداد النبي ، إلى النبي وتجلى فيه هو نهائياً (٣) . وتوسع الشيعة في هذه العقيدة أيضا توسعا كبيراً ، فيه غلو وفيه إفراط شديد . ولكن عناصرها الأولى كان معترفا بها عند أهل السنة أيضاً ، بل أفضت في البيئات السنية نفسها الى أسطورة ضخمة :

فبعد أن أمر الله الملائكة بأن يأتوا بقبضة تراب من زوايا الأرض الأدبع ، أمر جبريل أن يأتيه بالقبضة البيضاء ليخلق منها محمداً . حينئذ مبط جبريل . . . في ملائكة الفردوس المقربين الكروبيين وملائكة

<sup>(</sup>۱) حسان بن ثابت ، أورده ابن هشام س ه ۱۰۲ س ۲ ـ

<sup>(</sup>٢) كعب بن زهير ، « بانت سعاد » البيت رقم ١ ه .

 <sup>(</sup>٣) فى الكتب التى تعرض قصص الانبياء يذكر أن النور المحمدى ينتقل من جبين آدم إلى شيث أولا، ثم أنوش ثم قينان الخ، وعن طريق اسماعيل إلى أجداد النبي، راجع ما يقوله ابن إياس في ﴿ بدائم الزهور ووقائم الدهور ﴾ ( القاهرة، المطبعة المستلية سنة ١٢٩٦) ص ٤٤ وما يليها.

الصفح الأعلى فقبض قبضة ، من الموضع الذى سيكون يوما ما قبراً النبى و (أى القبضة) يومئذ بيضاء نقية ، فعجنت بماء التسنيم ، ورعرعت حتى صارت الدرة البيضاء ، ثم غمست فى أنهار الجنة كلها . فلما أخرجت من الأنهار نظر الحق سبحانه و تعالى الى تلك الدرة الطاهرة فانتفضت من خشية الله تعالى فقطر منها مائة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف قطرة ، فخلق الله سبحانه و تعالى من كل قطرة نبيا. فكل الأنبياء صلوات الله على نبينا وعليهم من نوره خلقوا . . . ثم طيف بها فى السموات والأرض فعرفت الملائكة مينئذ محمداً . . . قبل أن تعرف آدم . ثم عجنها بطينة آدم ، . وهذا هو نور محمد ، وضع فى جبين آدم ، فأصاء كالقمر ليلة البدر . فكأن الملائكة إذاً قد عرفوا محمداً قبل أن يعرفوا آدم () .

وكل ما هنالك من خلاف جوهرى بين تصوير الشيعة لهذه الفكرة وتصوير أهل السنة ، هو فى أن الشيعة يؤكدون أن علياً كان له نصيب فى انتقال الجوهر النورانى انتقالا مستمراً جيلا بعد جيل من الجد الواحد من أجداده إلى الجد الآخر . فقبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة كان محد وعلى نوراً واحداً بين يدى الله (٢). فلما خلق آدم سرى هذا النور ، وهو على هذا النحو من الوحدة غير المنقسمة ، وفى الاصلاب الطاهرات والارحام الزاكيات ، ، حتى وصل الى عبد المطلب وحينئذ انقسم الجوهر النورانى الربانى فذهب قسم الى عبدالله ، والدالنبى ، وقسم الى أبى طالب ، والدعلى .

<sup>(</sup>١) الثعلمي ، كتاب قصص الأنبياء المسمى ﴿ بِالعرائس ﴾ (طبعة الفاهرة ، الحلمي سنة ١٣١٧ ) ص ١٦ في منتصفها ؟ ص ١٧ في السطر السابق على الأخير .

<sup>(</sup>٢) يورد ابن المطهر الحلى في «كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين » (ألف من أجل السلطان أولجيتو خودابنده وطبع في بمباى سنة ١٢٩٨ ملحقاً بكتابه الكبير « النين الفارق بين الصدق والمين » (وهو ألف برهان على امامة على مضافا اليها ألف أخرى الرد على خصومه) ، ص ٤ حديث سلمان عن الني : «كنت أنا وعلى نوراً بين يدى الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألمب سنة ، فلما خلق الله آدم سلك ذلك النور في صلبه الغ » .

وفى هذا المعنى ينسب الشيعة (١) الى محمد أنه قال عن على أنه: والمتردد معى من الأرحام الزاكيات ، والمنقلب معى فى الأصلاب الطاهرات ، والراكض معى فى مسالك الفضل ، والذى كسب ماكسبتُه من العلم والحلم والعقل ، وشقيقى الذهر إنفصل منى عند الحروج الى صلب عبد الله وصلب أبى طالب ،

#### --

وعلى كل حال فان أهل السنة لم يستخلصوا من فكرة والنور المحمدى ، كل نتائجها كما فعل الشيعة . ولكنهم كلما تطوروا وبمقدار سماحهم بإيجاد نوع من عبادة محمد وتقديسه ، نراهم لم يكونوا متشددين فى عدم الاقتراب من نظرية الشيعة فى النبوة . يدل على ذلك المثال التالى :

كان أهل السنة فى البدء ينكرون الرأى القائل بأن أجداد محمد كانوا مؤمنين، وهو الرأى الذى يقول به الشيعة ويعتمدون فى ذلك على أحاديث تدل على أن أجداده الذين كانوا قبل أن يبعث نبياً ماتوا كافرين، ولسكن النبي توسل فى بعثهم بعد أن ماتوا على السكفر، من أجل شىء واحد هو أن يؤمنوا بالدين القويم وبهذا المعنى وحده أيعد النبي ابناً لآباء مؤمنين وأتوا بآية من القرآن ( ٢٨ : ٥٦ ) أيضاً للدلالة على أن عبد الله لن يدخل الجنة (٢٠ ورحوه اعلى أن يقولوا ، بخلاف ما يقوله الشيعة ، بأن والد على بن أبى طالب مات كافراً (٣) ، وكانت عناية الدوائر السنية بترديد هذا القول عناية بلغ من شدتها أن هذا القول دُس على كتاب والفقه الأكبر، المنسوب الى أبى بلغ من شدتها أن هذا القول دُس على كتاب والفقه الأكبر، المنسوب الى أبى

<sup>(</sup>١) د تفسير المسكري ، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) ﴿ السَّكَامَلِ ﴾ ص ٧٨٨ ، س ٧ وما يليه .

<sup>(</sup>٣) ملدكه ، « بجلة الجمعية المشرقية الألمانية ، المجلد رقم ٥٢ من ٢٧ ؛ راجع « عيون الأخبار » س ٣١١ س ١٠ .

حنيفة (١) ، إن لم يكن قد وجد فيه من الأصل ثم حذف منه من بعد.

ولا يتصل بهذا مسألة طهارة آباء النبى من كل سفاح، فحتى لو كان أجداده القريبون كفاراً ، إلا أنه كان زواجهم جميعا حتى أقدمهم ، زواجا صحيحا من وجهة نظر الاسلام (٢) . فما كان عاراً بالنبية الى العربى العادى ، ونعنى به أن يكون فى آباء النبى. كما لايمكن أن يكون موجوداً فى آباء النبى. كما لايمكن أن يكون موجوداً فى آباء النبى. كما لايمكن أن يكون في سلسلة نسبه نكاح من نوع نكاح المقت ، [وهو أن يتزوج الانسان امرأة أبيه من بعده]. بل إنا نرى رجلا ذا نزعة عقلية كالجاحظ يعتبر كافراً. كل مى اعتقد غير هذا ولم ينكر إنكاراً باناً إمكان وجود سفاح فى آباء النبى وأصلابه (٣).

و كلما ازداد تقديس النبي فى الدوائر السنية الاسلامية (٤) ، كلما عمل مذهب السنة على التوسع فى استخلاص نتائج فكرة انتقال نور النبي من آدم الى محمد. فقالوا ان هذا الاعتقاد يننى إمكان أن يكون أحد أجداد النبي كافراً

<sup>(</sup>١) كذلك في النص الذي شرحه على القارى ( القاهرة سنة ١٣٢٣ ) ص ٩٦ وما يليها ؟ والفقرة الآتية : « ورسول الله صلعم مات على الايمان ، وأبو طالب عمه صلعم وأبوعلى رضى الله عنه مات كافراً » لا توجد في مثن «الفقه الأكبر» للوجود في آخر هذا الشرح ، بل إن فكرة أن أبوى محمد كانا كفاراً قد دست على بعض نسخ « الفقه الأكبر » ، واحم بحث محمد بن شنب في « الحجلة الافريقية » سنة ٢٩٠١ ص ٢٦٣ م اصلاب الطاهرين (٢) ويحملون الأحاديث الآتية أساساً لهذه النظرية : « لم أزل أتفل من أصلاب الطاهرين

<sup>(</sup>۲) ويحملون الاحاديث الاتية أساسا لهذه النظرية: « لم ازل اتفل من اصلاب الطاهرين للى أرحام الطاهرات » (أورده فخر الدين الرازى فى «مفاتيح الغي» ج ٢ س ٤٥ ، عند تفسيره للآية ٢١٩ من السورة رقم ٢٢) ، أو : « ما زلت أخرج من نكاح كسكاح الاسلام حتى خرجت من بين أبي وأى » ، وكذلك : « كلنا نكاح ، ليس فينا سفاح». وقد حاول رجال الدين التوفيق بين الصعوبات التي قامت ضد هذا الحديث الأخبر (وجود سفاح في اجداد الرسول) و بين نظريتهم هاتيك ، عن طريق تصحيحات في نسبه صادرة عن الهوى والغرش .

 <sup>(</sup>٣) فى «كتاب الاصنام » ؛ وهذا الموضع أورده الدميرى تحت لفظ « فرش » ج ٢
 س ٢٩٢ فى أسفل : « ومن اعتفد غير هذا فقد كفر ، وشك فى هذا الحبر ، والحمد قلة الذي نزهه عن كل وصم ، وطهره تطهيراً » .

<sup>(</sup>٤) راجع فيما يتعلق بازدياد تقديس محمد ازديادا مستمراً ، بحشا الذي ظه. في • مجلة فينا لمرق الشرق » ، المجلد رقم ١٥ ص ٣٣ ،

وخصوصا أبواه . ثم إن المشركين نجس كما هو وارد في القرآن ( ٢٨:٩) فكيف يمكن أن يكون أجداد النبي الأطهار مشركين؟ الأولى أن يقال إنه منذ آدم لم يكن ثمة مشرك في سلسلة نسب الرسول. ومن بين المدافعين عن هذه العقيدة فخر الدين الرازي . حتى أن جلال الدين السيوطي شعر بأنه مدين له بالشكر والثنا. لدفاعه عنها وتأييده لها في . تفسيره (١) ، فقال فيه :

من آدم لأبيه عبـــد الله ما فيهم أخو شرك ولا يستنكف فالمشركون كما بسورة توبة نجَسٌ ، وكلهم بطهر يوصف وبسورة الشعراء فيـــــه تقلب فىالساجدين(٢)فكلهم مُــتَحَـنَّـف هـذا كلام الشيخ فخر الدين في وأسراره، هبطت عليه الزرُّف فجزاه رب العرش خير جزائه وحباه جنات النعيم توخرف ٣٠

ومن أجل هذا فان من المفهوم طبعاً عند السيوطي أن والدى الني على الأقل لايمكن أن يكونوا كفاراً : فعبد الله كان النور المحمدي واضحا على جبينه ، وآمنة أخذت هذا النور عن زوجها ـــ وهذه فكرة تقول بهـــــا الأخبار القديمة عن حمل النبي ومولده .(٢) ويتردد ذكرها دائماً بصورة شعبية في قصائد المولد(°). والسيوطي أشد الكتاب الاسلاميين حماسة لهذه الفكرة حتى أنه كرس للدفاع عنها وتأييدها مالا يقل عن ثمـان رسائل خاصة (٦) جمعت في مجموعة ، وطبعت في إحدى مطابع حيدر أباد سنة ١٣١٦ (٧) .

<sup>(</sup>١) لعل الاشارة إلى ج٦ ص ٤٨ ه .

<sup>(</sup>٢) سوره رقم ٢٦، آية رقم ٢١٩.

 <sup>(</sup>٣) من « قصيدة في إيمان أبوى النبي » ، مطبوعة في كتاب محيى الدين العطار، « بلوغ الأدب في مآثر العرب ∢ ( طبيعة عبيه في لبنان سنة ١٣١٩ ) ص ٧٠ ← ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد، القسم الأول، ج ١ ص ٥٩ 😑 ابن هشام ص ١٠١ س ٧ وما يليه (٥) كما ترى مثلا فى كتاب أحد بن عمسار ، « تجلة اللبيب بأخيار الرحلة إلى الحميد »

<sup>(</sup> طبعة الجزائر سنة ١٩٠٢ ) ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٦) راجعها في بروكلمن ج ٢ ص ١٤٧ بارقام ٤٣ إلى ٤٨.

<sup>(</sup>٧) ابن شنب، « المجلة الافريقية » سنة ١٩٠٦ ص ٢٦٣ ,

وطالما كانت فكرة انتقال الجوهر النوراني الموجود وجوداً سابقاً موجودة في نطاق مذهب الستنة ، فان هذه العملية ، عملية الانتقال، قد انتهت بظهور محمد (۱) ، بينها مذهب الشيعة يجعل انتقال النور المحمدي يستمر في سلسلة الآئمة . هذا إلى أن نظرية النور المحمدي هذه قد قيل بها خارج دائرة المذهب الشيعي في عصر متأخر من أجل استخدامها في المناورات السياسية الدينية ، فنراها تظهر بطريقة تستحق النظر والعناية سنة ١٥٢٠ بمدينتي كشغر ويرقند حيث نرى حركة خوجه ، كما أوضح ذلك مارتن هر تمكن ، تعتمد في قيامها على ادعاء أن النور المحمدي انتقل بطريق مستمر الانقطاع فيه إلى مخدوم . وكان النواع الذي حدث بين أبنائه مصدره مسألة إلى من منهم انتقل الجوهر النوراني الذي حل في أبيهم مدة ما (۲).

ونحن لم نعن بالتحدث عن هذه المظاهر الأسطورية فى نظرية النبوة عند المسلمين وتطوراتها وتفرعاتها، إلا لكى نكشف عن أقدم الوثائق التى كانت أساساً لها .

وأنا أرى فى بعض أبيات الـكميت نوعاً من مثل هـذه الوثائق. فانه يقول فى إحـدى قصائده الهاشمية (رقم ٣ ى الأبيات ٣٩ ى ٤٠) مدحاً فى الرسول:

مَا بَيْنَ حَوَّاء إِن نُسِبْتَ إِلَى آمِنة اعْتُمْ (١) نَبْتُكُ الْمُدُرُبُ

<sup>(</sup>۱) يروى الكنائى فى « صلوات الأنفاس » (طبعة فاس سنة ١٣١٤) ج ٢ س ١٩٠ عن سيدى تحمد ابن الهاشمى ( المتوفى سنة ٢٨٨ ) أحد رجال الدين ، أنه لفب بلفب « النور المحمدى » لأنه « كان إذا رأى أحداً يقول أهلا بالنور المحمدى حتى لقب بذلك » . وهذا لا يمكن أن يكون له معنى إلا إذا كانت التحية موجهة إلى أحد من اسل النبي .

<sup>(</sup>٣) يترجمها هوروفنس بما معناه : إن شجرة نسبك الدائمة الخضرة تشمل مابين حواء إلى آمنة ؛ ولـكن راجع مع ذلك معانى الفظ « اعتم » والشواهد عليها فى « لسـان العرب » تحت هذه الـكلمة ، الحجلد رقم ه ١ ص ٣٠٠ س ١٣ وما يليه .

قــــر ْنَا فقر ْنَا تناسخوك لك ال فضة منها بيضاءَ والذَّهب (١)

ولن نستطيع أن نفم هذا إلا على أن جوهر النبي السامى قد وجد منذ حواء، وأنه (وهنا نراه يشبه بالفضة اللامعة والذهب) (٢) انتقل جيلا بعد جيل بدون انقطاع. أى أن جوهد النبي إذا كان موجوداً وجوداً سابقاً منذ آدم، وانتقل على صورة جوهر سام من حامله فى هذا الجيل إلى حامله فى الجيل الذي يليه، حتى ظهر فى محمد جلياً سافراً. ونحب أن نلفت النظر هنا إلى استعال الكميت لكلمة و تناسخ، للدلالة على هذا الانتقال، وهذه الكلمة هي الاصطلاح الصحيح الخاص بفكرة انتقال الأرواح من شخص إلى شخص ")، والذي استعمله الكتاب المتأخرون باستمرار للدلالة على انتقال شخص ")، والذي استعمله الكتاب المتأخرون باستمرار للدلالة على انتقال

<sup>(</sup>۱) « هاشميات السكميت » ، طبع هوروفتس . وهذه النظرية ينسب إلى على أنه يقول بها فى إحدى الخطب المنسوبة اليه ، « نهيج البلاغة » طبع محمد عبده ( بيروت سنة ١٣٠٧ ) ص ٩٥ س ١٠ .

<sup>(</sup>٢) ليس من غيرالمكن أن يكون هناك صلة بين هذا وبين مااعتاده الافلاطونيون المحدّون وأصحاب الفنوس من تشبيه الجواهر الصادرة عن الله بالمادن الراقية والأحجار السكريمة ( « الذهب الابريز » ، « أثولوجيا أرسطوطاليس » طبع ديترتشي ص ٢ • س٦ وما يليه )، وراجم فيما يتملق با نتقال «الجواهر» لدى الفنوصيين المسيحيين، اوز تر، في كتابه «رسائل دينية» لا Usener, Theologische Abhandhungen, C. v. Weizsäcker... gewidmet 201 ff., Kebra nagast, ed. Bezold, Uebers, 66 f.

<sup>(</sup>٣) إلى جانب هذا الاصطلاح الشائم الاستعمال للدلالة على انتقال الأرواح من جسم إلى جسم (كذلك يرد في صيغة أخرى هي و المناسخة » ، كا في و رسائل » الجاحظ ، طبعة القاهرة سنة ١٣٧٤ س ١٢٨ س ١٢٨ س ١ : و فادعى الربوية من طريق المناسخة » ، وابن خلكان ، طبع قستنفلد جع ص ١٣٦ السطر الأخير ) يوجد الاصطلاح الآخر تقنيص تقميص، ويستعمل خصوصاً للبس قميص بدل قميص آخر ( راجع القاموس الحجيط ، تحت هذا اللفظ ) : مذهب أصحاب التقميم ، و المشرق » المجلد رقم ٩ ص ١٠٠ س ١٧ ، س ١٨ . وفي ترجة عربية جزائرية لكتاب العبلوات العبرية المسمى وسدور » (ونظام العبلاة بكل لفة » ، تأليف المياهو خاى جرش ، طبعة ليقور تو سنة ٣٤٣ ه من سسنة الحلق ) ورقة رقم ٥٤٧ أ ترد العبارة : و سواء في تقنيص هذا أوله في تقنيص آخر » ، كترجة لعبارة عبرية فيها إشارة إلى العبارة ،

الجزء الالهي في النفس من إمام إلى إمام آخر (١).

ومن هنا نستخلص كيف أن فكرة انتقال جوهر النبي السامى الموجود وجوداً سابقاً قد وجدت مبكراً فى بيئة الذين تشيعوا لعلى . إذ يجب علينا افتراضأن الشاعر قد عبر هاهنا شعراً عن نظرية كانت عامة شائعة فى البيئة (٢) التى عاش فيها .

#### - £ -

ووجد الاعتقاد بوجود محمد وجوداً سابقاً أعظم صورة وصل إليها فى النظرية القائلة بأنه هو كل التجليات التى تجلت فيها الروح القدسية . فلا خلاف بين الانبياء إلا فى المظهر الخارجى ؛ أما فى الحقيقة فانه رسول واحد، بعث إلى العالمين فى أزمنة مختلفة وفى مظاهر جسهانية متباينة ،كى يعلن للناس إرادة الله وينبئهم بمشيئته . وما آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد بمختلف الواحد منهما عن الآخر، ولكنهم جميعاً روح قدسية واحدة متجلية فى صور ومظاهر جسمانية مختلفة ، فجوهرهم جميعاً واحد ، وليس الاختلاف إلا شيئاً ظاهرياً فحسب .

وهذه النظرية ترجع فى أصلها إلى الغنوصية المسيحية، أى إلى الفكرة التى عبرت عنها المواعظ Homilien المنسوبة إلى القديس كليانس فقالت ( الموعظة رقم ١٨، فقرة ١٣): وليس ثمة غير نبى صادق واحد، هو إنسان خلقه الله وزوده بروح القدس، يمرخلال عصور العالم (τὸν αἰῶνα τρέχει) منذ البدء، بأسهاء وصور متغيرة، حتى يشمله الله برحمته فيبلغ الراحة الأبدية بعد

<sup>(</sup>۱) ﴿ تناسخ الجزء الالهى فى الأئمة ﴾ (الفهرستانى ص ۱۳۳ س ٣)؛ ﴿ نور يتناسخ من شخص إلى شخص ﴾ (الكتاب السابق ص ۱۱۳ س ٣ ؟ ص ۱۱۴ س ٣) · (٢) كذلك كان يلذ العباسيين أن يقال لهم إن فضائلهم كانت قد نشأت من قبل فى صلب آدم . فالأغانى (ج ٩ ص ٢٠ س٣ من أسفل) يورد البيت الآنى من قصيدة فى مدح المأمون : إن الذى قسم الفضائل حازها فى صسلب آدم للامام السابع

انقضاء الأعصر التي حددت له كي يؤدي الرسالة التي أخذ على عاتقه أداءها (۱) وبهذه النظرية قالت بعض المذاهب في الاسلام وبعض الحركات السياسية التي أفضت إلى إيجاد مذاهب. ولعل المقنع الدجال وصاحب الفتنة المشهور (۲) أن يكون من أول القائلين بهذه النظرية ، وذلك في أول الخلافة العباسية . ولعله كان في مقدورنا أن نعرف الشيء الكثير عن آرائه الدينية لو أن الإخبار الخاصة بحركة المبييضة (في الفارسية: سپيد جامكان) التي أوردها البيروني (۳)، ومحمد بن حسن بن سهل (۱)، والمسعودي (۱۰)، قد حفظت لنا . والنقطة التي تدور حولها دعوة المقنع، تبعاً لما بقي لنا من أخبارعن الجانب الديني من هذه الحركة ، خصوصاً ما حفظه لنا النرشخي (۱) (كتب حوالي سنة ۲۳۲) وابن خلكان (۷)، هي ادعائه أنه أحد التجسدات التي تتجسدها سنة ۲۳۲۰)

<sup>(</sup>۱) فردينند كرستين باور ، ﴿ تاريخ الكنيسة في القرون الثلاثة الأولى ﴾ ، الطبعة الثالث ، تيبنجن سنة ۱۸۹۳ ) م ۲۰ Chr. Baur, Kirchengeschichte der drei ۲۲٤ ) ص ۱۸۹۵ . ersten Jahrhunderte

<sup>(</sup>۲) يشير بهاء الله فى البيان الذى كتبه ﴿ إِلَى علماء الآستانة وحَكَماء العالم ﴾ إلى معجزة القمر التى أتى بها المقنع ( ﴿ رَسَائِلُ الشَّبِيحُ البَّابِي بهاء الله ﴾ ، ج ١ طبيع روزن ، بطرسبرج سنة ١٩٠٨ ص ٢٥ ص ٢٠ وما يليه ) .

<sup>(</sup>٣) راجع تاريخه طبع سخاو ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) راجّم المسعودي ، ﴿ مروج الذهبِ ﴾ ج ٨ ص ١٤٠ ٠

<sup>(</sup>٥) الكتاب السابق س ٣٣.

<sup>(</sup>٦) ﴿ وصف جغرافی و تاریخی لمدینسة بخاری ﴾ Charles Schefer ﴿ باریس الفارسی شارل شیفر المعادی و المعالی و المعالی و المعالی الفارسی شارل شیفر المعادی و المعالی و باز بصورت او معالی المعالی و باز بصورت ابراهیم و باز بصورت موسی و باز بصورت محمد و باز بصورت ابراهیم و باز باین صورت کی می بینید ﴾ [ و ترجتما : أنا ذلك الشخص الذی بصورت ، حین الحلق ، فی صورة آدم . ثم فی صورة ابراهیم ، ثم فی صورة المحمد ، ثم فی صورة التی المعالی المعالی

<sup>(</sup>٧) ابن خلكان برقم ٤٣١ ، راجع إ . ج . براون ﴿ تاريخ الفرس الأدبى ﴾ ج ١ . E. G. Browne, A Litterary History of Persia ٣٠٠ ص

الروح القدس على أدوار متكررة ، وأنه أحد الصور التى تجلت فيه الروح القدس فى آدم وجميع الأنبياء وفى بعض الروايات ، والعلماء والحكاء أيضاً (١) حتى أبى مسلم وأخيراً فيه هو نفسه . فكأنه إذا ليس يختلف عن آدم ونوح وابراهيم الخ ، بل هو قد فاق الصور السابقة عليه بأن الطبيعة الالهية لم تتجل فيهم كاملة كما تجلت فى آخر تجلياتها فى صورة المقنع ، فهم قد تجلت فيهم الطبيعة النفسانية بينها هو قد تجلت فيه روحانية خالصة (٢). وهو يبعث برسائل فى هذا المعنى رواها النرشخى ، فليس بعجيب إذا إذا كان الذى يبعث برسائل فى هذا المعنى رواها النرشخى ، فليس بعجيب إذا إذا كان الذى يروى لنا هذه الرسائل ، وهو شيّ ( ونعنى به ملخص أقواله الفارسى ، أى النرشخى ) يقاطع هذه التجديفات بقوله : • خاكش بدهان ، أو • خ بردهان ، النوشخى ) يقاطع هذه التجديفات بقوله : • خاكش بدهان ، أو • خ بردهان ،

وهذه النظرية عينها تظهر فى مذهب الاسهاعيلية بطريقة منطقية منظمة. إلا أن الكلام فيه ليس عن تجسد الروح القدس أو الله تجسداً دورياً ، وإنما عن تجلى العقل الكونى فى أدوار على صورة الناطق متأثراً فى ذلك بنظرية الصدور الأفلاطونية المحدثة ، وهذه نظرية وجدت أحدث تعبير عنها لدى باب ، فانه يقول عن نفسه « كنت فى يوم نوح نوحاً ، وفى يوم ابراهيم ابراهيم ، وفى يوم موسى موسى ، وفى يوم عيسى عيسى ، وفى يوم محمد محداً ، ابراهيم وفى يوم على قبل نبيل على ، ولا كونن فى يوم من يظهره الله من يظهره الله ، وفى يوم من يعلم من بعد من يظهره الله من يعلم من بعد من يظهره وفى يوم من يعد من يظهره الله من يعد من يظهره الله من يعد من يعد من يظهره الله من يعد من يع

<sup>(</sup>١) ابن خلـكان ، الموضع المذكور ، ج ٤ ص ١٣٦ س ٣ ( ڤستنفلد ) : ﴿ ثُمْ إِلَىٰ صورة واحد واحد من العلماء والحـكماء ﴾ .

<sup>(</sup>۲) النرشخى ، الموضع المذكور ص ٦٥ س ٢ : ﴿ ايشان نفسانى بودند ومن روحانى ام ﴾ [ وترجمتها : إن هؤلاء نفسانيون ، أما أنا فروحانى ] .

<sup>(</sup>٣) الكتاب السابق ، ص ٦٤ ، س ٤ من أسفل ؛ ص ٦٥ ، س ٩ ؛ ص ٧١ ، س ٢ ؛ ص ٧٧ ، س ٢ ، وقارن فيما يختص بهذه الصميغة بحثى فى « مجلة الجمعية المصرقية الألمانية ﴾ ، الحجلد ٤٢ ص ٥٨٩ .

الله ... إلى آخر الذى لا آخر له مثل أول الذى لا أول له . كنت فى كل ظهو رحجة الله على العالمين<sup>(۱)</sup>.

وطبيعي ألا يكون من الممكن أن تجد نظرية تجليات الروح النبوية بعد محمد تجليات متكررة مكاناً لها في داخل مذهب أهل السنة المسلمين، ما دامو ايو منون بالعقيدة القائلة بأن محداً وخاتم الانبياء ، وهي العقيدة التي حاول المبتدعة في زمن مبكر جداً أن يزعزعوها (٢). ولكن الصيغة المتواضعة لهذه النظرية والتي نجدها في المواعظ المنسوبة إلى كليانس، والتي تقول بأن تجليات النبي تقف عند حد ونهاية أو سكون على حد تعبيرها ( ἀνάπαυσις ) يمكن أن نتبينها مشتة في كتب أهل السنة ، لان هذه الصيغة يبدو أنها تلائم العقيدة القائلة بأن محداً خاتم الانبياء. فنحن نجد النظرية القائلة بأن محمداً هو نفس الانبياء السابقين في حديث أورده ابن سعد ، عن عكرمة عن ابن عباس ، باعتباره كلاماً قاله النبي تفسيراً لقوله [تع] و و تقلبك في الساجدين ، : « قال إن النبي ) معناه من نبي إلى نبي ومن نبي إلى نبي حتى أخرجك نبياً ، أي إذا كان فهمي له صحيحاً — أن الذي بُعث الناس نبي واحد من عصراً بعد عصر حتى ظهر أخيراً في صورة محمد . ويدل على أن هذا هو معني تلك النظرية التي تُمروى في سذاجة ، أن هذه النظرية مشار إليها في القرآن في قوله النظرية التي تُمروى في سذاجة ، أن هذه النظرية مشار إليها في القرآن في قوله النظرية التي تُمروى في سذاجة ، أن هذه النظرية مشار إليها في القرآن في قوله

<sup>(</sup>۱) ا. ج. براون ، « ثبت ووصف ۲۷ مخطوطة بابية » ، « مجلة الجمعية الأسيوية الملكية » سنة ۱۸۹۲ ، ص ٤٧٣ . وراجع أيضاً فيما يتعلق بكيفية فهم البهائية لكون الأنبياء نبياً واحداً ، بحث براون بعنوان « عام بين الفرس » ( لندن سسنة ۱۸۹۳ ) م 4 Year amongst the Persians «۹۹ .

<sup>(</sup>۲) وكان أبو منصور العجلى ، الدى صلبه والى الكوفة يوسف بن همر سنة ١٢٠ ه = ١٢٠ م ، يقول بأن « الرسل لا تنقطع أبدا ، والرسالة لا تنقطع » . وكان سلفا للاسهاعيلية في الالتجاء إلى التأويل الرمزى ، والقول بسقوط التكايف بالنسبة إلى من يؤمنون بالامام الحقيق ، وكذلك في أقوال ونظريات أخرى . وهو قد قال أيضاً بأن « أول ما خلق الله هو عيسى بن مريم وعلى بن أبي طالب » . راجع الصهرستاني ص ١٣٦ ؟ والا يجي -- والجرحاني (طبعة استامبول سنة ١٣٦ ) ص ١٦٠٠ .

و تقلبك فى الساجدين ، (١) (٢١٩: ٢٦) أى أنه نبى واحد يظهر جوهره فى صور مختلفة كى تبشر المؤمنين فى مختلف العصور (٢).

ومن هذا نستطيع أن نحكم إلى أى حدكانت الاحاديث حتى القديمة منها نفسها قابلة للنأثر بسهولة بالافكار الغنوصية .

### ملحق

١ - خاص بصفحة ٢٠٠ تعليق رقم ٤: يذكر الذهبي في كتابه في نقد رجال الحديث عن كتاب والعقل (٢) (بعدأن ذكر آراء احمد بن حنبل وغيره في مؤلف هذا الكتاب و تجريحهم له تجريحاً شديداً ، قال): وعن الدارقطني قال: كتاب و العقل، وضعه ميسرة بن عبد ربه (١) ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة (٥)؛ وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء؛ ثم سرقه سليان بن عيسى السنجرى، وهكذا نجد عصابة من سراق التآليف! الا أن كلمة وسرق، في الاصطلاح الكتابي في الشرق ليس لها المعنى السي، الذي يرتبط في أذهاننا بمقابل هذه الكلمة في الألمانية ، فالناس لا يتورعون الذي يرتبط في أذهاننا بمقابل هذه الكلمة في الألمانية ، فالناس لا يتورعون

<sup>(</sup>۱) لا يعرف الطبرى فى « تفسيره » (ج ۱۹ ص ۲۹) شسيئا عن هذا التفسير ؟ والفخر الرازى يقول بهذا التفسير إلى جانب قوله بالتفسير الحرفى فيقول (ج ٦ ص ٤٨٠): « ان الله تعالى نقل روحه من ساجد إلى ساجد » .

<sup>(</sup>٢) ابن سند، القسم الأول ج ١ ص ٥ س ٩ وما يليه .

<sup>(</sup>٣) ﴿ ميزان الاعتدال ﴾ بدا ص ٢٨٨٠٠

 <sup>(</sup>٤) واضع الأحاديث عن فضائل الفرآن ، واجع كنابى « دراسات اسلامية » ج ٧
 س ١٥٦ س ١١ ؟ ولشدة نهمه وشراهته لقب بلقب الأكال .

<sup>(</sup>ه) وهذه طريقة ليس من النادر استخدامها من أجل خداع الناس بأن للمرء فضل تحصيل أحاديث النبي بمجهوده الحاس: فيدعى المرء لنفسه ما حصله الآخرون من أحاديث بنصها أو مع بعض التغيير جاعلا لها سندا . فيذكرون عن ابراهيم المصيصى أنه (كان يسرق الحديث ويسويه » أى ويكيفه تكييفاً خاصا ؟ ويدكرون عن على بن محمد الزهرى أنه (كان كذابا ، سرقه (أى الحديث) من ابن أبي علاج وجعل له إسناداً آخر » . راجع صبغة الله المدراسي في حاشية على كتاب ابن حجر العسقلاني ، (الفول المسدد » ص ٧٩ ص ٨ ؟

من أن يصفوا كبار الشعراء بهذا الوصف (١). وواضح من الفصل المتعلق بالسرقات في كتاب و حماسة الخالديين و (بروكلس ج ١ ص ١٤٧) أن هذا اللفظ توسع في استعاله كثيراً حتى أصبح يشمل التلميذاً يضا (٢). ونرى شارح والنقائض ، يقول عن جرير ، الذي استعمل في إحدى قصائده (رقم ٢٥، البيت رقم ٣٤) لفظ از دَ هر ، إن هذه وكلمة نبطية سرقها (أي جرير) من كلام النبط (٣٠). وهو يدلنا على أن هذه الكلمة (سرقة) لم تكن تستعمل دائما بمعني سي ممسر و يذكرون أن سليان السنجري وقد حُكم عليه بأنه كذاب مصر ح الف كتابا في و تفضيل العقل ، ومن بين الأحاديث التي وضعها يستحق الحديث التالي أن نورده : (١) وإذا أتت على أمتى ثلثمائة ومانون سنة (٥) حلت لهم العر "بة والترهب على رؤس الجبال ، وهو حديث الثل الأعلى في الحياة وسلوكهم (الرهبانية) ، وهو المثل الأعلى الذي وردت أحاديث أخرى بذمه (١٠).

<sup>(</sup>١) راجع بحثى ف ﴿ مجلة الجمعية المشرقية الألمانية ﴾ ، المجلد رقم ٤٦ ص ٤٦ ومايليها .

 <sup>(</sup>۲) ظهر في مجلة « المقتبس » الحجلد رقم ۳ ، س ۷۰۱ وما يليها . وفي هذا الفصل يستممل خصوصا الفظ أخذ ، ولكن في س ۷۵۲ ، س ۱۰ من أسفل يرد : « طرائف السرقات » .

<sup>(</sup>٣) ﴿ القائض ﴾ ، طبع يقان ص ٦٩٠ س ١١ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ ميزان الاعتدال ﴾ ﴿ ١ ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٥) وتوجد أقوال كثيرة ذاعت على صورة أحاديث ، فيها تذكر حوادث محددة بتاريخ معين ، مثل الحديث : ﴿ إِذَا كَانَتُ سَنَة خَسَ وَثَلَائِينَ وَمَائَة خَرِجَتَ شَيَاطِينَ حَبْسَهِم سَلْيَانَ بِنَ دَاوِد في جزائر البحر فذهب منهم تسعة أعشارهم إلى العراق يجادلونهم بالقرآن وعشر بالشام ﴾ وهو حديث دفع إلى وضعه ما كان يسود ذلك العصر من مناظرات ومنازعات دينية ؛ وكذلك مثل : ﴿ لو ربى أحدكم بعد الستين ومائة جرو كلب خير من أن يربى ولدا ﴾ ، وفي هذا اشارة إلى انحطاط الحالة العامة وسوئها ؛ أو مثل : ﴿ إِذَا كَانَتُ سَنَة خَسَيْنَ وَمَائَة فَخَيراً وَلاَدَمُ النّاتِ ﴾ ، ولست أستطيع أن أستنت إلى أى شيء تشير هذه النبوءة ؛ وأحدث سسنة يرد البنات ﴾ ، ولست ألواردة في الحديث التالى : ﴿ لا يُولِد بعد السّائة مولود وقة فيه حاجة ﴾ . ذكرها هي السنة الواردة في الحديث التالى : ﴿ لا يُولِد بعد السّائة مولود وقة فيه حاجة ﴾ . واجع هذه الأحاديث في كتاب الماوقجي ﴿ اللوّلُو المرصوع ﴾ س ٢٠ وص ٥ ٢ وص ٢٠ وص ٢٠ وص ٢٠ وص ٢٠ و ربي فيها ﴿

٢ ــ تعليق على ص٢٢٦ . وقد زخرفت الشبعة هذه الأساطير بكثير من الأشياء المتغالى فيها ، تغالياً دعا المعتدلين من أئمة الشيعة إلى ذمها . فنرى محمد بن محمد بن النعمان ، المشهور في كتب الشيعة باسم الشيخ المفيد ( توفي سنة ٤١٣ ؛ راجع لوث ، فهرست كتب المكتب الهندي Loth, Catalogue Indua Office بجيب على سؤال ألقى إليه خاصاً بقيمة أمثال هذه الأساطير بما يلي : • إن الآخبار بذكر الأشباح تختلف ألفاظها وتتباين معانبها ، وقد نبَّت الغلاة ﴿ عليها أباطيلُ كثيرة ، وصنفوا فها كتباً لغوا فها وهزءوا فيما أثبتوا منه في معانيها ، وأضافوا (بأجوبة) الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحق ، وتحرُّصوا الباطل باضافتها إليهم ، منجملتها كتاب [في نص المؤلف: الكتاب] سمو"ه كتاب والأشباح والأظلة، ، نسبوه في تأليفه إلى محمد بن سنان ولسنا نعلم صحة ماذكروه في هذا الباب عنه . وإن كان صحيحاً ، فان ابن سنان قد مُطعن عليه وهو متهم بالغلو" ، فان صدقو ا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال ضال مال وإن كذبوا فقد تحملوا أوزار ذلك. وبعد ذلك يقدم لنا الرواية الصحيحة في نظره للأساطير المتعلقة بالأشباح النورانية. (أورده دلدار على فى كتاب . مرآة العقول فى علم الاصول ، ، طبعة لكنوف سنة ١٣١٩ ه، ج ٢ ص ١٤٤) - عباس محمد بن الحسن بن سنان في النصف الأول من القرن الثالث؛ قال عنه الطوسي في كتابه و فهرست كتب الشيعة ، تحت رقم ٦٣٨ : « وقد طعن عليه وضعُّف » .

<sup>=</sup> يحدث هذا التحول ؟ راجع «مجلة تاريخ الأديان» الحجلد رقم ٣٨ ص٣٠ . وقارن بهذا الحديث الذي أورده الغزالي في « الاحياء » ج ٢ س ٢١ : « خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أحل له ولا ولد » ، وفي كتاب « اتحاف السادة » ج ٥ ص ٢٩١ روايات أخرى لهذا الحديث ، وملاحظات نفدية عليه .

# معارضة التراث

## محاولة المسلمين ايجان فلسفه شرقية(١) لكرلو الفونسو نلينو

#### ملخص :

 إلى الله عن الفلسفة والمشرقية ، الأن سينا . ٣ ≤ ٣ ح توكيد هـذه القراءة لدى ابن رشد . § ٤ ح فرض يوكوك (سنة ١٦٧١)خاصاً بطابَع هذه الفلسفة والمتشرقية ، ١٥٥٥ - ١٥٥ مقول تولك (سنة ١٨٢٦) ويوزي (سنة ١٨٣٥) إنها عين الفلسفة . الاشراقية ، (حكمة الاشراق). ٧٤ ـ كتاب في مذهب وحدة الوجود عندالشرقيين، فى نظرمُنك (سنة ١٨٥٩) . ١ ٨ هـ قراءة ومُشر قية ، بمعنى و إشراقية ، كا اقترح دى سلان (سنة ١٨٦٨) خاصاً بكتب ابن سيناً وفخر الدس الراذي . ۹ ۹ – ۹ – رأى دوزى (سنة ۱۸۸۱) ودرنبور (سنة ۱۸۸٤). ١١ ٥ قراءة «مَشْر قية» وطابع الكتاب، ثم اعتقاد ميرن (سنة١٨٨٧) ومحمد إقبال ( سنة ١٩٠٨ ) وجولدتسيهر ( سنة ١٩٠٩ ) انه كطابع رسائل التصوف. § ۱۲-۱۰۶ – رجوع كارادى ڤو (سنة ١٩٠٠ وسنة ١٩٠٢) وجوتييه ( سنة ١٩٠٩ ) وهورتن ( سنة ١٩١٢ وسنة ١٩١٣ وسنة ١٩٢٤ ) وأسين بالاثيوس ( سنة ١٩١٤ ) وهيوار ( سنة ١٩١٦ ) ودى نور ( سنة ١٩٢١) إلى قراءة , مُسشرقة ، والقول بأنها عين حكمة الاشراق . ١٦ ٥ المعانى السابقة ضد إمكان صحة المخطوطين الموسومين باسم « الحكمة المشرقة ، لابن سينا . ١٧ ق سياتل تتطلب الحل .

<sup>(</sup>١) [ ظهر هذا البحث في «مجلة الدراسات الشرقية» RSO المجلد العاشر، سنة ١٩٢٥، بعنوان : « حكمة ابن سينا الشرقية ، أو الاشراقية ؟ » وهاك هو في الأصل :

<sup>[</sup>Filosofia « orientale » od « illuminativa » d'Avicenna ?

§ ١٨ – الأسباب اللغوية المانعة من أن تكون القراءة و مُشْر قية ، محتملة . و ١٩ – الفرق الجوهرى بين فلســـفة ابن سينا وفلسفة الاشراق . و ٢١ – ٢٢ – مضمون و ٢٠ – ٢٠ بم يتعارض والشرق ، مع واليونانى ، و ٢١ – ٢٢ – مضمون كتاب و الحكمة المشرقية ، تبعاً لابن سينا نفسه : كتاب كامل فى الفلسفة . أقوال ابن سينا عن مؤلفاته ذات الطابع و اليونانى ، أو المتشائى . و ١٩ – ٢٥ – الدليل على أن كتاب و منطق المشرقيين ، المطبوع فى القاهرة جزء من و الحكمة المشرقية ، لابنسينا . و احتمال صحة المخطوطات الموسومة باسم و الحكمة المشرقية ، لابن سينا ؛ أهمية دراستها لبيان فلسفة ابن سينا الحقيقية ؛ إيضاح فقرة لروجر باكون . و ٢٧ – ماهى وأسرار الحكمة المشرقية ، التي يتحدث عنها ابن طفيل فى أول قصته . و مشم شوسا . تعليق إضافى خاص باستعمال و هاهنا و عند ابن رشد .

قد تبدو المشكلة التى نريد أن نحلها الآن صغيرة ولغوية بحتة ؛ إلا أن لهذا الحل مع ذلك أهمية كبرى بالنسبة إلى تحديد فكر ابن سينا الخاص، ومكانته الحقيقية فى تاريخ الفلسفة عند المسلمين فى الشرق.

فلعل فى هذا ما يبرر إذاً طول هـذا البحث وما فيه من تدقيق لعله أن يبدو مفرطاً ، شديد الافراط .

§ ۱ – قال ابن طفيل الأندلسي (المتوفى سنة ۸۱۱ه هـ = ۱۱۸۵ م) في قصته الفلسفية المشهورة دحى بن يقظان ، – وهي قصة ذاع صيتها وانتشرت في أوروبا (۱) انتشاراً واسعاً ، فترجمت إلى اللاتينية والانجليزية

<sup>(</sup>۱) كان جيوثانى پيكو دلاميرندولا ( ولد سنة ١٤٦٣ وتوفى سنة ١٤٩٤ ) قد ترجمها إلى اللاتينية عن طريق ترجمة عبرية لمؤلف مجهول كما بين ذلك للمرة الأولى ، فيما اعتقد ، كاسوتو V. Cassuto في كتابه القيم عن (العبريين في فيرنتسه في عصر النهضة » فيرنتسه سنة ١٩١٨ مس ح ٢٠٢ مس Gli Ebrei a Firenze nell'età del Rinacimento, ٣٢٢ ميكو نفسه ) . ولسكن هذه الترجمة لم تطبع بعد .

والالمانية والهولندية تحت عناوين مختلفة قد لا تخلو من التعسف أحياناً، في الثلاثين سنة الاخيرة من القرن السابع عشر وطوال القرن الثامن عشر، ولم تخلُّ من التأثير في تفكير چان چاك روسو – أقول قال ابن طفيل بعد حمد الله المألوف والثناء على رسوله: (١)

مسألت ، أيها الآخ الكريم الصفى ( الحميم ) منحك الله البقاء الآبدى ، وأسعدك السعد السرمدى ما أن أبث إليك ما أمكننى بثه من أسرار الحكمة المشرقية (٢) التي ذكرها (٢) الشيخ ( الامام ) الرئيس أبوعلى بن سينا ، .

وهكذا يدعنا ابن طفيل نفهم أنه ألف قصته مرضاة لما رغب إليه الصديق ثم كتب في موضع آخر من هذه المقدمة الطويلة الشيقة جداً يقول: (١)

<sup>(</sup>۱) نحن نشير إلى الصفحات بحسب طبعة پوكوك فى أكسفورد سنة ١٦٧١ . فهذه الفقرة موجودة فى ص ٢ من النص العربى وص ٣ من الترجمة اللاتينية فى هذه الطبعة . (وطبعة سنة ١٧٠٠ هى عين هذه الطبعة ولا اختلاف بينهما إلا فى صفحة العنوان ) — وكذلك يحسب طبعة ليون جوتييه بالجزائر سنة ١٩٠٠ ص ٣ — ٤ من النص وص ١ من الترجمة — يحسب طبعة ليون جوتييه بالجزائر سنة ١٩٠٠ ص ٣ — ٤ من النص وص ١ من الترجمة (٢) [ يذكر المؤلف هنا أنه يدع هذا اللفظ دون أن يشكله لاختلاف الباحثين فى تشكيله وفى تفسيره ثبعاً لهذا النشكيل ]

<sup>(</sup>٣) من الناحية النحوية يمكن أن يعود اسم للوصول على «أسرار» أوعلى «الحكمة» . فعلى التفسير الثانى جرى يوكوك في ترجمته اللاتينية و يونس Pons في ترجمته اللاسبانية المطبوعة في التفسير الثانى جرى يوكوك في ترجمته اللاتينية و يونس Pons في ترجمته اللاتينية و يونس المناف المسانية المطبوعة في التفسير الأول من المسانية المطبوعة في التفسير الأول بي بحق كا سنرى في بنسد المسانية وهو المسانية في كتابه المذكور أنفسا وهو للمالية كالمناف وهو المالية والمناف المسانية النحوية ، وهو أن تكون «المشرقية» صفة الفظ «أسرار» .

<sup>(</sup>٤) طبعة پوكوك ص ١٨ من النص وص ١٩ من الترجمة ؟ ترجمة پونسص١٩-٢٠٠ طبعة جوتييه ص ١٢ من النص وص ١١ -- ١٢ من الترجمة -- وأرى من العبث أنِ أبين جنا ما في التراجم الأخرى من عدم دقة

و وأما كتب أرسطوطاليس فقد تكفل الشيخ أبو على بالتعبير عما فيها وجرى على مذهبه وسلك طريق فلسفته فى كتاب والشفاء، وصرح فى أول الكتاب بأن الحق عنده غير ذلك ، وأنه أنما ألف ذلك الكتاب على مذهب المشتائين؛ وأن من أراد الحق الذى لا جمجمة فيه ، فعليه بكتابه فى والفلسفة المشرقية ، ومن عُنى بقراءة كتاب والشيفا ، وبقراءة كتب أرسطوطاليس ، ظهر له فى أكثر الامور أنها تتفق ؛ وإن كان فى كتاب والشفا ، أشياء لم تبلغ إلينا عن أرسطو . وإذا أخذ جميع ما تعطيه كتب أرسطو وكتاب والشفا ، على ظاهره دون أن يتفطن لسره وباطنه ، لم يوصل به إلى الكمال ، حسما نبته عليه الشيخ أبوعلى فى كتاب والشفاء » . وجدير بنا أن نضيف إلى هذا أن ابن طفيل (١) أورد نص فقر تين لا بن سينا حول الاحوال (أى الذوق عند المتصوفة وهو نوع خاص من الادراك) دون أن يعين من أى كتاب من كتب ابن سينا استقاهما حتى يبدو طبيعياً لأول وهلة أن يظن أنها مأخوذتان من نفس كتابه فى و الحكمة المشرقية ، غير أن ميرن (٢) أدرك فى سنة ١٨٥١ أن ها تين الفقر تين مأخوذتان من غير أن ميرن (٢) أدرك فى سنة ١٨٥١ أن ها تين الفقر تين مأخوذتان من عائس كتاب الإشارات .

ويليق بنياً أن نذكر أن من المؤكد وجودكتاب بعنوان والحكمة المشرقية ولأن أباعبيد الجوزجاني، تلميذ ابن سينا المخلص ذكره فى الفهرست الذى عمله لكتب ابن سينا ذكراً صريحاً حيث قال: وبعض الحكمة المشرقية مجلدة ، (٣).

 <sup>(</sup>۱) بوكوك س ٦ وس ٩ من النس ، س ٧ -- ٨ من الترجمة ؟ پونس س ٨ -- ٩ ؟
 جوتييه س ٥ -- ٣ من النس ، س ٤ -- ٥ من الترجمة --- طبعة دمشق س ٨ -

Traités mystiques d'Abou 'Ali al-Hosain b. : ق طبعته لكتاب الاشارات (۲) 'Abd allah b. sînâ ou d'Avicenne, lexte arabe... avec l'explication en français par M. A. F. Mehren, fasc. II (Leyde, 1891),

<sup>(</sup>۳) عيون الأنباء لابن أبى أصيعة ، طبع ١ . ملر ج ٢ ص ٥ ص ٩ ؛ تاريخ الحكماء لابن القفطي طبع ى . لبت ، لبيتسك سنة ١٩٠٣ ص ١١٨ ص ١١ - ١١، ==

§ ٧ — ومن بعد يوكوك «الأصغر» أجمع مترجمو ابن طفيل على ترجمة لفظ « مشرقية » بمعنى « شرقية » ، أعنى أنهم جميعاً اتفقوا على تشكيل اللفظ على النحو الطبيعى الوحيد ، من الناحية اللغوية ، هكذا : « مَشْرِقية » أو « مَشْرَقية » (١). إلا يونس فانه وضع (ص ٢٠) فى الفقرة الثانية من فقرتى ابن طفيل لفظ « اشراقية » بين قوسين و بعدها علامة استفهام هكذا ( اشراقية ؟ ) ولاشك فى أنه فعل ذلك اعتماداً على ما افترضه بعض الباحثين الندين سنتحدث عنهم فيها بعد (٢) .

و ٣ ــ أما أن القراءة : « تمشرقية » وتفسيرها بمعنى « شرقية » كانا مستعملين فى القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) عند العرب فى اسبانيا وافريقية وكانا بالتالى ما أراده ابن طفيل ، فهذا يمكن استخلاصه بطريقة مؤكدة من فقرة لابن رشد ( المتوفى سنة ٥٩٥ هـ سنة ١١٩٨م)

حيوق الطبعة المصرية (الفاهرة سنة ١٣٢٦ ه ص ٣٧٧ س ١٥) وضع الناشر « تفض» مكان « بعض » دون ما سبب وعلى حسب هواه ! — وقد أورد ابن أبي أصيبعة ج ٢ من ١٩ س ١١ في فهرست آخر اسم هذا السكتاب هكذا : « كتاب الحسكمة المشرقية ، ٧ يوجد تاما » . وأورد الناشر (الذي لم يشأ ذكر اسمه ) للسكتاب الذي يسمى « منطق المشرقيين » لابن سينا ( الفاهرة سنة ١٣٢٨ ه حسسنة ١٩١٠ م ص ك ) هذين المنوانين باعتبارها لسكتابين مختلفين . وليست هذه المرة الوحيدة التي ذكر فيها الناشر بعض كتب ابن سينا مرتين على اعتبار أنهما كتابان مختلفان .

<sup>(</sup>۱) كلا النطقين صحيحان في القواميس العربية. أماحرف ٥ الذي بعد حرف m (وهو يعادل الضمة فكأن السطق اذن يصبح: مشرقية ، بضم الميم وفتح الراء) في كلام بوكوك ( س ١٩ هكذا: ﴿ de Philsophia Almoshrakia (i. e. Orentali) » ، فليس إلا خطأ مطبياء فن تعليق ليوزي E. B. Pusey في فهرس المخطوطات المسرقية بالمكتبة البودلبانية في أكسفورد (ألف الجزء العربي من هذا الفهرس ج.اوري J. Uri و ا. نيفول A. Nicoli و ا.ب. بوزي ) يظهر أن المخطوط الذي اعتمد عليه بوكوك يحتوى نطق المكلمة هكذا: « مصرقيه » ،

<sup>(</sup>٢) يجب أن لا ننسى أن ترجمة پونس Pons ( وهو شاب انتزعه للوت مبكرا وحرم منه البحث الملمى ) قد طبعت بعد وقاته ، ولهذا فان فيها بعض الأشياء غير المؤكدة ولا الدقيقة ولا شك أنه كان سيزيل منها مقدارا كبيرا لو أنه قدر له أن يراجع الطبع .

موجودة فى قرب نهاية المسألة العاشرة من كتابه المشهور وتهافت التهافت (١) م كان الغزالى قد صرح فى المسألة التاسعة من كتاب تهافت الفلاسفة أن الفلاسفة ليسوا بقادرين على تقديم برهان صحيح على أن الله ليس بجسم . فأجاب ابن رشد بأن هذه التهمة تتعلق بابن سينا الذى ظن أنه يستطيع اثبات وجود كائن ليس بجسم ، معتمداً على تفرقته بين الكائن الممكن والكائن الواجب ومستدلا على الثانى مبتدئا بالأول (١) (الذى ينقسم إلى و ممكن بذاته ، وإلى ومستدلا على الثانى مبتدئا بالأول (١) (الذى ينقسم إلى و ممكن بذاته ، وإلى ومستدلا على النظر فى الحركة والزمان . قال ابن رشد بعد أن نقد مذهب ابن سينا هذا النقد :

<sup>(</sup>۱) في س ١٠٤ من طبعتي الفاهرة في سنة ١٣١٩ هو سنة ١٣٢١ ه؟ وهذه المسالة كلها لاتوجد في الترجمة اللاتينية الموجزة الناقصة التي عملت في العصور الوسطى (عن العربية سنة ١٣٢٨)، وهذه الترجمة كانت الأساس لكتاب أوغسطين نيفوس (المتوفى سنة ٤١٥٤). المرسوم باسم ه شرح على كتاب "مهافت التهافت" لابن رشد » Commentarii in librum Destructionis destractionum Averrois وقد أساء ما كس هورتن فهم هذه الفقرة ، مما أدى إلى استنتاجات في منتهى الغرابة ، في ترجمته الألمانية الموجزة الموسومة باسم « نظريات ابن رشد الرئيسية بحسب كتابه في الرد على الغزالي » [تهافت التهافت] ، طبعة بون سينة ١٩١٧ س ٤٣٤ م وأول من ثبه إلى هذه الفقرة منك في الترجمة اللاتينية لكانوكالونيدوس من نابلي حدم الغلوس [ سنة ١٨٥٧ ، ص ٢٣٤ ، اعتمادا على الترجمة اللاتينية لكانوكالونيدوس من نابلي حدم الموسودة والعربية » ، طبعة باريس [ سنة ١٨٥٧ ، ص ٢٥٩ ، اعتمادا على الترجمة اللاتينية لكانوكالونيدوس من نابلي حدم الموسودة والعربية اللاتينية لكانوكالونيدوس من نابلي وهدم الموسودة والعربية اللاتينية الموسودة والعربية اللاتينية الكانوكالونيوس من نابلي وهدم الموسودة والعربية اللاتينية الموسودة والعربية اللاتينية الموسودة والعربية اللاتينية الموسودة والعربية اللونونون الموسودة والعربية اللونونون الموسودة والعربية اللونونون الموسودة والعربية الموسودة والعربية اللاتينية الموسودة والعربية اللونونون الموسودة والعربية اللونونون الموسودة والعربية الموسودة والعربية الموسودة والعربية الموسودة والعربية الموسودة والعربية والعربية

<sup>(</sup>۲) هاجم ابن رشد برهنة ابن سينا هذه من قبل في المسألة الرابعة من وتهافت التهافت». وراجع أيضا ابن رشد ، «تفسير السماع الطبعى» ، الترجمة اللاتينية ، المقالة الأولى ، الصرح رقم ۸۳ ، المقالة ۲ ، المصرح ۲ ؛ و «تفسير مابعد الطبيعة» ، الترجمة اللاتينية ، المقالة ۲ ، المصرح ۰ ؛ « تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة » ، المقالة ۱ ( الطبعة المعربية والاسبانية التي قام بها كيروس Quiros ، مدريد سنة ۱۹۱۹ ، المقالة الأولى ، المربية والاسبانية التي قام بها كيروس قالموجود في ص ۱۵۰ — ص ۱۵۱ في الترجمة المحالية المحديثة التي قام بها فان دن برج S. Van den Berg ) ؛ « المحشف عن مناهيج الأدلة » ، طبع م. ي. ملر M. I. Müller ) ، منصن سبنة ۱۹۹۹ مي ۲۹ —

وقد رأينا في هذا الوقت كثيراً من أصحاب ابن سينا ، لموضع هذا الشك ، قد تأو لوا على ابن سينا هذا الرأى ، وقالوا إنه ليس يرى أن هبنا مفارقا (۱) . وقالوا إن ذلك يظهر من قوله في واجب الوجود في مواضع ، وأنه المعنى الذي أو دعه في فلسفته المشرقية . قالوا وإنما سماها فلسفة مشرقية لأنها مذهب أهل المشرق . فإنهم يرون أن الآلهة عندهم هي الآجرام السماوية (۲) على ماكان يذهب أليه . وهم مع هذا يضعفون طريق أرسطو في اثنات المدأ الأول من طريق الحركة » .

### من فقرة ابن رشد هذه نستخلص أمرين :

(طبعة القاهرة سنة ١٣١٩ ص ٣٣ ، طبعة القاهرة ، سنة ١٣٢٨ = سنة ١٩١٠ م م ١٤ ص ٤١ م ٢٤ م ال رسالة ابن رشد بعنوان «مقالة فى الرد على أبى على بن سينا فى تقسيمه الموجودات إلى ممكن على الاطلاق ، وممكن بذاته واجب بغيره ، وإلى واجب بذاته ، موجهة ضد الأسس النظرية ليرهنة ابن سينا ؛ وهذه الرسالة ذكرتها المصادر المربية ، ولكنها فقدت ؛ وواضح أن اليها يشير تفسير ابن رشد السماع الطبيعي ، الترجمة اللاتينية ، المقالة ، الشرح ٣ ، وراجع كذلك تفسير «السماع» الطبيعي ، الترجمة اللاتينية ، المقالة الثانية ، الشرح ٢ ، وراجع كذلك تفسير «السماع» الطبيعي ، الترجمة اللاتينية ، المعاردة ، الشرح ٢ ، وراجع كذلك تفسير «السماع» الطبيعي ، الترجمة اللاتينية ، المعاردة ، المعاردة ، من ٢٥ من الترجمة اللاتينية ، المعاردة ، من ٢٥ من الترجمة من طبعة سنة ٢٥٠١ وسنة ٢٥٥ ، الورقة ، المورقة ، والورقة C, D ، و من طبعة سنة سنة ٢٥٠١ ) .

(١) يستعمل ابن رشد الظرف «ههنا» كثيرا ، دون أن يقصد أن يشيراشارة حقيقية إلى المكان ، وإنما من أجل القول قولا عاماً بأن شيئاً ما موجود أو غير موجود، أى الله لالة على الوجود عامة فحسب ، راجع التعليق اللحق بهذا البحث .

(۱) أخطأت الترجمة اللاتينية التى عملها كالوكالونيموس من ناپلى Calo Calonymos المجلد الدونيموس من ناپلى Neapolitanus — عن ترجمة عبرية ، فى النصف الأول من الفرن السادس وطبعت فى المجلد التاسع من مؤلفات ابن رشد الترجمة إلى اللاتينية فى طبعات اليجونتا Giunta المختلفة فى البندقية سنة ، ه ه ۱ وما بعدها ( وفى المجلد العاشر من طبعة البندقية التى قام بها كومينوداترينو quoniam est ex opinione » نترجمت كايلى : « Comino da Trino سنة ، ه ۱ اس سنة المسرقين الترجمة وابن من من المناهم الشرقين الله عبر سماوى » ] . وابن رشد يشير إلى أقوال ابن سينا المهورة ، بأن الله جرم سماوى » ] . وابن رشد يشير إلى أقوال ابن سينا المهورة ، بأن الأجرام السماوية كائنات ذات أرواح وحياة وإدراك وإرادة ، ولها تأثير فى الأشياء الموجودة تحت فلك القمر .

وبهذه المناسبة نستطيع أن ننبه إلى أن أرسطو فى « ما بعد الطبيعة » ، المقالة ١٢ ، الفصل ٨ ، ص ١٠٧٤ ت ، يظهر أنه يوافق على الفول الذي قتل البنا « عن عت

الأول أن ابن رشد لم تكن لديه معرفة مباشرة بكتاب و الحكمة المشرقية ، لان سينا(١).

والتانى أن هذه والفلسفة المشرقية ، بحثت أيضاً فى البرهنة على وجود واجب الوجود (أى الله) بطريقة مختلفة عن برهان أرسطو القائم على حركة الأجرامالسماوية . فلم يكن هذا الكتاب إذن كتاب تصوف ومذاهب باطنية ، أو كتاباً مقتصراً على التصوف والمذاهب الباطنية .

§ ٤ – ولم يحاول أحد من مترجمي ابن طفيل أن يعرف ما عسى أن يكون طابع هذه والفلسفة المشرقية ، وأصل وصفها و بالمشرقية ، غير أقدمهم ألا وهو يوكوك الأصغر (٢) الذي لم يقم بهذا إلا اعتباداً على فقرتي ابن طفيل فحسب . قال يوكوك في المقدمة ( fol. a 2 r ) : ومن الصعب علينا أن تحدد الغرض الذي قصده (أي ابن سينا) في هذا الكتاب . ولكن يظهر أنه بحث فيه في فلسفة الشرقيين أي الهنود ، وقارنها بتعاليم المشائين والذي

<sup>=</sup>أسلاف أسلاننا ، والفائل بأن الأجرام الساوية آلهة ؟ والترجة التي استخدمها ابن رشد تقول نقط إن هذا القول نقل عن الأسلاف القدماء جدا «ab antiquissimus valde» ، كا أن ابن رشد ( « تفسير ما بعد الطبيعة » ، الترجة اللاتينية ، القالة ١٢ ، الشرح ، ٥ و ١٥) والمله تبع أسلافه العرب في هذا ، يفسر هؤلاء الأسلاف الفسدماء جدا بأنهم الكلديون (ومثل هذا التفسير قاله ابن رشد أيضاً في في شرحه لكتاب «السهاء» ، القالة الأولى ، فصل ٢٦، شرح » ) . ومن هنا نستطيع أن نفهم كيف أن أقوال ابن سينا في طبيعة الأجرام السهاوية أمكن أن يحكم عليها العرب بأنها مذهب شرق .

<sup>(</sup>۱) يظهر أن الاقتباسات العديدة جــداً التى أخذها ابن رشد عن ابن سينا لأغراض جداية فى الغالب والتى أوردها ابن رشد فى كتبه عن معرفة مباشرة بكتب ابن سينا مأخوذة كلما من كتابى « الثقاء » و « النجاة » ( وقد ذكرهما ابن رشد فى المطلب الثانى من كتاب المطالب الثانية من التحليلات الأولى ، مشيراً إلى ما بينهما من اختلاف ) .

<sup>(</sup>۲) يكتب الغالبية من المستشرقين فى الجسين سنة الأخيرة و « معجم التراجم الوطنية » لصاحبه سدنى سى ( المجلد ٤٦ ، لندن سنة ١٨٩٦ ص ٧ — ص ١١ ) Dictionnary ( ١٢ ص ٧ — ص ١٢ ) من الصاحبه سدنى سى ( المجلد ٤٦ ، لندن سنة ١٩٠٥ في المستعمال السائد فى الماضى وهو كتابته هكذا Pocock . وقد تردد ادورد يوكوك السكير (سنة ١٦٠٤ سسنة ١٦٠١ ) في كتابة لقبه أحيانا . ولسكنه في كتبه ذات الموضوعات المتصلة =

يجعلنا نفترض هذا الفرض، هو أن أبا الريحان محدالبيرونى(١)، وكان معاصر آ له ، دخل بلاد الهند ودرس فلسفتها من جهة ومن جهة أخرى أنه علّم الفلسفة اليونانية بشهادة أبى الفرج، .

§ ٥ — ولكن فرض بوكوك قد وجد معارضا شديداً فى شخص .

1. تولوك<sup>(۲)</sup> الذى كان لرأيه فى هذه المسألة أكبر الآثر فى كل الباحشين المتأخرين . قال تولوك بمناسبة الفقرة الثانية من كلام ابن طفيل : «حتى أنه بمكن أن يستخلص من هذا الكلام أن التصوف فى الشرق ، كما حدث فى الغرب أيضاً فى العصور الوسطى وفى عصر قتششنيو ، وجد فى الفلسفة خصما له لدوداً » (ص ٧١) . وفى ص ٧٧ إلى ص ٧٥ يورد نصا وترجمة لفقرة موجودة فى مخطوطة فارسية بليّدن فيها يميز المؤلف ثلاثة مسالك لفقرة موجود واجب الوجود (أى الله) : مسلك المتكلمين ومسلك الاثبات وجود واجب الوجود (أى الله) : مسلك المتكلمين ومسلك المشائين ومسلك الاشراقيين أصحاب فلسفة الإشراق أو حكمة الإشراق . ويقول المخطوط إن رأس هؤلاء الأخيرين أفلاطون وإن الذى جمع مذاهبهم ويقول المخطوط إن رأس هؤلاء الأخيرين أفلاطون وإن الذى جمع مذاهبهم تولوك (ص٥٥—٧٦) أن فرض يوكوك واه جداً (ولتولوك الحق كل الحق فى هذا ) وأنه يجب افتراض الآتى : «إذا كان المتصوفون العرب على العموم فى هذا ) وأنه يجب افتراض الآتى : «إذا كان المتصوفون العرب على العموم

ت بالمسائل العربية كان يكتب اسمه Edwardus Pocock مثال ذلك فى الرسالتين التقديميتين لنس وترجمة « مختصر تاريخ الحلفاء » لأبى الفرج ، سنة ١٦٦٣) . وكذلك ابنه ( سنة ١٦٤٧ — ١٧٢٧) يوقع Edwardus Pocok فى الرسالة التقديمية لرسالة حى ابن يقظان لابن طفيل .

<sup>(</sup>۱) الميروني هوالرياضي والفيلسوفالمشهور.عاصرا بن سينافكان مولده سنة ٣٦٩ه(== سنة ٩٧٣ م ) وتوفى على الأرجح سنة ٤٤٠ ه == سنة ٩٧٣ م ) .

ر دمذهب التثليث النظرى في العصور المتأخرة في الشرق: رسالة دينية فلسفية ، ، برلين Die spekultive Trinitätslehre des späteren Orients: eine religionsphi- ۱۸۲٦ سنة ۱۸۲۹ المعامن المعامن

 <sup>(</sup>٣) المتونى سنة ٨٧٥ ه ( = سنة ١٩٩٢م ). وسنتحدث عنه فيما بعد في ١٩٩٥.

وهكذا انتهى تولوك إلى القول بأن والحكمة المشرقية والمن سيناهى حكمة الاشراق التي اتخذها بعض المسلمين وليست هذه الحكمة إلا الافلاطونية المحدثة ولفظ وإشراق ونفسه في رأى تولوك (الذي يترجمه بالكلمة ولفظ وأشراق والفظ وأشراق أو الذي يترجمه بالكلمة الصوفية التي استعملها الافلاطونيون المحدثون وهي φωτισμός ومعناها إشراق أو إضاءة واص ٧٤ تعليق رقم ١) .

ولكن يجدر بنا أن نذكر هنا أن تولوك لا يثبت مع ذلك وجود أية علاقة في المعنى بين الاسم و إشراق، والصفة و مَشْرق، (أي شرق).

§ ٦ – وفى سنة ١٨٣٥ توسع ١. ب. پوزى F. B. Pusey ، وهو يعلق تعليقاً عليها عيقاً على فهرست المخطوطات العربية الموجودة بمكتبة بود لى بأكسفورد ( المجلد الثانى ص ٥٣٢ – ص ٥٣٤ ) ، فى تعليقات تولوك على و حكمة الاشراق ، مورداً ومترجماً ، من بين ما أورد وترجم، الفقرة المهمة المتعلقة به الموجودة بكتاب و كشف الظنون ، لحاجى خليفه الذى لم يكن قد طبع بعد (١) ، والفقرة الأخرى المأخوذة من نفس هذا الكتاب والخاصة و بعلم التصوف ، وهو يتفق مع تولوك فى القول بأن

<sup>(</sup>۱) تحت كلمة « حكمة » ؟ طبع فليجل ج٣ ص ٨٧ --- ٨٩ تعليق رقم ٨٩ ٤٠ . طبعة استامبول سنة ١٣١١ ، ج١، ص ٤٤٥ .

فلسفة و الايشراق، هذه هي الحكمة والمشرقية، لابن سينا التي ذكرها ابن طفيل، واعتبرها مأخوذة عن الافلاطونية لمعارضة المشائية.

و حكمة المشراق ، نوعاً من الحقائق المسلم بها من الجميع عند الباحثين ، ودفع الاشراق ، نوعاً من الحقائق المسلم بها من الجميع عند الباحثين ، ودفع مباشرة إلى القول بما لم يقل به تولوك ولا پوزى . وهو القول بأن لفظ و إشراق ، يتصل من ناحية المعنى بالألفاظ العربية الدالة على « الشرق » . فنشاهد أن مُنك ( سنة ١٨٥٩ ) فى كتابه « أمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية » ( وقد ذكر نا هذا الكتاب من قبل ولا تزال لهذا الكتاب قيمته الخاصة ) فى ص ٣٣٠ تعليق رقم ١ يقول:

والذى يترجمها بلفظة تدل على الاضاءة، فيبدو لى أنها مأخوذة بالآحرى من والذى يترجمها بلفظة تدل على الاضاءة، فيبدو لى أنها مأخوذة بالآحرى من وشرق،أو و مشرق، وتدل على ما يسميه العرب باسم والحكمة المشرقية، وهو اسم يفهم من مضمونه عندنا أيضاً بعض المذاهب الشرقية، التى اختلطت فى مدرسة الاسكندرية بالفلسفة اليونانية،

واعتماداً على هذه المشابهة بين والمشرقية ، و والاشراق ، لا يتردد في أن يقول من بعد (ص ٣٣٢) : ويبدو أن ابن ماجه وابن طفيل من بين فلاسفة العرب المشهورين كانا يقولان بالفلسفة المسماة باسم والاشراق ، وهذه الفلسفة التأملية تكون تبعاً لرأى ابن سينا الذى ذكره ابن طفيل [ في الفقرة التي أشرنا اليها في ١٤] ، المعنى المستور الاقوال أرسطو ، . ثم نراه أيضاً في ص ٣٤٧ يقول عرضاً في لهجة التأكيد بأن ابن طفيل وفيلسوف أيضاً في ص ٣٥٦ إن والحكمة المشرقية ، لا بن سينا التي ذكرها ابن طفيل ، ويقول في ص ٣٥٦ إن والحكمة المشرقية ، لا بن سينا التي ذكرها ابن طفيل ، والتي لم تصل الينا ، ومن المحتمل المشرقية ، وأخيراً ينهى ، بعد

إشارته إلى فقرة , تهافت النهافت ، لابن رشد التي أوردناها آنفاً ( ؟ ٣ ) ، إلى القول بأن : , مذهب وحدة الوجود الشرقى لم يترك أثراً فى كتب ابن سينا المشائية ،(١) .

§ ٨-وبعد تسع سنين من وفاة مُنك قامت محاولة أخرى لاثبات أن « حكمة الاشراق » هي « الحكمة المشرقية » إثباتاً يقوم على المعنى وعلى الاشتقاق ؛ ولكنهم في هذه المرة اعتمدوا على قراءة جديدة للفظ الآخير ، وهي قراءة افترضوها افتراضاً . وذلك على النحو الآتى :

فإن ابن خلدون (المتوفى سنة ٨٠٨ه = سنة ١٤٠٦م يذكر فى مقدمته (القسم السادس، الفصل ٢١: علم الالهيات) أن المتكلمين الذين جاءوا بعد الغزالى (المتوفى سنة ٥٠٥ه = سنة ١١١١م) خلطوا مسائل علم الكلام بمسائل الفلسفة فصارت كأنها فن واحد؛ «ثم غيروا ترتيب الحكماء فى مسائل الطبيعيات والالهيات، وخلطوهما فناً واحداً: قدموا الكلام فى الأمور العامة ثم اتبعوه بالجسمانيات وتوابعها، ثم بالروحانيات وتوابعها، إلى آخر العلم، كما فعله الامام ابن الخطيب (٢) فى « المباحث المشرقية ، وجميع من بعده من علماء الكلام ».

فلما ترجم دى سلان (٢) De Slane (سنة ١٨٦٨) هذه الفقرة ــ التي أوردناها كلما بنصها لما لها من أهمية كبرى فى المشكلة التي أمامنا ، كما سنرى dans ses Mebaheth el-Mochrikiya "investigationes من بعدـــ قال:

<sup>(</sup>١) واضح أن منك كان المصدر الذي أخذ عنه ث . جنثالث في كتابه «تارنخ الفلسفه» حين قال في ج ٢ س ٤٤٣ من الطبعة الثانية بمدريد : « يظن ابن طفيل وغيره من المؤلفين العرب أن ابن سينا قال بوحدة الوجود في كتابه « الحكمة المصرقية» ، وهو كتاب لم يصل الينا » Z. Gonzàlez, Historia de la filosofia .

<sup>(</sup>٢) وهو المتكام المشهور فخر الدين الرازى ، المتوفى سنة ٦٠٦ ه == سنة ١٢١٠م.

<sup>(</sup>٣) في ترجمته لمقدمة ابن خلدون ، باريس سنة ١٨٦٢ -- ١٨٦٨ ج ٣ ص١٦٧٠ .

"illuminatives أى أنه قرأ ومشرقية ، هكذا: ومُشرقية ، وترجمها بما يدل على الاشراق ، وذهب من بعد يبرر هذه الترجمة وتلك القراءة فى التعليق الطويل ( رقم ٤ ص ١٦٧ — ١٦٨ ) الذى كتبه ، إذ قال :

« إن اللفظ الذي ترجمناه هنا بكلمة illuminative أي إشراقي هو لفظ (مشرقية). وأنا أعتبر أن هذا اللفظ اسم فاعل من الفعل وأشرق والمصدر منه وإشراق ، واليه نشيب فقيل وإشراقيون ، ومعناه يدل على وطائفة من الفلاسفة ، وبعد أن ذكر أسماء ثلاثة مؤلفين شرقيين بمناسبة فلسفة الاشراق ختم كلامه بقوله : وإن المرحوم الدكتور كيورتن (١) قد بحث هذه المسألة في التعليقات والتصحيحات لفهرست مخطوطات مكتبة بودلي (المجلد ٢ ص ٥٣٢) وانتهى من بحثه إلى أن والحكمة المشرقية ، معناها وحكمة الاشراقيين ، ويجب ألا تترجم بما يدل على الحكمة الشرقية ، (١٠).

§ ۹ – ولا بدأن يكون قد بدا لدوزى R. Dozy بحاسته الفيلولوچية المرهفة ، أن افتراض قراءة مُـشرقية ، كنسبة مأخوذة من اسم الفاعل مُشرق ، افتراض غير مقبول ، فهو في كتابه ، ملحق المعاجم العربية ، المطبوع في ليدن سنة ۱۸۸۱ ج ۲ ص۷۰۱ ب ، تحت لفظ مَشْرق (أي شرق) يقول : والحكمة المشرقية ، أي فلسفة الاشراقيين ، راجع دي سلان ، مقدمة ابن خلدون ج ۳ ص ۱۳۸ تعليق ، ومعني هذا أن دوزي ، ولو أنه يوافق على أن الحكمة المشرقية هي الاشراقية ، يرفض ضمناً قراءة دي سلان واشتقاقه .

۱۰ § ۱۰ ــ وقد وقع ه . دار َ نْبور تحت تأثیر دی سلان أو دوزی أو

<sup>(</sup>١) هنا لم يكن دى سلان دقيقا فى تعبيره . فقد رأينا من قبل ( ؟ ٦ ) أن كيورتن هو ومن سبقه قد قرأ « مشرقية » في عنوان المؤلف المنسوب إلى ابن سسينا ؛ وكل ما فى الأمر هو أنه اعتقد أن « الحسكمة المفرقية » و حكمة الاشراق » اسمان مختلفان لمذهب فلسنى واحد •

<sup>(</sup>٢) المجلد الأول ص ٤٩٢

الاثنين معاً، في فهرسته و للمخطوطات العربية بالآسكوريال ، ، ج ١ (باريس سنة ١٨٨٤) فهو يترجم لفظ و إشراق ، (أى من اتباع الفلسفة الاشراقية) بكلمة spiritualiste [أى روحاني] — وهي ترجمة غيرمو فقة ولا يتردد في أن يستعمل نفس هذه الترجمة للفظ و مشرق ، ، ومن هنا نراه في المجلد رقم ١ ص ٤٧٥ (تحت رقم ١٧٥) وص ٤٤٨ (تحت رقم ١٦٥) من المجلد رقم ١ ص ٤٧٥ (تحت رقم ١٩٥) وص ١٩٤٨ (تحت رقم ١٩٥) من المباحث المشرقية ، وهو الكتاب الذي أشرنا اليه آنفاً (٩٥) وذكرنا وصف ابن خلدون له ، نقول نراه ترجمه بقوله جموله اليه آنفاً (٩٥) وذكرنا وصف ابن خلدون له ، نقول نراه ترجمه بقوله جموله عنوان منتحل (مأخوذ ، كا رأينا ، وصف ابن طفيل ، وعنوانها في المخطوطة عنوان منتحل (مأخوذ ، كا رأينا ، وصف ابن طفيل ، وعنوانها في المخطوطة عنوان منتحل (مأخوذ ، كا رأينا ، وهو له و أسرار الحكمة المشرقية (١٦) ، ، نراه يترجم هذا العنوان بقوله « المدمة (هو و أسرار الحكمة المشرقية (١٦) ، ، نراه يترجم هذا العنوان الروحانية ] . غير أن دار نبور لا يشكل حروف كلمات العنوان ، ولهذا فانه الروحانية ] . غير أن دار نبور لا يشكل حروف كلمات العنوان ، ولهذا فانه لا يسمح لنا أن نستخلص رأيه بيقين فيا يتصل باشتقاق اللفظ وقراءته .

§ 11 — وعلى كل حال فانه فياً عدا ما ذكرناه آنفاً عن دارنبور ، لم يصادف افتراض دى سلان نجاحاً طوال عدة سنين ، ولعلمن أسباب هذا أن الغالبية العظمى من الباحثين لم تنتبه إليه ، لأنه موجود ضمن تلك التعليقة العرضية على كلام ابن خلدون ، واستمر الباحثون على قراءة « مشرقية » بفتح الميم ، مترجمين إياها بلفظ يدل على «شرقية» في عنوان مؤلف ابن سينا وكانوا جميعاً متفقين ، حتى فيها يتعلق بموضوع تلك الحكمة المشرقية ، على أن هذا الكتاب كتاب صوفى قصد به إلى الخاصة ، كما ذهب اليه من قبل تولوك وبوزى ومُننك .

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ، ص ٤٩٢ ، تعليق رقم ٦٩٦ (لارقم ٦٦٩ ، الذي هوخطا مطبعي صرف). (۲) المنوان الثاني لهذه الرسالة في طبعات القاهرة هو: «رسالة حي بن يقظان في أسرار الحسكمة المصرقة».

ومن أجل هذا نرى ميرن ، وهو الباحث الفاصل الذى نشر رسائل ابن سينا الصوفية التى وصلت إلينا فى المخطوطنين العربيتين الموجودتين بمكتبتى ليدن والمتحف البريطانى ، أقول نرى ميرن وهو يشير إلى فقرة ابن طفيل التى أوردناها آنفا (١٤) ، يعتبر أن هذه الرسائل فيها ، عوض لابأس به ، عن فقد كتاب ابن سينا فى ، الحكمة المشرقية ، ؛ « لأن هذه الرسائل تخرج من ناحية موضوعها عن نطاق الشروح والتلخيصات للكتب الارسططالية . . . فلنا الحق إذا فى أن نؤكدأن « حكمته المشرقية ، ماكانت لتعطينا من حيث الجوهر فكرة تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك التى نعتقد أنا نقدمها هنا باعتبارها خلاصة ما تضمنته الكتب المختلفة ، الصغير منها والكبير ، التى درسناها فى مخطوطة ليدن ، (١).

وعلى أساس هذا الاعتقاد، وسيراً على منهج غير مقبول من الناحية الفيلولوچية، نرى أن ميرن في نشره النص العربي وفي التحليل الذي قام به لهذه الرسائل باللغة الفرنسية (في أربع كراسات طبعت بليدن سنة ١٨٩٩ — ١٨٩٩ متحت عنوان عنوان العام الاتلاق المنال المنال

A. F. v. Mehren, La philosophie d'Avicenne (Ibn Sina) exposée d'après (1) des documents inéduts, in . Le Muséon, Louvain, vol. I, 1882, p.398-399.

The development of metaphysics in Persia, London, 1903. (Y)

الفيلسوف [ابن سينا] آراءه فى قوة الحب من حيث عملها العام فى الطبيعة .. ثم إن إستاذ الدراسات الاسلامية العظيم المأسوف عليه اجنتس جولدتسيهر كان ينحو نحو هذا الرأى أيضاً حينها كتب فى سنة ١٩٠٩ خلاصة الفلسفة الاسلامية (١).

§ ١٢ — غير أن كارا دى ڤو أخذ باقتراح دى سلان قراءة و مشرقية ، بضم الميم ، في كتابه و ابن سينا ، (باريس سنة ١٩٠٠) ص ١٥١ ، وترجمها بقوله و ابن سينا ، (باريس سنة ١٩٠٠) ص ١٥١ ، وترجمها بقوله و philosophie illuminative ، إلى القول (ص ١٥٢) إعتماداً على فقرة ابن رشد (التي أوردناها ينهب إلى القول (ص ١٥٢) إعتماداً على فقرة ابن رشد (التي أوردناها آنفاً ، ق ٣) بأن خطأ قراءة مشرقية بفتح الميم بمعني وشرقية ، يرجع و إلى بعض تلاميذ ابن سينا الذين أرادوا أن ينحرفوا بمذهبه في اتجاه الوثنية الكلدانية أو الصوفية الهندية ، وبأنه و من المحتمل جداً أن هؤلاء التلاميذ كانوا مفسرين غير أمناء لمذهب أستاذهم ، الدرجة أنه و لا شيء يخول لنا أن نعتقد أن كتب ابن سينا الفلسفية الكبرى لا تمثل آراءه الحقيقية ، وأن أن نعتقد أن كتب ابن سينا الفلسفية الكبرى لا تمثل آراءه الحقيقية ، وأن نعرفها له ، . ثم يتحدث من بعد بايجاز (ص ١٥٢ — ١٥٣) عن حكمة الاشراق ، قائلا إنها هي التصوف اليوناني ، رابطاً إياها ، بطريقة ضمنية ، بتصوف حكمة ابن سينا و الاشراقية ، المزعومة .

وهذه الفكرة الأخيرة قال بها كارادى ڤو نفسه من بعد فى شيء كثير منالالحاح والتدقيق فى بحث آخر ظهرسنة ١٩٠٢، لم يتردد فيه عنالتأكيد(٢)

<sup>(</sup>١) الفلسفة الاسلامية واليهودية ص ١٤ (١) الفلسفة الاسلامية واليهودية ص ١٥ (١٠) الفلسفة الاسلامية واليهودية على الناه (١٠) (in: Kultur der Gegenwart hrsg. von P. Hinneberg, Leipzig Teil I 1909 Abf. V.) حيث يقول عن ابن سينا: • . . . مجموعة كتبه الأرسططالية إلى جانب رسائله الصوفية ، التي يحتمل أن تكون جزءاً من الحكمة المشرقية (أي الشرقية ) ، وهي التي يشير اليها باعتبارها تكملة لفلسفته » . ويذكر عرضا ، في ص ١٧ اسم الحكمة المشرقية (أي الشرقية ) التي ذكرها ابن طفيل .

Carra de Vaux, La philosophie illuminative (hikmet el-ichrâq) d'après (1) Suhrawardi Meqtoul, in : Journal Asiatique, 9me série, t. XIX, 1902, p. 65.

بانه ، من بين المؤلفين العرب الذين كتبوا عن حكمة الاشراق لم يكن وأشهر من ابن سينا ، الذى تنسب إليه رسالة فى الحكمة الاشراقية هى والذى يقال (۱) عنه أيضاً إنه كان فى جوهره من أنصار حكمة الاشراق ؛ وسنبين من بعد أن هذا القول يمكن تبريره دون جهد ولا مشقة ، وبعد أن سجل بعض نقط التشابه بين بعض آراء ابن سينا أو تعبيراته وبين حكمة الاشراق انتهى إلى النتيجة الآتية (ص ٩٢) : متافيزيقاه و تصوفه ، لا تختلف مطلقاً عن مذهب الاشراق ، اللهم إلا فى متافيزيقاه و تصوفه ، لا تختلف مطلقاً عن مذهب الاشراق ، اللهم إلا فى التسمية فحسب ؛ وعلى هذا النحو يستطيع المرء أن يفسر ما نسب إليه من أن المرجل العظيم كان فى جوهره من أنصار حكمة الاشراق ، دون أن يكون المرء فى حاجة إلى الالتجاء إلى الفرض المؤلم ، فرض عدم الاخلاص المذهبه ] هذا النحو ؟).

§ ۱۳ – وكان للقراءة والتفسير اللذين اقترحهما دى سلان وشاطره فيهما كارا دى ڤو انتصار حاسم فى الظاهر حين نشر ليون جو تييه سنة ١٩٠٩ رسالته القيمة جداً عن د ابن طفيل ، حياته ومؤلفاته ، المطبوعة بباريس سنة ١٩٠٩ . فإن جو تييه ، الذى قرأ د حكمة مشرقية ، بفتح الميم فى فقرتى ابن طفيل ، وذلك فى بحثيه اللذين نشرهما سنة ١٩٠٠، مترجماً إياها بقوله

<sup>(</sup>۱) قوله: ﴿ ينسب اليه ﴾ و ﴿ يقال عنه ﴾ واضح أنه يشير به إلى فقرتى ابن طفيـــل التين أوردناهما من قبل ؛ ولــكن كارادى ڤو يحملهما من المعانى أكتر نما يحتملان فى الحقيقة حين يستخرج منهما أن ابن سينا كان من أتباع حكمة الاشراق ، فهذا خطأ .

<sup>(</sup>۲) وقد أكدكارا دى ڤو قوله بأن فلسفة ابن سينا فلسفة إشراق مرة أخرى فى مقالته عن « ابن سينا » فى « دائرة معارف الدين والأخلاق » لناشرها هيستنجز ، ج ۱ ، طبعة ادنبره سنة ۱۹۰۹ س ۲۷۵ ب Hastings' Encycl. of Religion and Ethics

<sup>(</sup>٣) أى فى ترجمته الفرنسية لرسالة ابن طفيـــل ، وهى الترجمة التى أشرنا إليها آنفا ؛ وفى رسالته : « الفلسفة الاسلامية ، خطاب افتتاح محاضرات الفلسفة الاسلامية بجامعة الجزائر » طبعة باريس سنة ١٩٠٠ س ٥٢ حيث يقول : « لم يكن هذا السكتاب ( « الحسكمة ==

و تعليقة طويلة جداً (ص ٥٩ – ص ٢٦) بكتابه الجديد للرأى القائل في تعليقة طويلة جداً (ص ٥٩ – ص ٢٦) بكتابه الجديد للرأى القائل بقراءة مُشرقية بضم الميم مترجماً إياها بكلمة والنسان الشراقية أي إشراقية أي ويؤكد أن هذه و الحكمة المُشرقية ، مرادفة و لحكمة الاشراق ، وأن التصوف الفلسفي عند ابن سينا وابن طفيل هو بالدقة و حكمة الاشراق ، (١٠) و قال هورتن في بحثين مختلفين ظهرا سنة ١٩١٢ بالرأى القائل بقراءة مشرقية بضم الميم دون أن يشير إلى من قال بهذا الرأى من قسل ، وترجم ا بكلمة و erleuchtende ، (أي تصوفية ) أو و erleuchtende ، (أي إشراقية ) ومن هنا ترجم و الحكمة المشرقية ، بقوله Philosophie der الشرقية ، بقوله عدمها له والمؤون النسرقية ، بقوله المن قدمها له إلى حكمة الاشراق ) وأورد الحجم التي قدمها له المناس التي قدمها له المناس التي المناس النسرة التي قدمها اله النسرة النسرة النس

<sup>=</sup> المصرقية») ... معروفا أيام منك . ولكن منذ ذلك الحين نصر الا ستاذ ميرن تحت هذا المنوان طائفة من رسائل ابن سينا التي لم تطبع من قبل ، مشفوعة بترجمة أو تفسير باللفة الفرنسية . وما فيها من مذهب قد عرض على صورة أمثال جميلة جداً ، حينا غامضة في معظم الاحيان ، ليس إلا تصوف المتصوفة مختلطا بالنظرية الارسططالية في المقل الفعال .

<sup>(</sup>۱) تتضمن هذه التمليقة المفرطة في الطول بعض النقص وعدم الدقة . قهو لا يذكر اسم دى سلان ولا اسم كارا دى قو وهما اللذان أدخلا قراءة « مصرقية » بضم الميم وتفسيرها فيما يزعمون بممنى « اشراقية » . وعلى المكس من ذلك ثراه ينسب هذه القراءة إلى تولوك وفون همر ، وهى لسبة خاطشة كل الخطأ . وقوله إن بعض المؤلفين العرب يذكرون التمبير « حكمة مصرقية » ( بدون تشكيل لهذا اللفظ ) باعتباره مرادفاً « لحسكمة الاشراق » قول من غير أساس . ويظهر أن بحث كارا دى قو في حكمة الاشراق عند السهروردى المقتول ( وهو البحث الذى ظهر سنة ٢٩٠٧ ) قد حهله جوتيبه الذى لا يعرف هذه الحسكمة إلا عن طريق فقرة كتاب «كشف الظنون» لحاجى خليفه ؟ ولو عرف جوتيبه كتاب السهروردى لما خلط بينه وبين آراء ابن سينا و ابن طفيل التصوفية الفلسفية . وأخيراً فان ثمة خطأ شائماً هو القول بأن « إشراق » معناه «إضاءة الأشياء » ، مع أن معناه على المكس من ذلك ، كا يرى من المعاجم العربيسة ، معنى لازم لا متعد أى « أن يكون الشيء نفسه مضيئا » ( راجع بعسد المعاجم العربيسة ، معنى لازم لا متعد أى « أن يكون الشيء نفسه مضيئا » ( راجع بعسد المعاجم العربيسة ، معنى لازم لا متعد أى « أن يكون الشيء نفسه مضيئا » ( راجع بعسد المعاجم العربيسة ، معنى لازم لا متعد أى « أن يكون الشيء نفسه مضيئا » ( راجع بعسد المعاجم العربيسة ، معنى لازم لا متعد أى « أن يكون الشيء نفسه مضيئا » ( راجع بعسد المعاجم العربيسة ، معنى لازم لا متعد أى « أن يكون الشيء نفسه مضيئا » ( راجع بعسد من ٢٧٧ تعليق رقم ٢ ) ) .

<sup>(</sup>۲) فى تقده لبحت ك ، سوتر فى ميتانيزيةا ابن سينا ؛ وقد ظهر هذا النقد فى ﴿ مجلة الجمعية المصرقية الألمانية ﴾ مجلد رقم ٦٦ ( سنة ١٩٩٢ ) ص ٧٥٤ -- ص ٥٥٧ تعليق ؛ ثم فى كتابه عن «علم الكلام النظرى والوضعى فى الاسلام تبعا للرازى (للتوفى سنة ٢٠٩١م) ==

بصفة خاصة المرحوم المستشرق بريم Prym من أجل إثبات أن هذه القراءة ممكنة من الناحية الفيلولوچية (۱) ، وسنتحدث عن هذا الامكان فيها بعد (۱۸ هر) . ثم إن هورتن (فی د مجلة الجمعیة المشرقیة الالمانیة ، ص۷۵۷ – ص۷۵۲ ، المجلد رقم ۳٦ ، سنة۱۹۱۲) ذهب إلى حد التصریح بأن ما یقوله ابن طفیل – وهوأن ابن سینا صرح بأن آراءه هو الخاصة یجب أن یبحث عنها فی د حکمته المشرفیة ، لا فی کتاب الشفاء – لیس إلا أسطورة (د Sage ») یمکن تفسیر أصلها بسهولة . ذلك أنه لما كان ابن سینا عمیق العاطفة الدینیة ، مؤمناً بأن القرآن وحی سماوی ، فانه (فی رأی هورتن) قد حاول أن یطبع فلسفة أرسطو ذات الطابع الوثنی بطابع إسلامی ، و نجح فی هذه المحاولة . فلمذا :

و فان الاسطورة المذكورة قُصِد بها إلى التعبير عن هذه الفكرة ونعنى بها أنه عند ابن سينا لم يكن العلم الدنيوى و الوثنى وهو الشيء المهم و انما المهم هو المعرفة الدينية التصوفية التي أدخلها هو نفسه فى تفسيره لفلسفة أرسطو بأن توسع فى هذه الفلسفة و عاها . ولهذا فانا نجدفى كتبه المُشرقية (التصوفية) معتقداته هو الخاصة . ومع ذلك فالقول بأن كتاب والشفاء ويحتوى على آراء ابن سينا الحقيقية (وهى لا تناقض آراءه فى كتبه التصوفية) قول صحيح واضح ، يستخلص من الكلمات التي قالها ابن سينا للجوزجانى قبل أن يشتغل

<sup>=</sup> وتقد الطوسى ( المتوفى سنة ١٢٧٣ م ) له ﴾ ، طبعة ليپتسك سنة ١٩١٧ ، ص٣٧٧ . وقد أورد هورتن مثل هـنم الآراء فى كتابه عن « فلسفة الأسلام » ، طبعة منشن سنة ١٩٢٤ ، ص ٣٠٩ ( قراءة « مشرقى » بضم الميم ، واشتقاق هذا اللفظ ) ، ص ٢٦٠ ( « Weisheit der Erleuchtung » أى « حكمة الاشراق » ، كترجة لعنوان كتاب ابن سينا ) وس ٣٤٣ ( تمليق رقم ١٢٤ ، ضهد القائلين بترجة حكمة مشرقية بما يدل على حكمة شرقية ) .

Die spekulative und « كتاب « علم السطرى » الخ ، في الموضع عينه السكلام النظرى » (١) و كتاب « علم السكلام النظرى » الخ ، في الموضع عينه positive Theologie des Islam nach Râzi (1209†) und ihre Kritik durch Tusi (†1273)

بتأليف كتاب والشفاء، (١). . فابن سينا اذاً يريد فى كتاب والشفاء، ( و شفاء النفس ، ) أن يذكر آراءه الخاصة هي نفسها ، وحدها . .

وفى سنة ١٩١٣ قال هورتن نفسه فى ص ٢٣٤ من ترجمته الموجزة دلتهافت التهافت ، لابن رشد (وهى الترجمة التى ذكرناها آنفا ص ٢٥٠ تعليق ١)، وهو ذو صلة بما يقوله كارا دى ڤو (١٤٥)، إن المسلمين المعاصرين لابن رشد قد فسروا من غير شك حكمة ابن سينا المُشْرقية (أى الاشراقية) بمعنى الشرقية (نسبة إلى الشرق).

وليس يخلو من فائدة ، خصوصا لمن لا يشتغلون بالدراسات العربية ، أن نقف عند هذا المثل الواضح للنتائج السيئة التي تحدثها الترجمات غير الدقيقة المخلوطة بمعان سابقة ليس لها أساس. فان فقرة ابن رشد التي أوردناها آنفا ( ؟ ٣ ) يترجمها هورتن على النحو الآتي :

"Viele Anhänger Avicennas haben wir kennen gelernt, die ihrem Meister diese Lehre zuschreiben. Er habe sie in der "Oestlichen Philosophie" (الفلسفة المَسْرُونة) gelehrt. Dieselbe nannte er die "östliche," weil sie das System der Leute des "Orients" (مَشْرُق ) ist. Diese sind der Ansicht, die Götter seien

<sup>(</sup>۱) هنا يترجم هورتن كلام ابن سينا الوارد في ابن القفطي ، طبع لبرت ص ٣٠٠٠ س ١ - ٣ [ == ابن أصيعة ج ٢ ص ٥ - ٣ ] وهو : «ثم سألته أنا [أى الجوزجائي سأل أستاذه ابن سينا ] شرح كتب أرسطوطاليس ، فذكر أنه لا فراغ له إلى ذلك في ذلك أو قلك أو تنه ما صح عندى من هذه العلوم بلا مناظرة مع المخالفين، ولا اشتقال بالرد عليهم ، فعلت ذلك، فرضيت به ، قابندأ بالطبيعيات من كتاب صعاه « الشفاء » » ، وفي ترجمه لهذه الفقرة يترجم قول ابن سينا « فأصبح عندى » بقوله « Meine eigenen Ueberzeugungen » أى آرائي ومعتقداتي الخاصة ، وهي ترجمة غير صعيحة لأن ابن سينا بذلك أن يقول إنه سيضع في كتاب «الشفاء» هذا الجزء من مذهب أرسطو الدى يراه مقبولا ، لا آراءه الخاصة المستقلة عن العلم الارسططالي ، فهورتن كان مندفعا في التنائج التي استلخصها من كلام ابن سينا في هذه الفقرة ، إلا أن ابن سينا قد أدخل ، في الواقع ، في كتاب «الشفاه» ( وقد كان تأليفه على فترات متقطعة و بدون تسلسل وانتظام ) بعضا من آرائه الشخصية ؟ وكل الجزء الرياضي الفلكي ليس من عند أرسطو .

die himmlischen Körper. Die Methode des Aristoteles, die aus der Philosophie ein erstes Prinzip nachweisen will (durch mühevolle wissenschaftliche Deduktion) halten sie für "schwach (nicht) beweiskräftig"(1)

وإلى هذا التلخيص غير الموفق لهذه الفقرة يضيف هورتن الملاحظات الوهمية التالية فيقول:

وهذه الفلسفة والمشرقية ، ترمى إذاً إلى معرفة الله عن طريق الوجدان والذوق في مقابل الفلسفة الدقيقة التى تستخدم البرهان و تسير على منهج استدلالى. فهى تقول إن الحقيقة شيء ويشرق ، للعقل فهى ومشرقة ، وعلى هذا النحو أيضاً ويشرق ، الله للصوفي في مشرق . ومن يستخدم هذا اللفط للدلالة على مذهبه ومشرق ، أى صوفى ، أو فيلسوف الإشراق فى مقابل الفيلسوف على مذهبه ومشرقى ، أى صوفى ، أو فيلسوف الإشراق فى مقابل الفيلسوف الذى يستخدم طرق البرهان . والذى يسترعى الانتباه مع ذلك هو أن هذا اللفط الذى يستخدم طرق البرهان . والذى يسترعى الانتباه مع ذلك هو أن هذا اللفط الذى ثار حوله الكثير من الجدل كان يقرأ ومشرقى ، بفتح الميم فى زمان ابن رشده .

§ ١٥ -- وبعد سنة من هذا التاريخ أيد أسين بلاثيوس ٢٠ في مؤلف مهم جداً القول بأن حكمة و الاشراق، كان يقول بهما قبل السهروردى المقتول، ابن سينا، وأنه يجب أن تقرأ ومشرقية، بضم الميم في عنوان كتاب هذا الآخير.

وهذا يفسر أنه فى بحثين متأخرين مشهورين مختلفتين فيها بينهما ولكن عنوان كليهما واحدهو «آثار نظرية المسلمين فى الحياة الآخرة فى الملهاة الآلهية» [لدانته] طبعة مدريد سنة ١٩٢٤ ص ٣٣٥، ص ٣٣٥، ومدريد سنة ١٩٧٤

<sup>(</sup>۱) [الخطأ في هذا التلخيص في العبارة الآخيرة وترجمتها ما يأتى: « وهم يقولون عن منهج أرسطو، وهو المنهج الذي يرمى إلى أن يستخلص من الفلسفة مبدأ أول ( عن طريق الاستدلال العلمي الشاق)، إنه منهج ضعيف غير قادر على البرهنة » ]

ص ٦٤ La escatologia musulmana en La Divina Comedia انقول إن هذا يفسر كيف أنه في هذين الكتابين يضيف وصف داشراقي إلى ابن مسرة وأبن سينا ، وعلى العموم إلى دالمتصوفين الاشرافيين، المتقدمين على النهروردي المقتول بخلاف استعال المؤلفين العرب .

وفى سنة ١٩١٦ يقول كليمان هيوار (١): , حكمة الاشراق ، وهى تصوف ذو طابع افلاطونى محدث ، هى الفلسفة ، المُشرقية ، أى الأشراق وقد كانت موجودة أيام ابن سينا الذى كتب مؤلفاً عنوانه ، الحكمة المُشرقية ، ، وكان لها حينذاك طابع سر"ى فقدته منذ ذلك الحين ، .

وأخيراً رأينا ت.ى.دى بور (٢)وهو باحث ممتاز في الفلسفة الاسلامية يكتب سنة ١٩٢١ فيقول في لهجة تدل على أن هذا من الأشياء التي سلم بها العلم ولم يعد يتطرق اليها أدنى شك: و الاشراقيون ، (يشير إلى الحكاء) أى اتباع وحكمة الاشراق،أو والحكمة المُشرقية، (كايقرؤها الكثيرون ، مثل يوكوك (هكذا ١) ومُنك ورينان ، أما مَشرقية فعناها = شرقية ) . ويطلق هذا اللفظ على وجه التخصيص للدلالة على تلاميذ السهروردى (المتوفى سنة ١٩١١م) ولكن الاسم والمذهب أقدم عهداً . راجع مادة وحكمة، فيما يختص بالاسم ،

وليلاحظ ما فى الآراء المذكورة فى هذا البند والبندين السابقين من دور: فن الافتراض افتراضاً سابقاً أن فلسفة ابن سينا المستورة هى فلسفة الاشراق التى أتت بعدها ، استنتج خطأ أن دمشرقية، تقرأ بضم الميم ، وترجمت خطأ بما يدل على أنها د اشراقية ، ؛ ومن هذه الافتراضات التى سنبين أنها تقوم على غير أساس فى البنود التالية – استنتج أن د فلسفة الاشراق ، وجدت بالفعل

<sup>(</sup>١) في « دائرة المعارف الاسلامية » حـ ٢ ، طبعــة ليدن سنة ١٩١٦ ص ٣٢٤ ب تجن مادة « حكمة » .

<sup>. (</sup>٢) « دائرة المعارف الاسلامية » ج٢ سنة ١٩٢١ ص٦٨ ه | تحتمادة «اشراقيون».

وبالاسم قبل فلسفة السهروردى المقتول وأنمياً هو أتى بالمصطلح الفنى دحكمة الاشراق.

9 17 — وعلى كل حال، فهم يكن من أمر القراءة التي اختارها الباحثون الصفة مشرقية ، ، فإن الفكرة القائلة بأن هذا الكتاب كتاب يتضمن آراء صوفية مستورة ، كانت فكرة راسخة منذ زمن طويل في عقول كل الباحثين الدرجة أنه على أساسها وحدها أنكر بكل توكيد ويقين امكان أن تكون مخطوطتان بعنوان والفلسفة المشرقية ، لابن سينا يحتويان حقا هذا المؤلف أو جزءاً منه .

وأحد هذين المخطوطين في مكتبة بودلى بأكسفورد تحت رقم ٥٠٠٠ كتب عبرية) في الفهرست القديم الذي وضعه اورى (سنة ١٧٨٧) وقد كتب بحروف عبرية، ويشتمل على أربعة كتب ثالثهما هو رسالة ابن سينا المشهورة في تقسيم العلوم، ورابعهماهو، بحسب العنوان، جزء من الطبيعيات من كتاب والفلسفة المشرقية، لابن سينا نفسه. وحوالى النهاية تشير هذه الرسالة الرابعة إلى مايتلوها وهو وكتاب الحيوان، ويعتبره ابن سينا هو والفلاسفة الاسلاميون الآخرون هو وكتاب والنفس، الخ جزء من الطبيعيات. وكان هذا كافياً لأن يجعل بوزى يصرح توا في إضافاته إلى المحتاب وكان هذا كافياً لأن يجعل بوزى يصرح توا في إضافاته إلى الكتاب ولابد أن يكون جزءاً من كتاب الشفاء، وهو دائرة المعارف الفلسفية الى الفها ابن سينا. وقد أورد هذا من بعد ا. نويباور A. Neubauer في الفهرست الذي ألفه عن المخطوطات العبرية في مكتبة بودلي تحت رقم في الفهرست الذي ألفه عن المخطوطات العبرية في مكتبة بودلي تحت رقم جزء من والشفاء، ولكنه مع ذلك ـــ السبب الوحيد دائماً وهو أنها لا جزء من واراء مستورة صوفية، يرى حقاً أن هذه القطعة منحولة، ولا يمكن تتكلم عن آراء مستورة صوفية، يرى حقاً أن هذه القطعة منحولة، ولا يمكن

أن تكون قطعة من الحكمة المشرقية ، (١) . وعلى هذا النحو أيضاً ولغير ما سبب آخر غير الذى ذكرناه يرى د . كو فمن D. Kaufmann أنها منحولة . وقد انتسخ كل القطعة الموجودة فى مكتبة بودلى وأورد بعض فقرات منها (فى أصلها العربى) فى رسالة له (٢) ذات قيمة كبيرة ، ولهذا فانه في إيراده هذه المقتبسات – وهى تشير إلى الحواس الحنس ، وتبعاً لهذا فانها تتصل بمسائل يبحث عنها عادة (عند أرسطو وابن سينا الخ) فى هذا الجزء من كتب الطبيعيات (أو الفلسفة الطبيعية) الذى موضوعه النفس الحزء من كتب الطبيعيات (أو الفلسفة الطبيعية) الذى موضوعه النفس حنقول إن كوفن يشير إلى «الحكمة المشرقية المزعومة ، sogenannten morgenländischen Weisheit», "in der angeblichen morgenländischen Weisheit"

والمخطوط الثانى فى استامبول (أيا صوفيا ، تحت رقم ٢٤٠٣) وعنه يقول كارادى ڤو (٢) مايلى : « يشير فهرست مكتبة أيا صوفيا باستامبول إلى مخطوط لابن سينا تحت هذا العنوان [ الحكمة المشرقية ] . وقد رأينا هذا المخطوط فى أثناء الرحلة التى قنا بها منذ مدة قريبة وشاهدنا أن عنوان الكتاب لايتفق ومضمونه ؛ فهو ليس إلا رسالة فلسفية من نوع كتاب «النجاة ، وفى أسلوبه (٤)».

<sup>(</sup>١) فى نقده لكتاب ألفه هنبرج ، فى نشرة « الكتب المبرية » التي تصدر فى برلين ، المجلد العاشر (سنة ١٨٧٠) ص ٢١ — وقد كرر هذا الكلام اشتينشنيدر نقسه فى مقالته عن «الكتب العربية الموجودة فى مخطوطات عبرية » المنشورة « بمجلة الجمية المصرقية الألم نية » الحلد ٤٧ ( سنة ١٨٩٣) عن ، ٣٤٥ .

<sup>(</sup>۲) « الحواس ، يحث في تاريخ علمي وظائف الأعضاء والنفس في العصور الوسطى اعتمادا على مصادر عربية » بودايست ( في : التقرير السنوى لمدرسة الأحبار ببودايست عن عن السنة الدراسية ١٨٧٣ -- ١٨٨٨) ص ٩٨ تعليق ، ص ١١١ -- ١١٣ تعليق رقم ٩ ، ص ١٦٧ تعليق رقم ٥ ، ص ١٦٧ تعليق رقم ٥ ، ص ١٦٧ تعليق رقم ٥ ، ص ١٦٣ تعليق رقم ٥ ، ص ١٨٣ تعليق رقم ١ ، ص ١٨٣ تعليق رقم ١ ، ص ١٨٣ تعليق رقم ٥ ، ص ١٨٣ تعليق رقم ١ ، ص ١٨ تعليق رقم ١ ، ص ١٨ تعليق رقم ١ ، ص ١ ، ص ١٨ تعليق رقم ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص ١ ، ص

<sup>.</sup> La philosophie illuminative من ه ٦ (٣) د الفلسفة الاشراقية ، ص ه ٦

<sup>(</sup>٤) أي يمتوى على المنطق والطبيعيات والآلهيات ككل كتب ابن سينا الشاءلة لسكل=

§ ١٧ — وليست محاولة امعان النظر فى هذه الفروض القدبمة و فحصها ، بعد أن أصبحت اليوم فى نظر عدد من الباحثين الممتازين شيئاً مؤكداً مقطوعاً به ، وبعد أن انتشرت فى مؤلفات تتجه إلى الجمهور ، أقول ليست هذه المحاولة نوعا من البحث الفيلولوچى فحسب ، ولكنها أيضاً توضيح لفكر ان سينا وغيره من الفلاسفة الاسلاميين .

والمسائل التي تعترضنا في هذا البحث هي :

إ) هل قراءة اللفظ , مشرق ، بضم الميم (وفى صيغة المؤنث :
 المُشْرقية ،) ممكنة من الناحية اللغوية ؟

مل فلسفة ابن سينا الصوفية فلسفة اشراق ؟

ح ) ماذا كان مضمون كتاب والحكمة المشرقية ، لابن سينا ، التي ذكرها منرجموه ، والتي أشار ابن سينا نفسه على كل من يريد أن يعرف الحقيقة بطريقة أحسن مما في مؤلفاته الآخرى المؤلفة على طريقة المشائين بأن يرجع اليها؟

على المخطوطان اللذان يشتملان ، بحسب العنوان ، على والحكمة المشرقية ، لابن سينا هما حقاً كتابان لاصلة لهما مطلقاً بهذه الحكمة ، كا يقول اشتينشنيدر ونُو يْهَاوَرْ وكوْ فِمَنْ وكارا دى ثو ؟

ه) إلى أى كتاب من كتب ابن سينا يمكن أن يكون ابن طفيل قد أشار ، حين ذكر ، الحكمة المشرقية ، باعتبارها مخالفة للفاسفة الواردة فى كتاب ، الشفاء ، ذى الطابع المشائى ، وحين قال إنه ألف قصته الفلسفية

<sup>=</sup> فروع الفلسفة - وامد كان من أثر الحطا الشائع المعتاد الحاس بالصفة « مشرقية » أنه جبل كارا دى ڤو ، بعد أن أشار إلى كتاب المباحث المشرقية ( راجع قبل ﴿ ٨ ) ، يضيف : « وثمة مؤلف كبير ، مشهور بين المسلمين شهرة واسعة هو فخر الدين الرازى ، قد كتب ق «الاشراق» . كذلك يترجم هورتن في كتابه عن «البراهين على وجود الله عند الشيرازى» ( المتوفى سنة ١٩١٠ م ) » ( المطبوع في بون سنة ١٩١٧ ص ٩٥ س ٣ من أسفل ) عنوان كتاب فخر الدين الرازى بقوله «mystische Untersuchungen» [أى مباحث صوفية] . أنظر فيما يتعلق بهذا المكتاب التعليق رقم ١ في الصفحة التالية .

بزولا على رغبة صديقه الذى سأله أن يشرح «أسرار الحكمة المشرقية » لان سينا ؟

وهانحن أولاء نجيب عن هذه الاسئلة في البنود التالية .

§ ۱۸ — إن وجود الصفة ، مُشْرِقى ، أيا كان المعنى الدقيق الذى يراد أن يعطى لها ، وجود مفترض افتراضاً . فقد رأينا فى البند رقم ٨ أن دى سلان قد تخيل وجود هذه الصفة بمناسبة عنوان كتاب فخر الدين الرازى ، وهو كتاب فى الكلام ، وهذا العنوان هو ، المباحث المشرقية ، ، جامعا بين الفرض الذى لا أساس له والذى هو خطأ كل الخطأ (١) ونعنى

وأضيف هنا أن ريمون مرتان الدومنيكي ترجم ، بعد سنة ١٢٥٠م بقليل ، عنوان كتاب الرازى هذا ترجمة صحيحة ، وهوقد أطلع على هذا الكتاب، فقال: « Et hacc est ratio =

<sup>(</sup>١) إنفقرة ابن خلدون نفسها ، وهيالتي ترجمها دي سلان وعلق عليها على هذا النحو ، والتي أوردناها فيما سبق ( \$ ٨ ) ، لابد وأنها كانت كافيسة لتمنم من القول بأن كتاب فخر الدين الرازي كتاب في فلسفة الاشراق. وإلى حانب هذا فارن ر . جوشه ، قدم ، قبل كلام دى سلان ياحدى عشرة ســــة ، معلومات دقيقة حول مخطوطة للـــكتاب المذكور ( في يمثه بعنوان دحول حياة الغزالي ومؤلفاته» ، وقد ظهر في «مباحثات أكاديمية العلوم ببرلين ، القسم الفلسني التاريخي ، سينة ١٨٥٨ ص ١٨٠٨ Berlin ٢٩٢ ) فقال : « إن كتابه الباحث المشرقية ( أي الباحث المسرقية ) . . . تنصل في ردها على الفلسفة الأفلاطونية والارسططالية واليونانية العربية بأقوال الغزالي في «التهافت» و «المقاصد» ؟ ثم إن حوشة ، في التعليق الطويل رقم ٧٢ الوارد بصفحة ٣١٠ -- ٣١١ ، يقدم تلخيصا دقيقا للفصول التي تؤلف كل قُدِّم مَن أقسام الكتاب الثلاثة ، ومنها يظهر ( متفقا مع هذا اثفاقا تاما مع ما يفوله ابن خلدون ) أن الكتاب كتاب في علم الكلام يشتمل على الآلهيات والطبيَّعيات والتوحيد على عادة الؤلفات الاسلامية المائلة له . والمسألة نظهر بشكل أكثر تفصيلا ووضوحا من الثبت الكامل لكل أقسام الكتاب وفصوله ، الذي عمله ڤ - الثمرت ف كتابه ﴿ بِيانَ الْخَطُوطَاتِ العربيهِ فِي الْمُكتبةِ اللَّكيةِ ببرلين . ، ج ؛ ( سنة ١٨٩٢ ) س ع ٠٤ و اجم - Verzeichness der arab. Hss. der Kgl. Bibl. zu Berlin واجم جولد تسبهر في مفاله بعنوان « علم التوحيد عند فخر الدين الرازي » المنشور بمجلة « الاسلام » Der Islam المجلد رقم ٣ سنة ١٩١٢ ص ٢٣٠ تمليق رقم ١ قبو يقول «هو المليب ، معارضا كارادي ڤو ، والمحيح « شرقية » ضد « يونائية ( إلى الحد الذي تتعارض تتائجها [ أي الفلسفة اليونانية] مع الاسلام ) ،

به أن هذا الكتاب يشتمل على أقوال حكمة الاشراق ومبادئها ، وبين الفرض الآخر ، الذى لا أساس له هو الآخر ، ونعى به أنه لا يوجد ثمة اصطلاح فى هو و الحكمة المشرقية ، ، والمباحث المشرقية ، ، الح ، معنى فلسفة معارضة للفلسفة والمذاهب اليونانية المشائية (١) . فإن هذه الصفة المزعومة : مشرقى ، التى تخيلت على أساس خطأين فى الواقع ، لم يمكن أن يوجد لها حتى الآن غير استعالين ائنين فحسب : الآول فى عنوان كتاب الرازى المذكور ، والثانى فى عنوان الحكمة المشرقية لابن سينا .

فلعل عده الاعتبارات كافية لآن تجعل من غير المحتمل وجود الصفة مُشْرِقى التي افترضت افتراضاً . ولكنا نستطيع أن نزيد من عدم الاحتمال هذا بأن نضيف أسباباً لغوية صرفة .

وذلك أن تكوين اسم منسوب ، سواء أكان اسما أو صفة ، عن طريق زيادة ياء (وياء وتاء للمؤنث) إلى آخر اسم الفاعل – كما ستكون الحال فى افتراض وجود لفظ مُشرق – لا يو جد فى العربية إلا فى حالتين :

( نسبة إلى « عبد القادر » )، واحدى ( نسبة إلى « عبد الواحد » )، واحدى ( نسبة إلى « عبد الواحد » )، وهكذا ؛ أو كاسم نكرة مثل داخل ( نسبة إلى « داخلى » )، وخارجى ( نسبة إلى « خارج » ) وهكذا .

س) إذا كان المراد به الدلالة على أشخاص ، لاعلى أشياء ، يوصفون بانتسابهم إلى فئة أو فرقة أو مذهب ، الخ ، يكون اسمه الجمعى على صيغة اسم الفاعل : مثل معتزلى نسبة إلى (الفئة أو الفرقة أو الطائفة) المعــتزلة :

philosophi cujusdam nomine Ibnalchatib in libro [ان الخطيب فخر الدين الراى]

Investigationum orientalium » (Raymundi Martini Pugio fidei adversus Mauros من طبعة باريس سنة ١٦٥١ ، ص ٢٠٦ من طبعة البينسك سنة ١٦٥٧ ) [ فهو يترجم ( مشرقيه » عمني « شرقيه » ]

لبينسك سنة ١٦٨٧ ) [ فهو يترجم ( مشرقيه » عمني « شرقيه » ]

(١) راجم التعليق السابق ؛ وراجم خصوصاً ما سنقوله فيا بعد .

وخارجی نسبة إلی (الفئة) الخارجة ؛ ومُشركی نسبة إلی (الفئة) المشركة وهكذا . وأعود فأقول إنه لابد من أن يكون المقصود الدلالة على أشخاص؛ أما إذا كان المقصود استعال الصفة للدلالة على أشياء أو مذاهب أو كتب، فإنهذه الصيغة غير بمكنة الاستعال؛ فيقال مذهب اعتزالي أو مذهب اعتزال، لامذهب معتزلي، ويقال رأى خوارج، لارأى خوارجي، وهكذا (١).

فلكى يمكن أن يسمى ، الاشراقى ، أى القائل بحكمة الاشراق ، باسم ، مُشْر قى ، أيضاً ، لابدوأن يكون مجموع القائلين بهذه الحكمة قد سموا أيضا ( الفئة أو الطائفة أو الفرقة أو القوم ) المشرقة ، ولكن باحثاً لم يستطع مطلقا ، على الرغم من كثرة النصوص التي تتحدث عن حكمة الاشراق ، أن يجد هذه التسمية في نص من النصوص ، وهي تسمية إن وجدت فستكون غير معقولة . لأنه مادام المقصود بها ، من حدث عندهم اشراق ، لا ، من هم مشرقون ، ، فلابد أن تكون التسمية بصيغة اسم المفعول ، مشرق ، ، لا بصيغة اسم الفعول ، مشرق ، ، وحتى لو فرضنا أن لفظ ، المشرقة ،

<sup>(</sup>١) وعلى هذا النحو يقال مسلم للدلالة على الشخص ، ولا يقال مسلمى . ولكن يقال إسلامي ، للدلالة على شيء أو فكرة أوكتاب الخ .

<sup>(</sup>٢) وهذه الصعوبة في صينة اسم الفاعل شعر بها پريم الفيلولوچيي ( في كتاب هورتن، وعلم الكلام النظري النج، ص٣٧٣) وكان مضطربا أشد الاضطراب في محاولة تذليلها. ولن أناقش هذا فيا إذا كان صحيحاً ترجمة إشراق بالكامه « illuminazione » [ أي تنوير ] وحكمة الاشراق بالكلمين مقاداً الواحد منهم الآخر وسكمة الاشراق بالكلمين مقاداً الواحد منهم الآخر ولسلم في هذا متأثرون تأثراً لاشمورياً وبالتنوير » الأوربي في القرن الثامن عشر . غير أتي أنه هنا إلى أنه في اللغة العربية الفصيحة ، الفسل أشرق ( ومصدره : إشراق) فعل لازم عمني أضاء بنفسه ، لم ) ؟ والمني المتعدى ( بمني جمل الهيء يضيء وينير ) ليس فقط متأخراً ومن لغة غير فصيحة ( راجم « تاج العروس » ج ٦ ص ٣٩٣ في الوسط ) ، وإنا متأخراً ومن لغة غير فصيحة ( راجم « تاج العروس » ج ٦ ص ٣٩٣ في الوسط ) ، وإنا لكتاب و حكمة الاشراق» ص ٢٢ س ١١ وما يليه ( شرح الشيرازي ) ، ص ٣٤٣ — لكتاب و حكمة الاشراق» ص ٢٢ س ١١ وما يليه ( شرح الشيرازي ) ، ص ٣٤٣ — من الواضح أن كلمة إشراق ، باعتبارها مصطلحاً فلسفيا ، لها معني لازم هو أن يكون من الشيء مشرقا بنفسه .

وجد، فان الاسم المنسوب «مُـشر قي، ، تبعاً للقاعدة س) ، لا يطلق إلا على الأشخاص فحسب ، فالتسمية وحكمة مُشرقية ، لن تكون محتملة من الناحية اللغوية . والدليل على هـذا أيضاً أنه في كتاب وحكمة الاشراق، للسهروردي المقتول وفي شرح قطب الدين محمد بن مسعود الشيرازي عليه ، وفى حاشية صدر الدين محمد الشيرازى على شرح القطب الشيرازى(١) لايرد مطلقاً لفظ مشرق أو دمشرق، للدلالة على شخص أو فكرة أو شيء منسوب إلى حكمة الاشراق، ولكن يرد فقط، وبكثرة، لفظ واشراق، (٢). فالقراءة . شُشْرِ قى ، بضم الميم وكسر الراء وترجمتها بمــا يدل على أنها « نسبة إلى الإشراق ، غير مقبولتين من الناحية اللغوية إذاً ؛ ولا بد بالنسبة لكتاب ابن سينا أيضاً من العودة إلى القراءة القديمة الطبيعية وهي «مَشَر قية» بفتح الميم وكسر الراء ( أو مَشْرَقية ، بفتح الميم والراء ) بمعنى . شرقية ، . § ١٩ ــ فاذا كان القول بأن التسميتين [شرقية واشراق] تسمية واحدة قولًا مرفوضاً ، فهل من المقبول على الأقل أن المذهبين مذهب واحد، أو أن ثمة تشاماً وقرابة بينهما من شأنها أن تبرر رأى هؤلاء الذين دعاهم ما افترضوه افتراضاً ــونعني به وجود قراءة مُشْر قية بضم الميمــإلى أن يمثلوا ابن سينا باعتباره عن قالوا يحكمة الاشراق قبل أن يكون السهروردى المقتول قد قال بها ووضع أسسها النهائية وسياها بهذا الاسم ؟

<sup>(</sup>۱) مطبوعة كلها يطهران طبع حجر سنة ۱۳۱۳ هـ، تبعاً لمــا هو وارد في الصفحة الأولى ؟ وسنة ۱۳۱۵ ، تبعا لما هو وارد في الحاتمة الموجودة في آخر النس ( س ٥٦٥ ) ؟ وسنة ١٣١٦ ، تبعا للخاتمتين الموجودتين بالهامش ، في ص ٣٦٥ و ص ٤١ .

<sup>(</sup>۲) مثل : قاعدة (أو قواعد) اشراقية (أو قاعدة الاشراق) ، نكت اشراقية (س ۱۷۱ س ۳) ، علم حضوری اشراقی (س ۷۷۵ س ۱ وس۳) ، علم اشراقی (س ۳۹ س ۲) ، اضافة اشراقيية (س ۳۹ ، س ۹) ، أنوار اشراقية ( س ۳۹ س ۷ وس ۱۰) ، وكذلك صدر الدين محمد الشيرازی (المتوفى سنة ۱۰۵۰ هـ = سنة ۱۹۴۰ م ) ، في الأسفار الأربعة طبع طهران سنة ۱۲۸۷ هـ: قاعدة اشراقية ( س ۲۰) ، لمعة اشراقية ( س ۲۲) .

حينها افترض يوزى سنة ١٨٣٥ هذا الافتراض أول من افترضه ، لم يكن معروفاً فى أوربا من كتب ابن سينا إلا ما هو ذو طابع أرسططالى سائد ، مما حفظ فى تراجم لاتينية من العصور الوسطى ؛ وإشارة ابن طفيل إلى الحكمة المشرقية لابن سينا لم تفعل إلا أنها تركت من الممكن أن ينظر إلى هذا الكتاب باعتبار أنه كتاب فى التصوف الفلسنى . ومن ناحية أخرى انحصرت مصادر المعلومات الأوربية عن حكمة الاشراق فى بضعة أسطر قليلة فارسية نشرها تولك (سنة ١٨٢٦) وفى الفقرة التى ليست بأعظم طولا بكثير لحاجى خليفة التى استخرجها كيورتن . فكان افتراض أن حكمة ابن سينا المشرقية هى حكمة الاشراق ، افتراضاً له ما يبرره ، نظراً إلى هذه الحالة التى كانت عليها معرفة الأوربيين بفلسفة ابن سينا وحكمة الاشراق .

ولكن معلوماتنا ازدادت منذ أكثر من أربعين سنة ازديادا هائلا. فقد نشرت نصوص صوفية لابن سينا وترجمت وحللت، وهي نصوص متأثرة تأثراً واضحاً بالأفلاطونية المحدثة بدرجة معتدلة تشابه تأثر الفارابي وتبعد بعداً كبيراً عن مغالاة ايامبليخوس وبرقلس. ثم أنه إذا كان لا تزال تعوزنا دراسة عميقة كاملة لحكمة الاشراق، فان هناك مع ذلك تحت الطبع كتاباً رئيسياً من تأليف زعيم حكمة الاشراق مع شرح وحاشية (۱)، كا توجد مباحث جزئية كتبها بعض الباحثين، يصحح ويكمل بعضها بعضا وتسمح لنا بتكوين فكرة صحيحة مؤكدة عن مذهب السهروردي المقتول

غير أن هورتن يخلط كثيراً من دون تفرقة ، النس ( الذي يلخصه ) بملاحظات الشارح أو حتى بافتراضات المترجم نفسه ؟ هذا ولم نذكر الأخطاء السكثيرة الواردة فيه .

في خطوطه الرئيسية (١)، وعما يختلف به اختلافاً جوهرياً عن فلسفة الفارابي وابن سينا. فالأفلاطونية المحدثة التي شاعت روحها في القسم الأول من القرون الوسطى واضحة الأثر ــ و لا يمكن إلا أن تكون كذلك \_ في حكمة الاشراق؛ ولكنها ، على العكس من ابن سينا والفارابي ، لا تستقيما من ينابيعها الصافية لدى رؤساء المدرسة الأفلاطونية المحدثة الاسكندرانيين، وإنما تأخذها عن ميتافيزيقا النور المتأخرة ، التي هي خليط من التقاليد الغنوصية القديمة والعلوم المستورة ، والتيحافظ عليها ونماها صابئة حران (المسهاة قديماً باسم Carrhae في المنطقة من سوريا الواقعة وراء نهر الفرات ) حتى بعــد غزو المسلمين لبلاد فارس ، وتبعاً لهذا قد وصلت في لغة عربية إلى علم الفاتحين(٢) ، نقول هذه الميتافيزيقا خلطها السهروردي بعناصر ذات طابع إيراني خالص مأخوذة من ديانة زرادشت . وعلى هذا النحوأصبح هرمس وأغاذيمون واسقلبيوس وفيثاغورس، وغيرهمن الشخصيات التي تعتبر حجة في كتب العلوم المستورة، الرؤساء المزعومين لحكمة الاشراق، هم وجاماسب وبزرجمهر وغيرهما من الحكاء الخرافيين في فارس القديمة · والاختلاف بينها وبين أفكارابن سينا المنشورة والمستورة واضح وضوحا كبيراً إلىدرجة أن عمى الباحثين الـكبار في هذا الصدد لابد وأن يكون راجعا إلى تأثير الأفكارالقديمة القائلة باتفاق

<sup>(</sup>۱) ا. فون کریم ، « تاریخ الأفكار السائدة فی الاسلام » ، لیپتسك سنة ۱۹۲۸ ص ۸۹ - ۸۸ (والتعلیقات الواردة بصفحة ۱۳۱ – ۱۲۳) ؛ کارادی ثو ، حکمة الاشراق عند السهروردی المفتول ، فی « الحجلة الأسیویة » السلسلة التاسعة الحجلد ۱۹ سنة ۱۹۰۲ می ۱۹۰۳ سی ۱۹۰۳ سی ۱۹۰۳ می الفلسفة الاسلامیة » ، لندن سنة ۱۹۰۸ می ۱۹۰۱ سی ۱۹۰۸ (مهم إلی حد کبیر ) ؛ س . فان دن برج ، « هیاکل النور السهروردی » راجم أیضاً م . هورتن ، «الفلسفة الاسلامیة» ، منس سنة ۱۹۲۵ می ۱۹۰۱ می دفاق بیمن دهاوی یجب أن تؤخذ بحذر و تحفظ ، منس سنة ۱۹۲۵ می ۱۹۰۱ می ور ، فی السلامی الدین دائرة معارف الدین من السادة « فلسفة ( اسلامیسة ) » تألیف ت ، ی ، دی بور ، فی « دائرة معارف الدین والأخلاق » تحت اشراف هیستنجز ، ج ۹ ( أدنبره سنة ۱۹۱۷) می ۱۹۷۹ ،

حكمة ابن سينا المشرقية الجهولة مع حكمة الاشراق (١) .

405

٢٠ ــ ولكن ماذا كان كتاب والحكمة المشرقية ، لابن سينا ، هذا الكتاب الذي يظهر أنه لم يتمه (٢) ، والذي قصد به هو نفسه إلى أن يعارض به ، كما يقول ابن طفيل ، دائرة معارفه الفلسفية الضخمة ، و نعني بها و الشفاء الذي ألفه على مذهب ارسطو ؟

إن الجرّ الأول من كتاب والشفاء ، وفيه مقدمة الكتاب كله ، لم يطبع بعد ، ولهذا لا أستطيع أن أحقق الاقتباس الذي اقتبسه ابن طفيل وأشرنا إليه في البند الأول ، وهو الاقتباس الذي اعتبره هور تن ( § ١٤)

<sup>(</sup>١) في كتاب د علم الكلام النظري الخ » ( سنة ١٩١٢ ) س ٣١٦ يقول هورتن بدون احتياط : «اشراق أي تنوير، عن طريقه يصبح الله ظاهراً للارواح ، أخذه السهر وردي من « اشارات » ( ۱۸۲ ، ۳ ) ابن سينا » . ولكن ابن سينا في الفقرة التي يريد هورتن أن يستخلص منها المبادىء الرئيسية لمذهب الاشراق الفلسني ، لا يستعمل مطلقاً لفظ «اشراق» بالمعنى الحاص لهذا المذهب؟ وإنما هو يقول: ﴿ ادراكُ الأول [ 😑 الله ] اللاشياء من ذائه في ذاته هو أفضل أنحاء كون الشيء مدركا ومدركا . ويتلوه ادارك الجواهر العقلية للاول باشراق الأول ، و [ ادراك هذه الجواهر العقلية ] لمسا بعده [ أي الاشياء التي تأتى يعده ] منه [ أي التي علتها الأول فهمي « منه » بمعني أنه علتها ] من ذاته [ يشرحها مؤلف البحث بمعني أن الضمر يعود على الأشياء ذاتها ، وهذا لا يمكن . والضائر هنا مضطربة أشد الاضطراب -والأرجح أن الضمير في ﴿ ذاته ﴾ يمود على العقل أو ﴿ الجواهر العقلية ﴾ المذكورة من قبل، فالمعني إذاً أن ادراك الجواهر العقاية للائشياء التي تأتى بعد الأول يكون بذاتها ، وليست هي محتاجة في ادراكها إلى اشراق من الأول . راجع « محاكمات » القطب الرازي على شرحي نصبر الطوسي والفخر الرازي ، بهامش طبعة طهران للاشارات ] وبعدهما الادراكات النفسانية التي هي نقص ورسم [ يصدر ] عن طابع عقلي متبدد المبادي والمناسب [ هكذا في كل الطبعات ولكن مؤلف البحث يقرأها : مناسب، بضم الميم ويجملها صفة « الطابع العقلي»]» ( « الاشارات » ، النمط السابع ، طبع فورجيه ص ١٨٢ ) . راحع من أجل توضيح هذه الفقرة شرحي فخر الدين الرازي ، ونصير الدين الطوسي ( طبعة استامبول ، سنة ١٢٩٠ ، ص ٣٢٧ --- ٣٢٨ ، وص ٤٢٩ ؛ طبعة القاهرة ، سنة ١٣٢٥ هـ ، ح٢ ص ٧٠ -- ٧١)، ﴿ لِبَابُ الأشَّارَاتُ ﴾ لفخر الدين الرازي ، طبعة القاهرة سنة ١٣٢٦ ه، ص ١١٩٠.

<sup>(</sup>٢) راجع نهاية البند رقم ١ .

عتلقاً لا أساس له (١) . غـير ان اقتباس ابن طفيل يجد مايؤيده فى فقرة مشهورة لروجر بيكون (٢) ؛ هـذا إلى أنّا ذكرنا من قبل ، فى بند ٨ ، أن

(١) [استطعنا أن نراجع القسم الحاص بالمنطق من كتاب د الشفاء، لابن سينا في النسخة الوجودة بمكتبة جامعة فؤاد الأول محت الأرقام من ٢٠٠٠ ٣ - ٣٠٠ والمأخوذة بالفو توستات عن نسخة خطية موجودة بالمتحف البريطائي . وقارنا مقدمة « الففاء » فيها بفقرة ابن طفيل نوجدنا أن ابن طفيل يلخس مقدمة الشفاء ويقتبس أحياناً فقرات منها بنصها ، ويهمنا خصوصاً من مقدمة « الشفاء » هذه قول ابن سينا : « ولى كتاب غير هذين الكتابين [ «الشفاء» و « اللواحق » ] أوردت فيه الفلسفة على ما هي في الطبع ، وعلى ما يوجه الرأى الصريح الذي لا يراعي فيه جانب الشركاء في الصناعة ولا يتتي فيهم من شق عصاهم ما يتتي في غيره ، وهو كتابي في «الفلسفة المصرقية» وأما هذا الكتاب [ « الشفاء » ] فأكثر بسطاً ، وأشد سم المركاء من المثانين مساعدة . ومن أراد الحق الذي لاجمجمة [ في الأصل : مجمعة ، وظاهر أنه تحريف من الناسح ] فيه ، فعليه بطلب ذلك الكتاب [ ﴿ الْفَلْسُفَةُ الْمُسْرِقَيَّةُ ﴾ ] . ومن أراد الحق على طريق فيه ترض ما إلى الصركاء، وتبسط كثير،وتلويح بما لوفطن له استغنى عن الكتاب الآخر ، فعليه بهذا السكتاب [ « الشفاء » ] ( ورقة ٣ ب س ٣ – س ٦ ) ] (۲) روجر بیکون « السفر الأکبر إلى البابا کلیانس الرابع » ، طبع س . چب » لندن سنة ١٧٣٣ ، ص ٣٧ ( الجزء الأول ، الفعيل الثامن ) Rogeri Bacon, Opus طبع جو ن = majus ad Clementem quartum Pontificem Romanum, ed. S. Jebb. The opus maius edited by John ه ه م ۱۸۹۷ جا ص ه ه آکسفورد سينة ۱۸۹۷ جا ص . Henry Bridges

قال روچر بيكون: « إن ابن سينا أحد كبار مقادى أرسطو وعارضى مذهبه ، والمتدم الفلسفته بحسب ما كان في استطاعته ، ألف كتبا ثلاثة في الفلسفة ، كا صرح هو نفسه بذلك في مقدمة كتاب « الشفاء » ؟ أحدها ألف حسب المذهب السائد عند المشائين ، الذين هم شيعة أرسطو ؟ أما الآخر فقد ألف حسب الحقيقة الحالصة في الفلسفة ، تلك الحقيقة الى لا تحقى طعنات رماح المقرضيين ، كما يقول ، وتالثها ألفه في أواخر أيام حياته وفيسه شرح المبادى وغير موجودة في طبعة چب ) ، وأسرار الطبيعة والصناعه (غير موجودة في جب ) ، ولكن لم يصلنا من هذه الكتب اثنان ؟ أما الأول فعند اللاتينيين أجزاء منه ، واسمه «الشفاء» راجع ما سنقوله عند نهاية ؟ ٢٦ — وهذه الفقرة أشار إليها چوردان A. Jourdain من قبل في ما سنقوله عند نهاية وأصل الترجمات الأرسططالية » ، الطبعة الثانية [بعد وفاة المؤلف] ، كتابه «بحوث في تاريخ وأصل الترجمات الأرسططالية» ، الطبعة الثانية ، الطبعة الثانية ، باريس سنة ٢٩ ١٨ ص ٣٨٨ ، تعليق رقم » كتابه « ابن رشد ومذهبه » ، الطبعة الثانية ، باريس سنة ١٨٤١ ، ص ٣٨٩ ، تعليق رقم ، كتابه « ابن رشد ومذهبه » ، الطبعة الثانية ، باريس سنة ١٨٦١ ، ص ٣٩ ، تعليق رقم ، لا يعبر تعبيراً دقيقا حين يقول : « إن روجر بيكون علم بوجود هذه الحكمة ، ويعتبرها تعبيرا عن مذهب ابن سينا النهائي » ؟ كذلك بيكون علم بوجود هذه الحكمة ، ويعتبرها تعبيرا عن مذهب ابن سينا النهائي » ؟ كذلك وقع خطأ في الاشارة إلى صفحة « السفر الأكبر » ( إذ قال : « ص ٢١ ، طبع جب » )

فخر الدين الرازى (المتوفى سنة ٢٠٦ه = سنة ١٢٠٩ م، أى بعد قرنين من وفاة ابن سينا) يعارض المذاهب الفلسفية والمشرقية والمنداهب الفلسفية المغربية واليونانية ويقصد بالأولى المذاهب التى قال بها المتكلمون الاسلاميون وبالثانية بعض أفكار المشائيين اليونانيين وخصوصاً طريقتهم في بحث المسائل ومن قلدهم وسار فى أثرهم من المسلمين ومعنى هذا ان الكلام هنا عن معارضة مشابهة لتلك المعارضة التى يقول ابن طفيل إن الكلام هنا عن معارضة مشابهة لتلك المعارضة التى يقول ابن طفيل إن ابن سينا عملها بين كتابين: والحكمة المشرقية و والشفاء و الشفاء و المنافق و المنافق و الشفاء و الشفاء و الشفاء و المنافق و المنافق و المنافق و الشفاء و الشفاء و المنافق و المنافق و الشفاء و المنافق و

وثمة معارضة بماثلة لهاتيك أورد ذكرها، وبمناسبة ابن سينا دائماً، ابن أبي اصيبعة (ج ٢ ص ١٨ – س ٨ من أسفل): فانه يذكر من بين كتب ابن سينا دكتاب الانصاف، عشرون بجلده، شرح فيه جميع كتب ارسطوطاليس، وأنصف فيه بين المشرقيين والمغربيين، (١).

17 — وهناك ماهو ذو أهمية عظيمة جداً ليس فقط بالنسبة إلى إنارة السبيل لنا فى هذه المسألة التى نقوم بحلها ، بل وأيضا لكى نكون أكثر علماً برأى ابن سينا الحقيقى وشعوره الصحيح ، وذلك هو مقدمة كتاب له طبع فى القاهرة سنة ١٣٢٨ه ( سنة ١٩١٠م ) بعنوان موضوع هو ومنطق المشرقيين ، (٢) ؛ وهو كتاب أغفله الباحثون فى ابن سينا اغفالا تاماً ، حتى بعد سنة ١٩١٠ ، ويبدأ هكذا ( ص ٢ — ص ٤ ) بعد حمد الله والصلاة على نبيه :

<sup>(</sup>۱) صاع هذا الكتاب ، أثناء حياة ابن سينا ، فى نهب اصفهان حين غزتها جيوش السلطان الغزنوى مسعود الأول : ابن أبى أصيبعة ، الموضع المذكور ، وفى ج ۲ س ۸ س ۲ ۲ آ من أسفل ] ؛ ابن الففطى ، س ۲ ۲ ۵ س ۲ ۲ ۵ س وقد أخطأ كارادى ثو ، فى كتاب ه ابن سينا » ، باريس سنة ١ ٢٠٠ ص ١٤٨ ، حين قرأ «كتاب الأنصاف [ بفتح الألف ] ، وترجته Livre des moitiés فيه تقسيم بين المصرفين والمغربين » ، وتبعا لحذا يتساءل عن « معنى هذا النقسيم الجغرافى » .

<sup>(</sup>٢) راجع بعد البنود ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ .

« نزعت الهمة بنا إلى أن نجمع كلاماً فيما اختلف أهل البحث فيه ، لا نلتفت فيه لفت عصيبة أو هوى أو عادة أو إلف ، ولا نبالى من مفارقة تظهر منا لما أَلْفَهُ (١) متعلمو كتب اليونانيين إلفاً عن غفلة وقلة فهم ، و لما شمع منا (٢) في كتب ألفناها للعاميين من المتفلسفة المشغوفين بالمشائين ، الظانين أن الله لم يهد إلا إياهم ، ولم ينل رحمته سواهم .

« [ سنفعل هذا ] ، مع اعتراف منا بفضل أفضل سلفهم (٣) في تنبهه لما منه ذووه وأستاذوه ، من تمييزه أقسام العلوم بعضها عن بعض ، وفي ترتيبه العلوم غير مما رتبوه ، وفي ادرا كة الحق في كثير من الأشياء ، وفي تفطنه لأصول صحيحة سرِّية في أكثر العلوم ، وفي إطالاعه (عامة ) الناس على مابينها فيه السلف وأهل بلاده ، وذلك أقصى ما يقدر عليه انسان يكون أوسل من مد يديه إلى تمييز مخلوط ، وتهذيب مفسد ؛ ويحق على من بعده أن يلبوا شعثه ، ويرموا ثلما يجدونه فيما بناه ، ويفرعوا أصولا أعطاها ، فما قدر مَن بعده [ ارسطو ] على أن يفرغ نفسه عن عهدة ماور ثه منه ، وذهب عمره في تفهم ما أحسن فيه والتعصب لبعض مافرط من تقصيره ، فهو مشغول عمره بما سلف ، ليس له مهلة يراجع فياعقله ، ولو وجدها ما استحل مشغول عمره بما سلف ، ليس له مهلة يراجع فياعقله ، ولو وجدها ما استحل أن يضع ماقاله الأولون موضع المغتفر إلى مزيد عليه أو اصلاح له أو تنقيح إياه .

وأما نحن فسهل علينا التفهم لما قالوه (١) أول ما اشتغلنا به، ولا يبعد أن يكون قد وقع الينا من غير جهة اليونانيين علوم ، وكان الزمان الذي

<sup>(</sup>١) [ يترجم مؤلف البحث هــذا اللفظ يما يدل على أنه يقرأه بتشديد اللام المفتوحة . وواضح أن هذه الفراءة غير صحيحة وأن الصحيح ما أثبتناه ، نظراً إلى قوله ﴿ إِلَمَا ﴾ بعد ذلك ، فهذه الكامة الأخيرة مفعول مطلق للفعل ألف (بكسر اللامالمخففة) السابق الذكر] .

<sup>(</sup>٢) أي لما عسى أن يكون الآخرون قد وجدوه في كتبنا .

<sup>(</sup>٣) يعني أرسطو .

<sup>(</sup>٤) يعنى اتباع أرسطو من المسلمين .

اشتغلنا فيه بذلك ريعان الحداثة ، ووجدنا من توفيق الله ماقصر علينا بسببه مدة التفطن لما أورثوه [أى المدة اللازمة لتفطن ماأورثوه] . ثم قابلنا جميع ذلك بالنمط (۱) من العلم الذى يسميه اليونانيون و المنطق ، — ولا يبعد أن يكون له عند المشرقيين اسم غيره (۲) — حرفاً حرفاً ، فوقفنا على ماتقابل [أى مايتفق معه] وعلى ماعصى [أى ما اختلف وإياه] . وطلبنا لكل شيء وجهه (۲) ، فحق ماحق وزاف مازاف [أى وكانت نتيجة هذا أن بان ماهو حق وما هو زائف] .

<sup>(</sup>١) أى « القسم » أو « الفرع » . وهذا المعنى العبحيح لا يوجد فى الماجم اللغوية ؟ وهو يفسر لنا لماذا استعمل ابن سينا هذا اللفظ فى تسمية كل فصل من فصول الفسم الثانى من كتاب « الاشارات » .

<sup>(</sup>۲) ويقول أيضا في ص ه (س ۸ - س ٦ من أسفل): «والعلم الذي يطلب ليكون كالة [ للعلوم الأخرى ] قد جرت العـادة في هذا الزمان وفي هذه البــلدان أن يسمى علم "المنطق" . وامل له عند قوم آخرين اسها آخر ، لـكننا نؤثرأن نسميه بهذا الاسم المشهور ». وابن سينــا يشير في هاتين الفقرتين إلى هذه الحقيقة ، وهي أنه حتى في زمانه أيضا ، كان كثير من المنكلمين وأرباب العلوم الشرعية يفخرون بمعارضتهم لدراسة المنطق ، معتبرين هذا العلم خطرًا على العقائد الدينية لأسباب ذكرها ابن خلدون في • مقدمته ، القسم السادس ، الفصل ١٧ وفي ص ١٥٦ -- ص ١٦٠ ، ج ٣ من ترجمة دى سلان ) . ولهذا فانه خوفا من هذا الذم للمنطق بعينه، كان كثير من المسلمين ، ومن بينهم المتكلمون الذين أدخلوا المنطق في كتبهم أو محاوا فيه في كتب أخرى غير 'المنطق' (وهي ترجمة المكلمة اليونانية ٨٥٧١٣٣) ويغيرون النظام الموجود في كتب اليونانيين في المنطق؟ فالغزالي المتكلم الصوفي الغقيه السكبير ( المتوفى سنه ٥٠٥ ه == سنة ١١١١ م ، أى أنه كان بعد ابن سينا ) يسمى كتبه المختلفة فى المنطق بأساء لا تجر شراً على صاحبها . راجع الفقرة الموجودة فى « تهافت الفلاسفة » ، القاهرة سنة ١٣٠٢ - سنة ١٣٠٣ س ٥ - س ٦ ( = س ٥ - س ٦ أيضًا في طبعتى سنة ١٣١٩ وسنة ١٣٢١ )؟ وراجع أيضًا : « مقدمة فى فن المنطق لابن طماوس الشقرى ، النص العربي مع ترجمة اسبانية لميجيل اسين ، ، ج ١ ( مدريد سنة ١٩١٦ ) ، ص هى -- ص وى ، س ٨ -- س ١١ من النص وس ١٩ -- ٢٣ من الترجة (مم تعليقات المترجم العمالم) ؟ ثم اجنتس جولدتسيمر ، « موقف أهل السنة القدماء من علوم الأوائل ،، برلين سنة ١٩١٦ ، ص ٢٤ -- ص ١٤٧ -- ص ١٦٧ من هذا الكتاب].

 <sup>(</sup>٣) هكذا بدلا من ( وجهة ) الموجودة في النص المطبوع . راجع فيها يتعلق باستعمال لفظ (وجه) في هذا المعنى ، ما قاله المؤلف بعد في الصفحة التالية س ه .

و لما كان المستغلون بالعلم شديدى الاعتراء إلى المشائين من اليونانيين. كرهنا شق االعصا و مخالفة الجهور ، فانحونا اليهم و تعصبنا للمشائين إذ كانوا أولى فرقهم [ فرق اليونانيين ؟ ] بالتعصب لهم . وأكلنا ما أرادوه وقصر وا فيه ولم يبلغوا أربهم منه ، وأغضينا عما تخبطوا فيه ، وجعلنا له وجها ومخرجاً ، ونحن بدخلته شاعرون ، وعلى ظله واقفون . فانجاهر نا بمخالفتهم، فني الذى لم يمكن الصبر عليه ؛ وأما الكثير فقد غطيناه بأغطية التغافل . فمن جملة ذلك [ أى ماقصدنا إليه ] ما كرهنا أن يقف الجهال على مخالفة ماهو عندهم [ أى مخالفتنا لما هو عندهم] من الشهرة بحيث لايشكون فيه ويشكئون في النهار الواضح ؛ [ وإلى جانب هذا ] ، وبعضه قد كان من الدقة بحيث تعمش عنه عقول هؤلاء الذين في [هذا] العصر ، فقد بلينا برفقة منهم عارى وخالفة المشهور ضلالة ، كأنهم الحنابلة في كتب الحديث (٢٢) . لو وجدنا منهم رشيداً ثبتناه بما حققناه ؛ فكنا ننفعهم به ، وربما تسنى لهم الايغال في معناه [ أى معنى ماقلنا به ] ، فعوضنا منفعة استبدوا بالتنفير عنها (٢٢) .

« ومن جملة ماضننا باعلانه ، عابرين عليه — حق مغفول عنه يشار إليه فلا يتلقى إلا بالتعصب [لمن يقول به] . فلذلك جرينا في كثير بما نحن خبراء ببجدته مجرى المساعدة دون المحاقة ؛ ولو كان ما انكشف لنا أول ما انصببنا إلى هذا الشأن لم نبد فيه مراجعات منا لانفسنا ، ومعاودات من [أى قائمة على] نظرنا ؛ لما [اقرأ : فلما] تبينا فيه رأيا ، ولا اختلط [اقرأ :

<sup>(</sup>١) آية ٤ ، من السورة رقم ٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) يشير إلى رأى الحنابلة في هذا النوع من الحديث المسمى باسم « الحديث المصهور»،
 من ناحية العقائد والعبادات والمعاملات ؛ فهذا النوع لا يمكن في نظرهم أن يكذب ، وهو يسطى اليقين النام المطلق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المطبوع : التنقير عنها ، وواضح أن صحته ما أوردناه .

أو اختلط ] علينا الرأى ، وسرى فى عقائدنا الشك ، وقلنا [ احذف الواو ] د لعل ، و د عسى ، .

« لكنكم، أصحابنا، تعلمون حالنا فى أول أمرنا وآخره، وطول المدة التى بين حكمنا الأول والثانى. وإذا وجدنا صورتنا هذه، فبالحرى أن نشق بأكثر ماقضيناه، وحكمنا به واستدركناه، ولا سيما فى الأشياء التى هى الأغراض الكبرى، والغايات القصوى التى اعتبرناها وتعقبناها مئين من المرات. ولما كانت الصورة هذه، والقضية على هذه الجملة، أحببنا أن نجمع كتاباً يحتوى على أمهات العلم الحق الذى استنبطه من نظر كثيراً، وفكر ملياً، ولم يكن من جودة الحدس بعيداً.

وما جمعنا هذا الكتاب لنظهره إلا لانفسنا — أعنى الذين يقومون منا مقام أنفسنا . وأما العامة من مزاولي هذا الشأن ، فقد أعطيناهم في منا مقام أنفسنا . وأما العامة من مزاولي هذا الشأن ، فقد أعطيناهم في ماليواحق، ما يصلح لهم زيادة على ما أخذوه ، وعلى كل حال فالاستعانة بالله وحده ». و ٢٢ — وبعد هذه المقدمة يتحدث ابن سينا عن مجموع العلوم التي لاتبحرى أحكامها مدة من الزمان معينة تسقط بعدها والتي ليست مؤقتة زائلة ، وهي الحكمة . و تنقسم إلى علم نظرى وعلم عملى . وأقسام العلم النظرى أربعة : العلم الطبيعي، والعلم الرياضي، والعلم الآلمي، والعلم الكلى ، ويقصد بالعلم الأخير الأمور والمعاني التي وقد تخالط المادة وقد لاتخالطها ، فتكون في جملة ما يخالط [ = الآلمي ] ، في جملة ما يخالط أربعة أقسام أيضاً : علم الأخلاق ، وعلم تدبير المنزل ، وعلم العملي فيشمل أربعة أقسام أيضاً : علم الأخلاق ، وعلم تدبير المنزل ، وعلم تدبير المنزل ، والعلم العلم النظرى والعلم العملي يوجد العلم الآلي أي المنطق . ثم يختم جانب العلم النظرى والعلم العملي يوجد العلم الآلي أي المنطق . ثم يختم

<sup>(</sup>١) وابن سينا نمسه يعترف بأن هذا التفسيم ليس هو التفسيم و المتعارف » .

المؤلف كلامه في تقسيم العلوم بقوله ( ص ٨ ):

والعلم العملى، بل نريد أن نورد فى هذا الكتاب جميع أقسام العلم النظرى والعلم العملى، بل نريد أن نورد من أصناف العلوم هـذا العدد: نورد منه العلم الآلهى، ونورد العلم الكلى، ونورد العلم الطبيعى الأصلى، ونورد من العلم العملى القدر الذى يحتاج إليه طالب النجأة. وأما العلم الرياضى فليس من العلم الذى يختلف (١) فيه. والذى أوردناه منه فى «كتاب الشفاء» هو الذى نورده هاهنا، لو اشتغلنا بإيراده. وكذلك الحال فى أصناف من العلم العملى لم نورده هاهنا.

. وُهذا هو حين [اى والآن فعلينا أن ] نشتغل بايراد العلم الآلى ، الذى هو المنطق ، .

والواقع أنه يبحث بعد ذلك فى المنطق بحثاً فيه نقص لانعلم مدى طوله فى ص ٤٦ من النسخة المطبوعة وكذلك فى الاصل المخطوط الوحيد (٢) الذى طبعت منه، وفى آخره نقص أيضاً ، حتى أن الناسخ يقول ( ص ٨٣) إن هذا هو المقدار الوحيد الذى يوجد من الكتاب . ومعنى هذا أنه لم يصلنا سوى جزء كبير من القسم الأول من الكتاب، والباقى – أى الجزء الأخير من المنطق ، والعلم الطبيعى كله ، وللعلم الآلهى كله – غير موجود .

٢٣ § ٢٠ ــ من هذه المقدمة وعا بق من القطعة المطبوعة بالقاهرة يستنتج بطريقة يقينية ما يلى:

ا أن الكتاب كله، وعنوانه مجهول ، كان بحثاً شاملاً في كل أجزاء الفلسفة ، ككثير من الكتب الآخرى ذات الاحجام المختلفة فيما بينها وبين

<sup>(</sup>١) ولهذا فان ابن سينا لا يذكره في كتابه ، ما دام أنه ليس موضوع خلاف -

<sup>(</sup>۲) هو المخطوط الموجود بالمكتبة الحديوية (دار الكتب المصرية الآن) بالقاهرة (فهرست كتب الدار ، ج ٦ ص ١٠٣ : حكمه ، ٦ م ، القطعة الثالثة) . وفي فهرست كتب الدار يسمى باسم «كتاب المشرقيين » اهماداً على ما هو مذكور في المقدمة التي أوردناها ؟ والناشر ، لما رأى أن القطعة الباقية خاصة بالمنطق فحسب ، وضع العنوان : « منطق المام قيين » .

بعض، التي ألفها ابن سينا (١).

ن) وأن الصلة التي تقول فقرة ابن سينا (في الشفاء) التي أوردها ابن طفيل (راجع ؟ ١) أنها موجودة بين كتابي والشفاء ، وو الحكمة المشرقية ، هي نفس الصلة التي تقول قطعتنا هذه بوجودها بين كتاب والشفاء ، وبين الكتاب الذي منه هذه القطعة ، أي أن موضوع البحث في كليهما هو الكتاب الذي منه هذه القطعة ، أي أن موضوع البحث في كليهما هو الفلسفة بجميع أجزائها ، إلا أن الكتاب الأول ، الذي ألف على مثال الكتب المشائية قدر المستطاع ، يحاول أن يستر عن القراء الاختلافات عن مذهب إرسطو والاضافات إليه ، بينها الثاني يتحلل من قيود المشائية اليونانية معارضاً بها طرق المشرقيين .

و) وهذه المعارضة للمشرقيين باليونانيين لاتتعلق – أو لاتتعلق فقط على أقل تقديو – بالآرا، الصوفية، ولكنها تشمل جميع فروع الفلسفة فياعدا جزءاً كبيراً من العلم العملي ( الأخلاق وتدبير المنزل، وتدبير المدينة ) . فهذه المعارضة إذا بماثلة بالدقة للمعارضة التي أشرنا إليها عند فخر الدين الراذي ( ٤٠٢ )، والتي ألقت فقرة ابن خلدون المشار إليها في ٨ ضوءاً على معناها ومداها: فلم يعد النموذج الارسططالي يقلد تقليداً حرفياً، فطريقة البحث في مسائل الطبيعيات والآلهيات مثلا، تختلف، وبعض الآراء الارسططالية ترفض ويستبدل بها آراء أخرى أكثر انطباقا على قواعد علم الكلام (٢٠)،

<sup>(</sup>۱) وأكبر ما وصل إلينا منها ، ولو أنه لم يطبع منه إلا أجزاء فقط ، كتاب « الشفاء » ، وله مختصر اسمه « النجاة » طبع مرتين ، كذلك طبع كتاب « الاشارات والتنبهات » ، وهو أصغر حجماً من « النجاة » . وضاع في أيام حياة ابن سينا نفسها ، كتابه الضخم « الانصاف » ، راجع فيا يتعلق به ما قلناء من قبل ص ۲۷۸ تعليق ١ ؟ كذلك ضاعت الرسالتان الصغيرتان « الهداية » و «الحكمة العروضية» . ولكن توجد في أوربا مخطوطات لكتاب « عيون الحكمة » وللكتاب الفارسي « دانش نامه علائي » (أي كتاب « العلائي في الحكمة » ، صنفه لعلاء الدولة ) .

<sup>(</sup>۲) لم يدرس بعد تأثير مذاهب المتكلمين في ابن سينا . ولابن رشد مثلا الحق في أن يقول إن ابن سينا [وقبله الفارابي] يتبع المتكلمين المعتزلة ، حين يقسم الموجود إلى واجب

وأصبحت نقطة ابتداء المنطق نفسه التفرقة بين التصور وبين التصديق. و) ولنا من أجل تأييد النتائج النى استخلصناها فى س 6 ح تأييداً آخر جديداً فقرة ابن رشد (راجع قبل، § ٣) التى تشهد بأن كتاب والحكمة المشرقية، لابن سينا يبحث فى مسائل الآلهيات أيضا؛

ه )كما يستخلص من النصوص الواردة في ١٤ و ٢٥ مايؤيد أيضاً النتائج التي وصلنا اليها في ب ي ح .

والآن فإن من الطبيعي أن ينشأ السؤال الآتي: ألا يمكن أن يكون المنطق الموجود في المخطوطة وفي النسخة المطبوعة بالقاهرة هو نفسه الجزء الآول من كتاب و الحكمة المشرقية ، ، وهوالكتاب الذي لم يحدثنا المترجمان العربيان لحياة ابن سينا ( راجع § ١ عند الآخير ) عن مقداره وطبيعته ؟

= وممكن ، وعلى أساس هــذا التقسيم يقيم مذهبه في الله ؛ ابن رشد ، «تهافت التهافت،، ص ٧٢ من طبعتي الفاهرة ســنة ١٣١٩ ﻫ وسنة ١٣٢١ ﻫ . ( والترجمة اللاتينيـــة Destructio destructionum, disp. IV. dub. (50), edd. Venezia, Glunti, 1262, 1573, f. 71 K-L = ed. Venezia, Comino, 1560, f. 160 r-v. الطبيعي ، الترجمة اللاتبنية ، المفسألة الثانية ، الشرح رقم ٢٢ : ﴿ إِنَّ الطَّرِيقِ الَّذِي سَلَّكُهُ ابن سينا في إثبات المبدأ الأول ، هو طريق المتكلمين ؟ وقوله دائمًا وسط تقريبًا بين المشائن والمتكلمين، [هذه ترجمة عن الترجمة اللاتينية ، لأنَّ الأصل العربي مفقود] . راجم فيما يتعلق بالمسائل الأخرى كلمها قول بن رشد: «وقد غلط ابن سينا في هذا فلطا كثيراً فظنَّ أن الواحد والموجود يدلان على صمات زائدة على ذات الشيء والعجب من هذا الرَّجِل كيف غلط هذا الغلط ، وهو يسمع المتكلمين من الأشعرية الذين مزج علمه الالآمي بكلامهم ». [أورد مؤلف البحث كلام ابن رشد في ترجمته اللانينية ، وَنحن أوردنا هنا النص العربي لـكلام ابن رشد نقلا عن تفسر مابعد الطبيعة لابن رشد، طبع موريس بويج، المطبعة الكاثوليكية ببروت سنة ١٩٣٨ ص ٣١٣ س ٦--٩]؟ وكذلك « ثهافت التهافت » ، طبعتا ســنة ۱۳۱۹ وسنة ۱۳۲۱ س۱۷ فيأسفل ( الثرجة اللاتينيه (۱۹۵) Destr. destr, disp. I, dub ورقة D 25 من طبعات چونتا Giunti المذكورة = الورقة B 27 من طبعــة كومينو Comino ): دوإن كان يظن بأبي نصر وابن سينا أنهما سلكا في إثبات أن كل فعل له فاعل هذا المسلك ، وهو مسلك لايسلكه المتقدمون وإنما أتبع هذان الرجلان فيه المتكلمين من أهل ملتنا ، .

٢٤ ﴿ وعلى هذا السؤال نستطيع أن نجيب بالأيجاب إجابة يقينية صحيحة .

فنى «تعليقات ، صدر الدين محمد الشيرازى (المتوفى سنة ١٠٥٠ هـ سنة ١٦٤٠-١٦٤١ م) على «شرح» قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازى (المتوفى سنة ١٧٠٠ م) « لحكمة الاشراق ، للسهروردى المقتول يقتبس عن « الحكمة المشرقية ، لابن سينا أربع مرات على الأقل (١) بمناسبة مسائل فى المنطق أو المنطق والآلهيات ، دائماً ؛ بينها تقتبس فى هذه « التعليقات ، نفسها فقرات من كتب أخرى لابن سينا ، مثل « الاشارات ، و « الرسالة الأضحوية ، و « المباحثات بسؤال تلميذه بهمنيار » ، الخ و الاقتباس الموجود فى ص ٧٤ يقول :

راعلم أن الشيخ الرئيس [ = ابن سينا ] — قد سسره — ذكر في الما المستفاء المشرقية ، أن القضية إنما تكون ثنائية إذا لم يذكر فيها الرابطة ، إما استغناء — لأن محمولها كلمة (٢) أو اسم مشتق اشتقاقاً يتضمن النسبة المذكورة — أو اختصاراً ، وهذا تصريح بأن الاسامي المشتقة تتضمن الدلالة على النسبة ، ولا تحتاج إلى الرابطة ، ثم إنه [أي ابن سينا] ذكر في الاشارات وقد يحذف ذلك في لغات ، كما يحذف تارة في لغة العرب الاصلى ؛ كقولنا زيد كاتب وجقه أن يقال زيد هو كاتب ، وبين كلاميه تدافع بحسب الظاهر ، فان . . . . .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱ (الضابط السابع من المقالة الأولى) ، ص ۷٤ (الضابط الثانى من المقالة الثانية) ، ص ۲۰۱ (الفصل الثالث من المقالة الثانية) ، ص ۲۰۱ (الفصل الثالث من المقالة الثالثة) ، ولست أضمن عدم وجود افتباسات أخرى ، من السهل أن تند عن المرء في هذه الطبعة الحجرية الفارسية الرديئة (وقد أشرنا اليها من قبل ص ۲۷۳ تعليق رقم ۱) ، ففيها تنجول التعليقات ، المسكنوبة في تعليق مائل ، في كل الجهات : أفقية وعمودية ومائلة إلى أسفل .

<sup>(</sup>٢) يستعمل المناطقة العرب لفظ « كلمة » غالباً للدلالة على « الفعل » ( وهي ترجمة للاصطلاحالفنيالارسططالي عُرِشِهُمُ ) بدلاً من لفظ «فعل» وهو اللفظ المستعمل دائماً عند النحاة.

والان ، فكما أن الاقتباس الثانى من هذين الاقتباسين المأخوذين عن ابن سينا ، وهو الاقتباس المأخوذ من كتاب « الاشارات » ، يوجد بنصه فى طبع فورچيه لهذا الكتاب الآخير ، (ليدن سنة ١٨٩٢ ، النهج الثالث ، ص ٢٦ ، من السطر الثالث من الآخر حتى السطر الآخير) فكذلك الاقتباس الآول ، المأخوذ من « الحكمة المشرقية » ، يوجد بنصه فى القطعة المطبوعة بالقاهرة، في ص ٧٧ س ٩ – س ١١٠

وهذا يقضى على كل شك فى أن قطعة المنطق المطبوعة بالقاهرة هى من القسم الحاص بالمنطق الذى يكون القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي يشتمل عليها كتاب والحكمة المشرقية ، .

8 07. – والاقتباسات الثلاثة الآخرى التى يقتبسها صدر الدين الشيراذى عن « الحكمة المشرقية » لابن سينا – وأحدها ، وهو الموجود فى ص ١٣٢ اقتباس بحسب المعنى فحسب – تتعلق كلها بمسألة واحدة : و تلك هى مسألة ما اذاكان من الممكن أن تعرق البسائط (أى الاشياء البسيطة) ، على الرغم من أنها غير قابلة لأن تحد بالمعنى الدقيق لكلمة الحد ، بوجة أقرب الى الحد بعضاه الصحيح من الرسم . وقطعة منطق ابن سينا المطبوعة بالقاهرة تشير حقاً (١) إلى الأفكار الواردة فى هذه الاقتباسات الثلاثة المأخوذة من « الحكمة المشرقية » : ولكنها لا تعبر عنها بنفس الألفاظ ، على الرغم من أن صحوبة فى الظاهر فحسب : فإن المسألة المذكورة (ونعى بها حد البسائط والأشياء المركبة والأعراض ، الخ ) قد بحثها فى الآلهيات أيضاً ارسطو ، وابن سينا نفسه (كتاب « الشفاء » ) وابن رشد ؛ ومن هنا فإن من المحتمل أن تكون الاقتباسات الثلاثة مأخوذة لامن جزء المنطق الذى وصل الينا ، وانما من قسم الآلهيات ( الذى لم ينشر بعد ) من كتاب « الحكمة المشرقية » لا بن سينا قسم الآلهيات ( الذى لم ينشر بعد ) من كتاب « الحكمة المشرقية » لا بن سينا قسم الآلهيات ( الذى لم ينشر بعد ) من كتاب « الحكمة المشرقية » لا بن سينا

<sup>(</sup>۱) س ٣٦ في أسفل ، ص ٤٠ --- ص ٤١ ، ص ٤٥ ـ

ومهم ما يقوله صدر الدين الشيرادي في ص ٦١:

والمن البسائط، سواء كانت أجزاء الحدود أم لا، قد تعرّف بوجوه أخرى غير ما ذكره (السهروردى). منها ما ذكره الشيخ الرئيس فى والحكمة المشرقية ، : «إن الأشياء المركبة قد يوجد لهما حدود غير مركبة من الأجناس والفصول ؛ وبعض البسائط يوجد لها لوازم يوصل الذهن من الأجناس والفصول ؛ وبعض البسائط يوجد لها لوازم يوصل الذهن تصور هما إلى حاق الملزومات [حاق أى حقيقة] ، وتعريفاتها لا تقصر عن التعريف بالحدود ، . هذه عبارته وقد ذكرها شارح « الاشارات (۱) » . و المطارحات ، . . . و هذه اقترح الشيخ أبو على [ ابن سينا ] فى كراريس و المطارحات ، . . . . و هذا اقترح الشيخ أبو على [ ابن سينا ] فى كراريس نسبها إلى المشرقيين توجد متفرقة غير تامة بأن البسائط ترسم ولا تحد » . . . و الكراريس موجودة عندنا وليس المذكور فيه [ فيها ] كا ذكر أى السهروردى ] أراد الاختصار ، والغرض [ أى بينها غرضه ] أن معرفة البسائط قد يحصل من معرفة آثارها والوازمها معرفة ليست مما محصل بالحدود » .

وهذاكله يؤيد ما رأيناه من قبل خاصاً بفكرة د المشرقيين . .

وأخيراً هناك دليل أخير على أن المنطق المطبوع بالقاهرة جزء من كثاب والحكمة المشرقية ، قدمه لنا صدر الدين الشيرازى نفسه فى كتاب آخر من كتبه ، ونعنى به فى بدء و تعليقته ، على آلهيات والشفا ، لابن سينا(٣)؛ فنى هذا الكتاب يقول إن ابن سينا أشار فى كتاب و الحكمة

<sup>(</sup>۱) من المؤكد تفريبا أنه يقصد نصر الدين الطوسى ( المتوفى سنة ۲۷۲ ه = سنة ا۲۷۶م) ، ولم يطبع حتى الآن أى شرح على الفسم الحاس بالمنطق من كتاب « الاسارات » (۲) طبع حجر بطهران ، سنة ۱۳۰۳ - سنة ۱۳۰۵ ه ، ص ۲ من التعليقات المنفصلة ، وفي هذه الطبعة يسمى المؤلف باسم « صدر الحكماء المتألمين » فقط ؟ والدليل على أن هذا لقب صدر الدين محمد الدين محمد الشيرازى ( الأصغر ) ما هو موجود في الصفحة الأمامية من كتابيه « الأسفار الأربعة » ( طبع حجر ، طهران ، سنة ۱۲۸۷ هـ) وكتاب هالمبدأ والمعاد » ( طبع حجر ، تبريز وطهران ، سنة ۱۳۱۶ ه ) .

المشرقية ، إلى مكانة المنطق بين العلوم الفلسفية . وهذا يماثل ما رأيناه من قبل في ٢٢ ؟

قالفسفة فى ثلاثة أقسام (المنطق والطبيعيات والآلهيات)، ولم تكن، فى الفلسفة فى ثلاثة أقسام (المنطق والطبيعيات والآلهيات)، ولم تكن، كما اعتقد حتى الآن، كتاباً فى التصوف المستور؛ وإذا كان قد ثبت أن المنطق الناقص المطبوع فى القاهرة بعنوان ، منطق المسرقيين، هو بعينه قطعة من كتاب ، الحكمة المشرقية، ؛ وإذا كنا قد بينا فى جلاء ووضوح أن هذه الحكمة ، المشرقية، عتلفة اختلافاً شديداً عن ، حكمة الاشراق، ، أى عن مذهب السهروردى المقتول – فانه ينتج أيضاً بوضوح أن لا أساس مطلقاً السبب التعسني الوحيد الذى اتخذه الباحثون (راجع ١٦٤) من أجل القول بأن العنوان ، الحكمة المشرقية، لابن سينا عنوان مزوَّر غير صحيح، وهو العنوان الوارد فى مخطوطتى اكسفورد واستامبول؛ وعلى العكس ماكان معتقداً حتى اليوم، فان هذه الحقيقة، وهى أن الكتاب (الموجودة منه قطع فى اكسفورد، والذى يظهر أنه كامل فى استامبول) يبحث فى المنطق والطبيعيات والآلهيات، لا فى مذاهب صوفية مستورة ، نقول إن تلك وصحة عنوانه.

ولهذا فان من المأمول أن تدرس ها تان المخطوطتان و تنشران ؛ لانه سيكون من الممكن حينئذ أن نكو ن فكرة أكثر دقة عن فكر ابن سينا الفلسني . أما أنا فلست أرى أن تنتظر من ذلك ضرورة اكتشافات غير عادية ؛ لانه ، فيا عدا بعض النقط الخاصة ، من المحتمل كثيراً أن يكون اختلاف و الحكمة المشرقية ، عن كتب ابن سينا الاخرى ذات الطابع المشائى، اختلافاً في طريقة العرض وتوزيع المواد، اكثر من أن يكون اختلافاً في المضمون والجوهر . وإن فحص كتابيه اللذين هما أشد قرباً من

النموذج الارسططالي – ونعني بهما والشفاء، ومختصره والنجاة ، – ليؤيد تأييداً تاماً ما يقوله ابن سينا نفسه في مقدمة والحكمة المشرقية ، التي أوردناها في ٢١ ، أعنى أنه أدخل فيهما سراً آراه شخصية وانحرافات عن المذهب المشائي، على الرغم من حرصه على ألا يدع هذا يظهر بوضوح للقراء المتعصبين لمذهب المشائين (١) . إلا أنه ، حتى ولو لم يكن لنا أن ننتظر أشياء جديدة كل الجدة ، فان من المستحسن دائماً أن تتخذ و الحكمة المشرقية ، أساساً في كل عرض لمذهب ابن سينا ، أولى من أن يتخد و الشفاء ، أو مختصره و النجاة ، و فعلى هذا النحو يمكن عرض الفكر الحقيقي لهذا الفيلسوف الكبير عرضا أحسن وأدق (١) .

والآن نستطيع أن نفهم فقرة والسّفْر الآكبر، لروجر بيكون التي أوردناها آنفا (ص ٢٧٧، تعليق رقم ٢)، والتي ظلت غير مفهومة حتى اليوم. فأول كتب ابن سينا الثلاثة التي تبحث في الفلسفة كلها، (وأحدها ألف حسب المذهب السائد عند المشائين،) هو، كما يقول بيكون نفسه، والشفاء، وثانيها، والذي ألف حسب الحقيقة الخالصة في الفلسفة، هو كتاب وثالثا، وهو من الناحية التاريخية آخرها وفيه تلخيص للأولين، هو كتاب والاشارات والتنبيهات، المعروف عند اللاتينيين باسم Liber Alixarat، والذي ترجم منه ريمون المعروف عند اللاتينيين باسم

<sup>(</sup>١) وهذه التجديدات الموجودة فى كتاب ﴿ الشَّفَا ﴾ هى نفسها موضوع هجمات ابن رشد المتنابعة على ابن سينا .

<sup>(</sup>٢) يحسن أن ننبه على كل حال ، إلى أن «كتاب الاشارات » أيضاً يظهر أنه يجب أن يعد من ضمن قسم الحكمة « المصرقية » ، وهو رأى قال ببعضه كارادى ڤو . إلا أنه أوجز بكثير جداً من الكتاب المسمى « الحكمة المصرقية » .

<sup>(</sup>٣) ليس لنا أن نعجب من كون ابن سينا في مقدمة كتابه السكبير و الشفاء » يشير إلى و الحسكم المسرقية » ، وانه يشير ، في مقدمة هذا الأخير ، إلى و الشفاء » . وذلك أن أجزاء و الشفاء » كتبت في سنوات عديدة ، ومع مقاطعات كثيرة ، فحين كتب ابن سينا مقدمته العامة للاجزاء كابا ، لا بد وأن يكون قد ألف من قبل كتاب والحكمة المصرقية » .

مرتان الدومينيكى ، بعد سنة ١٢٥٠ بقليل ، بضع فقرات فى الجزء الأول من Pugio fidei adversus . كتابه ، خنجر الأيمان ضد اليهود والمسلمين ، Mauros et Judaeous

٧٧ = بق علينا أن نوضح نقطة واحدة .

فاذا كنا قد أثبتنا فى يقين أن كتاب والحكمة المشرقية ،كان بحثاً كاملا فى الفلسفة ، فكيف نفسر أولى فقرتى ان طفيل (اللتين أوردناهما من قبل فى ١٤)، أعنى تلك التى يصرح فيها ابن طفيل بأنه ألف قصته الفلسفية الصوفية ، ذات الطابع الرمزى ، إجابة لرغبة صديق سأله أن يبث اليه وأسرار الحكمة المشرقية التى ذكرها ... ابن سينا ، ؟

إن الاجابة على هذا السؤال لا يمكن أن يشك فيها. فابن طفيل فى هذه القصة (التى تختلف عن الآخرى فى أن هذه تورد كلام ابن سينا بنصه) لايشير إلى كتاب ابن سينا المسمى باسم والحكمة المشرقية ، وإنما هو يشير إلى كتب أخرى أوجز كثيراً وذات طابع متنوع تنوعاً كبيراً ، يمكن نظراً إلى أنها ليست ذات وحى ارسططالى ، أن تعد ومشرقية ، بحسب المقاييس التى رأيناها من قبل فى § § ٨ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٥ ( فى الآخير ) .

وقصة ابن طفيل — كما هو معروف — تريد أن تبين كيف يستطيع إنسان، انعزل عن كل جماعة إنسانية وظل دائماً محروماً من تعليم الآخرين، أن يرتتى بعقله هو، إلى معرفة حقائق الدين الجوهرية بالتدريج، وأن يبلغ في النهاية حالة الاتحاد الصوفى شبه الدائم بالله (۱). واسم بطل القصة حى بن يقظان، ثم يظهر على المسرح في الجزء الآخير من القصة شخصان آخران

<sup>(</sup>١) ثم إن ابن طفيل (كما أوضح ذلك للمرة الأولى جوتييه Gauthier فى بحثه القيم الذى ظهر سنة ١٩٠٩ والذى أشرنا اليه من قبل فى ﴿١٣ ﴾ يقصد إلى اثبــات اتفاق الدين مع الفلسفة اتفاقا جوهريا .

كذلك ، وهما الصديقان آسال وسلامان . وابن طفيل نفسه يصرح عند نهاية مقهيمته الطويلة ، بأنه أخذ عن ابن سينا هذه الاسماء الثلاثة لاشخاص رمزيين (۱) . والواقع أن لابن سينا رسالتين موضوعهما صوفى يشتملان على هذه الاسماء . وأحد هذه الرسائل عنوانه ، رسالة حى بن يقظان ، ، وهى قصة رمّاية قصيرة باردة جافة ، ذات مغزى ورمز لا يكاد يفهم بدون مساعدة شرح - وديها يظهر حى بن يقظان هذا فى صورة شيخ ، هو رهزالعقل الفعال ، يدل على الطريق الصوفى الزهدى الضرورى لكل من يريد الوصول ، حسب يدل على الطريق الصوفى الزهدى الضرورى لكل من يريد الوصول ، حسب القدرة ، إلى الاتحاد بالله (۱۳) . والرسالة الأخرى ، وهى رمزية أيضاً ، هى «قصة سلامان وابسال ، ، فيها سلامان رمز للنفس الناطقة ، وأخوه أبسال (هكذا بدلا من آسال الواردعند ابن طفيل ) الاصغر منه سناً ، رمز للعقل النظرى الذى يترقى إلى الاتحاد ، بالعقل المستفاد ، . وفى كلتا الرسالتين بعض الاشياء القصصية التي توسع فيها ابن طفيل فى قصته التي يسردها فى سعة وإحساس بالفن ، يعوزان تماما قصتى ابن سينا الرمزيتين الجافتين أشد الجفاف (۲) .

وليس من شك فى أن ابن طفيل أشار إلى هاتين القصتين الرمزيتين ذات الطابع الفلسنى الصوفى اللتين ألفهما ابنسينا ، واللتين لا تفهمان بدون شريح. بع حين قدم قصته هو على أنها إجابة على سؤال صديق طلب منه أن

<sup>.(</sup>١٠) حى ابن يقظان رمز الفلسفة ، وآسال رمز الدين المنزل ، وسلامان, مزعامة الناس ؟ راجع جوتييه الكتاب المذكور ، س ٦٧ — ص ٦٨ .

<sup>(</sup>۲) طبعت الرسالة مع شرح مطول مختار من شرح ابن زيلع ، وحالمت في الكراسة الأولى من كتاب ميرن M. A. F. Mehren بعنوان « رسائل صوفية . . . لابن سينا » الأولى من كتاب ميرن Traités mystiques... d'Avicenne الكراسة الأولى: «القصة الرمزية الصوفية حي بن يقظان» ليدن سنة ۱۸۸۹ L'allegorie mystique Hay ben Yaqzân, Leyde 1889

 <sup>(</sup>۳) فیما یتملق بکل هذه الصلات بین رسالتی ابن سینا و کتاب ابن طفیل ، راجع العرض
 القیم جداً الذی قام به جونییه فی کتابه « ابن طفیل » ، پاریس سنة ۱۹۰۹ س ۲۸ -- س م ۸۰

يبث إليه وأسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها... ابن سينا(١). ومن المحتمل كثيراً أن تكون نسخة وقصة سلامان وأبسال التي كانت بين يدى ابن طفيل كانت تحمل العنوان الثاني التالى: وفي أسرار الحكمة المشرقية ، وهو العنوان الذي أضافته بعض المخطوطات والطبعات الشرقية إلى عنوان قصة حي بن يقظان لابن طفيل(٢).

ومن يعرف مؤلفات ابن سينا الصوفية وغير الصوفية ليس فى حاجة إلى أن نلفت نظره إلى أن كلام ابن طفيل ، الذى قد يبدو منه أنه يقدم قصته كشرح لأسرار الحكمة المشرقية لابن سينا ، يجب أن يفهم فى نطاق الحدود الضيقة جداً التي بيناها منذ قليل : أعنى الاتفاق فى أسهاء الاشخاص ، ثم فكرة الاتحاد الصوفى الفلسفى . ولكن التفسير الحرفى لهذا الكلام والاخطاء التقليدية المتعلقة و بالحكمة المشرقية ، لابن سينا ، قد أوقعت خبيراً عيقاً بالفلسفة المسيحية فى العصور الوسطى فى لبس غريب ، ونعنى به شوسا اليسوعى ، فقال وهو يتحدث عن ابن سينا : ولكى نعرض الناحية الصوفية فى اليسوعى ، فقال وهو يتحدث عن ابن سينا : ولكى نعرض الناحية الصوفية فى مذهب ابن سينا ، نستطيع أن نستخدم ابن طفيل ، ، ولهذا استعاض عن عليل رسائل ابن سينا الصوفية بتلخيص قصة ابن طفيل ، ، ولهذا استعاض عن عليل رسائل ابن سينا الصوفية بتلخيص قصة ابن طفيل . ،

<sup>(</sup>۱) بعد كل الذى شرحته ، أصبح واضحا ، بطريقسة مؤكدة ، المعنى الذى يجب أن يفهم من التعبير العربى الغامض ( راجع قبل ص ٢٤٧ تعليق رقم ٣ ) : فالضمير يعود على « أسرار » .

<sup>(</sup>۲) الصفحة الأمامية العربية من الكراسات الأربع المطبوعة فى ليدن سنة ١٨٨٩ - سنة ١٨٨٩ على « رسائل ابن سينا الصوفية » ١٨٩٩ على « رسائل .... فى أسرار الحكمة المصرقية » . ولكن هذا العنوان الجامع وضعه ميرن نفسه كما ذكرنا من قبل فى § ١١ ، ولم يكن فى وضعه إياه موفقا كثيرا .

<sup>(</sup>٣) فى الأعمدة رقم ١٢٠٩ إلى ١٢٠١ من الجزء الرابع (باريس سنة ١٩١١) من « معجم اللاهوت الكاثولكي ، Dictionnaire de theologie catholique الطبوع تحت الشراف ا. قا كان A. Vacant ، تحت مادة « الله (طبيعته بحسب المدرسيين) » A. Vacant».

## تعليق ملحق بصفحة ٢٥١ تعليق رقم ١

إن استعال ابن رشد النظرف و هاهنا ، يقابل لفظ و فيه ، في كثير من اللهجات العربية الحديثة ، و يقابل لفظ i و i و i في العبارات الايطالية التي مثل «... sono uomini, i quali» (قارن ما يقال بالفرنسية: non ci sono molti che... و يقال في المناب و مثل «... hommes qui» و هذه أشياء زائدة كلها . والتراجم اللاتينية القديمة المناب ابن رشد تترجم أيضا و هاهنا ، هذه باللفظ «hic» (ونادراً باللفظ د clilic» ، محدثة بذلك غموضاً بالنسبة إلى القارىء أحياناً . و المتراكدة الغموض بالأمثلة الآتية :

In Metaph., I.I, co. 21: « Et cum omnia fuerint numeri الفراعية الفيثاغوريين], non erit illic motus omnino [ فرأى الفيثاغوريين]; et cum motus non fuerit, nec alteratio, neque motus caelestis diversi, non erit generatio et corruptio»; In Metaph., I. II, co. 14: «Multae enim leges ponunt hic esse [ يقولون بوجود ] causas scientes res infinitas»; In de Caelo, I. I, co. 138 (في عنوان الجزء الثامن): «Destruit sententiam dicentis hic esse aliquid aeternum corruptibile».

وفيما يتصل بشيوع هذا الاستعال (الذي لم تشر اليه، إذا لم تخطئني الذاكرة، كتب النحو ولامعاجم اللغة) في كتب ابن رشد، يكفى أن نلاحظ أن هذا الاستعال يرد في الاحد عشر سطراً السابقة على العبارة التي اقتبسناها من قبل من كتابه وتهافت التهافت، (ص ١٠٤) أربع مرات. فنراه يقول (ص ١٠٧ في أسفل، من طبعتي القاهرة سنة ١٣١٩ و ١٣٢١): وفي أن همنا موجوداً هو عقل محض. ولما رأوا أيضاً النظام همنا في الطبيعة وفي أفعالها يجرى على النظام العقلي الشبيه بالنظام الصناعي، علموا أن همنا عقلا

هو الذى أفاد هذه القوى الطبيعية أن يجرى فعلها على نحو فعل العقل، والمترجم اللاتيني كالوكالونيموس، من نابلي، الذى ترجم هـذا الكتاب عن ترجمة عبرية، يترجم هذه العبارة حرفياكما يلى:

Et cum hoc sciverunt quod hic sit, ens [ = يوجد موجود quod est intellectus absolutus. Et, quoniam viderunt etiam ordinem hic [ النظام موجودا ] in natura, et operationibus eius sequi ordinem intellectualem, similem ordini artificiali, sciverunt quod hic sit intellectus [ يوجد عقل ] qui influit has potentias naturales, quarum operationes currunt modo operationis intellectus (Aristotelis Opera cum Averrois Cordubensis Commentariis, Venetiis, ap. Juntas, 1562 و 1572-74, vol. IX, f. 107 K - L; Venetiis, ap. عشر مرات فی الصفحات من ۲۸ إلی ۸۸ وحدها من کتابه و الکشف عن مسلس مناهیج الادلة و طبع م . ی مسلس مناهیج الادلة و می مسلس می مسل

ويظهرأن هذا الاستعال نادر ندرة كافية . فيما عداكتب ابن رشد (٢)؛ فثلا نراه في والكامل ، للبرَّد ، طبع رَيْت ، ص ٢٥٦ س ١٦ ( الباب

<sup>(</sup>١) وفى الثرجمة القديمة الموجزة التي قام بها كالونيموس مِن كالونيموس عن العربية مباشرة سنة ١٣٢٨، والتي استخدمها نيفوس من بعد في شروحه (التي ألفها من سنة ١٤٩٤ إلى سنة ١٤٩٧)، توجد هذه العبارة في المسألة العاشرة، الاعتراض الثاني وتترجم حكذا:

<sup>«</sup>Etiam patet existis qualiter invenerunt quod hic unus intellectus est purus. Et quia viderunt opera naturalia modo artificialium operum currentia iudicaverunt quod ab eodem intellectu virtutes naturales procedunt »

<sup>(</sup>Eutyci Augustini Niphi Philothei Suessani in librum Destructionis destructionum Averrois Cordubensis Commentarii, Paplae, 1521, f. 258 r).

<sup>(</sup>۱) [ ليس هذا صحيحاً كل الصحة . فنحن ثرى هذا الاستعمال شائما فى الكتب الفلسفية فى القرون التقدمة . فنجده أولا فى كتب من القرن الثالث الهجرى ، وذلك فى ترجمة عربية لمقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو نشرها الأستاذ أبو العلا عفيفى فى مجلة كلية الآداب ، المجلد الخامس ، الجزء الأول سنة ١٣٩٩ ، ص ٨٩ ص ١٣٨ ، ٢٠٠٠

الثالث والثلاثون ، طبعة القاهرة سنة ١٣٢٣ – سنة ١٣٢٤ ج ١ ، ص ٢١٥ السطر السابق على الأخير ) : , أههنا وارث غيركم ؟،

والكتاب المتأخرون الآخرون (۱) يستعملون أجيانا في هذا المعنى الظرف وهناك ويقابل وثم ، في الهجات الغربية المغربية )، في عبارات مثبتة أو منفية ، مع أو بدون الفعل وكان ، ؛ و وهناك وهذه ( ونادرا ونادرا و مناك ) قد أصبحت شائعة جدا في الصحف الحديثة في مصر وفلسطين وسوريا ، وكان ذلك أيضا بتأثير الاستعال الفرنسي عولا والانجليزي there is والجهل بهذا الاستعال الذي لم تسجله كتب النحو والمعاجم اللغوية ،كانسببا أحيانا في ترجمات غير صحيحة ولا دقيقة ؛ فمثلا وهناك ، التي في عبارة ابن سينا في و آلهياته ، طبعة طهران سنة ١٣٠٣ — سنة ١٣٠٥ هناك ، التي في عبارة ابن سينا في و آلهياته ، طبعة طهران سنة ١٣٠٣ — سنة ١٣٠٥ هناك ، وص ٦٢٥ س ٢٥ و أن يكون هناك ، يترجمها هورتن ( ص ٦١١ س ١٥ وص ٦٢٥ س ١٥ من ترجمته ) بقوله : يترجمها هورتن ( ص ٦١١ س ١٥ و في العالم السماوي العلوي ).

= ورجع أن يكون مترجمها أبا بسر متى ، وثرجع نحن أن يكون مترجمها اسحق بن حنين ، نظراً إلى أسلوب الترجمة وإلى أسباب أخرى قد تتاح لنا فرصة قريبة للتحدث عنم . في هذ الترجة نجد المترجم يستعمل « ها هنا » بنفس المعنى الذي استعمل فيه ابن رشد هذه الكلمة وذلك في س ١١١ س ٥ ، س ١١٢ س ١٤ ، س ١١٣ س ١ من الترجمة العربية . ونجد هذا الاستعمال ثانياً عند الفارابي كثيرا ولنذكر على سبيل المثال أنه يرد مرتين في صفحة واحدة من و مقالته في معاني العقل ، ، المطبوعة ضمن مجموعة مؤلفات صغيرة للفاراني ، القاهرة سنة ١٣٢٥ == سنة ١٩٠٧ ، وهذه الصفحة هي ص ٥٢ في السطر ١٤ وفي السطر ١٩ . وفي هذا القرن نفسه الذي عاش فيه الفارابي ، ونعني به الفرن الرابع ، نحد ابن النديم يستعمل « ها هنا » هذا الاستعمال نفسه أيضا فيقول في كلامه عن المرقبونية ( ص ٤٧٤ س ٢١ - س ٢٧ من الطبعة المصرية بدون تاريخ ) : « وزعمت المرقيونية أن الأصلين الفديمين النور والظلمة ، وأن همنا كونا ثالثا مزجها وخالطها » وتكنى هذه الشواهد للدلالة على شيوع هذا الاستعمال في السكنب الفلسفية على أقل تفدير ] (١) وكذلك المسيحيون في الفرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ، مثلا في بندى ٤٣ و ١٢٩ مِن الترجمة العربية « للسكتاب السرياني الروماني » ( طبع برونز وسخاو ، براین ، سنة ۱۸۸۰ ج ۱ ص ۷۷ س ۱۷ ، ص ۹۶ س ۱۲ ، ( وفی کتاب د المجموع الصفوى » لابن العسال ، طبعة القاهرة بدون تاريخ [ سنة ١٩٠٨ ] ، ص ٣٤٨ س ١ . مليحق تراجم

## كارْل هَينرشْ بكَرْ<sup>(۱)</sup>

عرفته السياسة ، بمعناها الرفيع ، واحداً من رجالها الافذاذ الناجمين ؛ وعرفه العلم مستشرقاً وفيلسوف حضارة كان فى الطليعة من بين فلاسفة الحضارة والمستشرقين . كلتا الناحيتين قد برز فيهما تبريزاً يدعو الساسة كعالم ممتاز أن ينسوه ، ويحمل العلماء كسياسى قدير أن ينكروه . ذلك هو كارال هينرش بيكر، المستشرق الوزير .

ولد في اليوم الثاني عشر من شهراً بريل سنة ١٨٧٦ من أسرة تنتسب إلى الطبقة البورچوازية ، وهي الطبقة التي كانت لها السيادة على الطبقات الآخرى طوال القرن التاسع عشر في أوربا عامة ، وابتدا من حرب السبعين حتى الحرب الكبرى في ألمانيا خاصة : لآنه الله تجسدت القيم السياسية والآخلاقية والاقتصادية السائدة في هذا القرن . وأهم ما يميز هذه الطبقة شيئان : الحرية والملكية ، أو بالآحرى والآصر حرية الملكية . فمثلها الأعلى أن تتوسع في الملكية الفردية قدر المستطاع، فبها تضمن التفوق على الطبقة الاقطاعية الارستقراطية النبيلة السائدة من قبل . وهي تقدس الحرية ، لأن في الحرية إنكاراً للماضي والمنقاليد ، وهذه الطبقة ليست بذات ماض خليق بالمحافظة عليه ، ولا تقاليد جديرة بالحرص عليها ، والزهو بما كان فيها ، خليق بالمحافظة عليه ، ولا تقاليد جديرة بالحرص عليها ، والزهو بما كان فيها ، الخارجية حتى تظهر بمظهر من ليس بأقل منها . وكان في هذا التقليد من التصنع والتظاهر مقدار كبير ، وهذه الرغبة في التظاهر بدت في ناحيتين : التصنع والتظاهر مقدار كبير ، وهذه الرغبة في التظاهر بدت في ناحيتين : في الناحية الاقتصادية بالمباهاة بما للواحد منهم من ثروة يحرص في عرضها في الناحية الاقتصادية بالمباهاة بما للواحد منهم من ثروة يحرص في عرضها في الناحية الاقتصادية بالمباهاة بما للواحد منهم من ثروة يحرص في عرضها

<sup>(</sup>١) رجعنا في هذا البحث إلى المقال الذي كتبه الأستاذ هلموت رتر في مجلة « الاسلام » سنة ١٩٣٧ من ١٧٥ -- ص ١٨٥٠ بعنوان « بكر الستشرق » .

وإعلانها للناس؛ وفي الناحية الفكرية الاجتماعية بإجادة التحدث، فهم يحسنون الكلام ويجيدون الحديث.

وفى هذه الطبقة نشأ بكر ، وبصفاتها تطبع فى الناحية العلمية وفى الحياة العامة إلى حد غير قليل ، كما سترى بعد حين .

قضى بكر أيام دراسته الثانوية فى فرَ نْسكفُسرت ، ومن بعدها دخل جامعة لوزان أولا ، ثم من بعد درس فى هيدلبرج وبرلين ، وأخيراً عاد إلى هيدلبرج فاستمر بها حتى ظفر با جازة الدكتوراه الأولى سنة ١٨٩٩ . وكان له ولع شديد ، ولما يزل فى المدرسة الثانوية ، بعلم اللاهوت . فلما دخل الجامعة قضى السنة الأولى فى دراسته .

وكان أساتذته الذين اتصل بهم أوثق اتصال فى هذه الجامعات أساتذة متازين : وعلى رأسهم أدلبرت مركس أستاذ الدراسات القديمة ؛ ثم أوزنر وديترتش وأصحابهما . وكان لمؤلفاتهما الفلسفية والدينية والتاريخية ، فى تكوينه أخطر الآثر . ولا ننسى ما أفاده بكر من أساتذته الذين كان يجتمع بهم فى أيام السبت بانتظام أثناء دراسته فى هيدلبرج : وهم إلى جانب ديترتش ماكس ثيبر ، الفيلسوف الاجتماعى المشهور ، وأرنست تريلتش اللاهوتى والمؤرخ الفيلسوف صاحب الأبحاث المعروفة فى الرد على أصحاب النزعة التاريخية ، وفى تاريخ الأديان والحياة الروحية بوجه عام .

هؤلاء جميعاً كونوا الناحية الخاصة بتاريخ الأديان. وهي ناحية عنى بها بكر من بعد أشد العناية ، وشغلت الجزء الأكبر من أبحائه العلمية. ولعل أهم ماكتبه من أبحاث هو في هذه الناحية ، كما يتبين من دراساته التي ظهرت في مجلدين تحت عنوان و دراسات اسلامية Islamstudien ، كما أنهم كونوا فيه ناحية ثانية هي فلسفة الحضارة والتاريخ. ولا تقتصر أهمية هذه الناحية على ماكتبه من بحوث في تاريخ الحضارة ، خصوصاً في تاريخ الحضارة المقارن ، بل أهميتها الكبرى هي في أنها طبعت بطابعها جميع أبحاثه . فهو إذا

تناول مسألة من المسائل لم ينظر اليها نظرة تحليلية تتناول التفاصيل، وتعنى بما هو جزئى ذو قوام مادى ؛ وإنما ينظر اليها نظرة تركيبية عامة ، لا تعنيها التفاصيل إلا من حيث أنها مظاهر ومعارض لتيارات روحية كبرى، ودوافع باطنة قوية ، تحكم التطور التاريخي وتسوده وتوجهه ؛ وإلى الكشف عنها يجب أن يتجه البحث التاريخي .

ونزعة البحث فى تاريخ الأديان هى التى دفعته إلى ناحية الاستشراق من أجل دراسة الاسلام. فبدأ يعنى بهذه الناحية ، وكان أستاذه فيها بتسوله المستشرق النابه فى هيدلبرج.

ولم يكد عهد العلب ينقضى حتى بدأ العهد الثانى، عهد التنقل، الذى تلقى الفتى فيه دراسته الحقيقية على يد الرحلات وقراءة كتب المستشرقين السكبار فسافر أول ماسافر إلى باريس فى أغسطس سنة ١٩٠٠ حيث أقيم المعرض الدولى، فأفاد من زيارته ماأفاد . ومن ثم ارتحل إلى أسبانيا. وهنا بدأت دراساته الشخصية فى المشرقيات . فاشتغل بمكتبة الاسكوريال الشهيرة بالمخطوطات العربية طوال شهر ونصف، نسخ فى أثنائها كتاب والحيل، لابن الكلمى، وتعمق فى دراسة كتاب والإنساب، للبلاذرى، وهو الكتاب الذى طالما رغب فى نشره ، وعنى بالنظر فى مجامع الامثال، واهتم بالمؤرخين المصريين، وبعد أن زار المدن الاسبانية ذات الماضى الزاهر أيام حكم العرب مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة ورُرنْك، سافر إلى القاهرة.

وهنا فى القاهرة ، اتصل بكر بحياة الشرق اتصالا حياً وثيقاً ، ونفذ إلى صميم الروح العربية الاسلامية . فبدأ باجادة اللغة العربية على يد أستاذ مصرى وقام يجوب أنحاء الوادى فزار أولا ديرى القديس أنطون والقديس بولس ، وهما ديران قبطيان . ومن بعد ، قام برحلة طويلة فى بلاد الصعيد واصلها حتى الخرطوم وأم درمان . وانتهت رحلته الأولى إلى مصر فى ابريل سنة ١٩٠١ . فسافر عائداً الى بلاده بعد أن مر بايطاليا ، وزار الإماكن

التاريخية في بلاد اليونان ، وشاهد استامبول .

لكن اغراء مصر مالبث أن ألح عليه ، فحمله على زيارتها للمرة الثانية فى نفس السنة . فوصل القاهرة فى ديسمبر سنة ١٩٠١ و توطدت الصلات بينه وبين الشخصيات المصرية الشهيرة فى ذلك الحسين ، وعلى رأس هذه الشخصيات المرحوم الاستاذ الامام محمد عبده . ومن ذلك الحين وحبه لمصر لا يعدله غير حبه لبلاده .

وكانت هذه الرحلات تجربة روحية قوية ، عاناها الدكتور الشاب فى داخل نفسه . فقـــد فتحت عينية على عالم يختلف عن عالمه ، فاتسع أفقه ، وأصبح مرهف الاحساس بالفروق الدقيقة بين الشعوب والحضارات مما جعله أقدر على فهم التاريخ والنظر إلى الخضارات نظرة عميقة نفاذة ، وهو أحوج ما يكون إلى هذا كله ، أو ليس هو الباحث في التاريخ الروحي وفى فلسفة الحضارات ؟

وثمة شيء آخر كان له أخطر الأثر في هذا العهد من حياته ، ونعني به عهد التنقل ، وأثره أهم بكثير من أثر الرحلات . وهذا الشيء الآخر هو قراءته لأمهات كتب المستشرقين السكبار . فان لبعض هذه المستب تأثيراً حاسماً في توجيهه ، وفي مناهجه في البحث . فكتاب قلم وزن عن وكان والا مبراطورية العربية وسقوطها ، له خطر كبير في تطوره الروحي ، وكان موضع إعجابه طوال حياته . وقد ظهر هذا التأثير في الناحية التاريخية عند بكر .

أما الناحية الدينية الاسلامية فكان لكتب جولدتسيهر النصيب الأوفر في تكوينها. ولاعجب فإن جولدتسيهر أعظم من بحث فى المذاهب الاسلامية: في الدكلام والتفسير والحديث، من بين المستشرقين جميعاً ؛ ولعله أن يكون أقدر باحث استطاع أن ينفذ إلى طبيعة الحياة الدينية في الاسلام، وأن يحلل تياراتها ويكشف عن جوهرها ، والعوامل المؤثرة فيها ، والتأثرات التي

خضعت لها. وفى الفقه على وجه التخصيص كان لكتب اسنوك هُور ْخُرنيه أثر كبير فى بكر . لكن أثر سنوك هور ْخُرُنيه لم يقتصر على هذا فحسب ، بل امتد أيضا ، وإلى حد كبير ، إلى توجيه بكر لدراسة المشاكل العملية التى تنشأ للدول المستعمرة فى استعارها للبلاد الاسلامية ، وخصوصاً ما يتصل من هذه المشاكل بالتشريع: أتطبق القانون الحديث بحذافيره ، أم تطبق الشريعة الاسلامية ؟ واذا كانت ستوفق بين الاثنين فالى أى مدى يكون هذا التوفيق وما هو نصيب كل من التشريعين فيا ستطبقه من قوانين ؟ ولهذه المشاكل وامثالها أهمية خاصة بالنسبة لمستقبل بكر .

ذلك لانه سرعان ما انهى من هذا العهد الثانى، وبدأ العهد الثالث، ونعنى به عهد الاستاذية. فدعى لكى يكون أستاذا في المعهد الجديد الذي أنشأته الحكومة الالمستانية في همبرج لدراسة المسائل الخاصة بالاستعار، ولتكوين طبقة من القادرين على إدارة شئون المستعمرات، والخبراء بأحوال الامم المستعمرة، وهذا المعهد هو « معهد محمبر جمبر ج الاستعارى » وكان بكر قد عين من قبل مدرسا مساعداً في هيدلبرج ، فانتقل من هيدلبرج الى همبرج في خريف سنة ١٩٠٧، وهنا أظهر مالديه من مواهب عقلية خاصة هي خير ما يطلب توافره فيمن يقوم بهذا العمل الذي نيط به. فهو عالم واسع الأفق بارع في فهم الناس ، مفتوح العقل للعالم الخارجي ، شامل النظرة نحو الاشياء بارع في فهم الناس ، مفتوح العقل للعالم الخارجي ، شامل النظرة نحو الاشياء بارع في فهم الناس ، مفتوح العقل للعالم الخارجي ، شامل النظرة نحو الاشياء بارع في فهم الناس ، مفتوح العقل للعالم الخارجي ، شامل النظرة نحو الأشياء بارع في فهم الناس ، مفتوح العقل العالم الخارجي ، شامل النظرة نحو الأشياء مناء وظل عيناء والدينية الخاصة بالدول المستعمرة، وبخاصة الاسلامية منها . وظل بكر يشرف على شئون هذا المعهد طوال ست سنوات ، نظمه فيها أحسن تنظيم، وأقام بناء أنابناً وطيداً . ولم يغادره إلا في خريف سنة ١٩١٣ حين دعته جامعة بون .

وقامت الحرب العظمى، فغادر بكر كرسى الاستاذية، كى يشتغل بالمسائل الشرقية السياسية التي وجهت اليها الحكومة الالمانية عناية خاصة إبان الحرب

العظمى نظراً إلى ما كان بينها وبين تركيا من محالفة . وفى هذه الفترة كتب بكر عدة أبحاث صغيرة فى المسائل السياسية الشرقية التى كانت تضطرب بهما السياسة الشرقية الألمانية إبان ذلك الحين .

وهكذا خطا بكر الخطوة الأولى التمهيدية فى ميدان السياسة . ومالبث أن خطا الخطوة الثانية النهائية فى سنة ١٩١٦ حين عين مستشاراً مقر راً فى وزارة المعارف الپروسية . وهنا يبدأ نشاطه العملى وينتهى نشاطه العلمى كأستاذ . فن ذلك الحين وهويتقلب فى المناصب السياسية الكبرى حتى أصبح وكيل وزارة سنة ١٩١٩ ، ووزيراً سنة ١٩٢١ ؛ ووكيلا للوزارة من جديد فى السنة عينها ؛ ثم وزيراً من جديد سنة ١٩٢٥ واستمر بهذا المنصب حتى استقال منه فى مستهل سنة ١٩٣٠ .

ولئن كان قد غادر منصب الاستاذية ، فانه بقى مع ذلك مشتغلاً بالعلم كا كان حتى آخر حياته . فكان يلقى المحاضرات العامة باستمرار ، بعضها بمناسبات خاصة مثل محاضرته عن بيتهو فن بمناسبة مرور مائة سنة على وفاته، وبعضها بما كان يدعو اليه مركزه كوزير للمعارف مثل محاضراته الكثيرة فى « إصلاح التعليم العالى » و « طبيعة الجامعات الإلمانية » و « مسائل التربية » و « واجبات الرَّيْش الثقافية السياسية » . واستمر يتابع الأبحاث التى تخرج فى باب المشرقيات . ثم إنه ظل يدير مجلة « الاسلام » التى أسسها ، والتى تحتل مركزاً ممتاز آمن بين مجلات المستشرقين ، وكان يشترك فى مؤتمرات المستشرقين . وبعد أن غادر الوزارة عاد يعنى بالدراسات العلمية فى باب الاستشراق ، وظل كذلك حتى تو فى فى اليوم العاشر من شهر فبراير سنة ١٩٣٣ .

تلك حياة بكر الخارجية العامة ، فلنحدثك الآن عن حياته الباطنة أى عن خصائصه الروحية واتجاهاته . ولكنا لن نحدثك عن خصائص بكر الوزير ، وإنما سنتحدث إليك عن خصائص بكر العالم المستشرق ، فهو وحده الذي يعنينا الآن .

كان بكر ينظر إلى المسائل التى يتناولها ببحثه ، وخصوصاً التاريخية منها ، نظرة عامة شاملة تحيط بالمسألة الواحدة من جميع نواحيها دفعة واحدة ، وباعتبارها كلا ووحدة فى ذاتها ، ولها خصائصها وبميزاتها التى لا يمكن الكشف عنها واستجلاؤها فى جوهرها إلا بالنظر اليها ككل وكوحدة . ومثل هذا النحو من النظر إلى المسائل يعتمد على البصيرة الحادة النافذة إلى باطن الأشياء ، وسرها الكامن ، وتياراتها القوية الحنفية معاً ، وعلى وجدان مرهف يستطيع أن يكون هو وجوهر الشيء الذى يحاول إدراكه شيئاً واحداً قدر المستطاع ، بأن يكون بينه وبين هذا الشيء نوع من المشاركة الوجدانية والاتصال الحي النابض ، بدلا من أن يعتمد على الفكر التحليلي المنطقي الذي ينظر إلى المسائل على دفعات متعددة محللاً إياها إلى أجزاء الآنه لا يستطيع أن يدركها بدون هذه التجزئة وذلك التحليل .

ولكنه لم يكن يكتنى بهذا بلكان يربط المسألة الواحدة بجميع المسائل الأخرى المرتبطة بها، ناظما الكل فى سلك تاريخى واحد، ناظراً اليه بدوره كوحدة لها صفاتها الذاتية، معتبراً التاريخ بذلك كنسيج حى متصل الأجزاء.

ولم تكن الأوضاع الخارجية الفاصلة فى الظاهر بين مظاهر الحياة الروحية لتحول بينه وبين إدراك مابين مرافق الحياة الروحية من مشابهات دقيقة وصلات لطيفة عميقة معاً . ولهذا فقد كانت لديه قدرة كبيرة على البحث المقارن فى ميدان المذاهب الدينية والتيارات الروحية ذات المظاهر المتباينة المتعسددة . فأصبح منهج البحث المقارن منهجاً خصباً فى يديه يستغله خير استغلال ، ويفضى عن طريقه إلى أخصب النتائج وأعمقها .

فبكر إذاً لم يكن فيلولوچياً يعنى بالمسائل الدقيقة وتحقيق الجزئيات البسيطة من روايات ووثائق، ولم تكن تعنيه الوقائع كثيراً إلا من حيث هي تعبير عن تيارات روحية ليست الوقائع غير معرض تظهر فيه. ولهذا فانه

لم يبرع إلا فى بحث المسائل الحضارية العامة ، أو التيارات الروحية الرئيسية ، أو القوانين العامة التى يسير عليها التاريخ الروحى لشعب من الشعوب أو دائرة حضارة كاملة ، أى فى كل ما يتطلب النظر إلى الاشياء نظراً كلياً شاملا ، يعتمد على نفوذ البصيرة وعمق الوجدان .

وهو من أجل هذا يختلف عن نلينو تمام الاختلاف كما سترى فى حديثنا عن نلينو . فالاثنان من هذه الناحية على طرفى نقيض . أما جولدتسيمر فقد اختط لنفسه طريقاً وسطاً بين هذين المنهجين فجمع بين الميل إلى البحث الفياولوچى المعتمد على مناهج البحث الدقيق ، وبين الميل إلى النظرة المكلية الشاملة المستمدة من البصيرة النافذة والوجدان العميق ، وإن كان أميل إلى هذا المنهج الثانى منه إلى المنهج الأول كما سيبين لك من حديثنا عن جولدتسيمر . فاذا أردنا أن نضع لكل منهم وضعاً يميز الواحد منهم الآخر فى بحو ثه فى المشرقيات ، قلنا إن نلينو مثال الفيلولوچى ، وجولدتسيمر مثال العالم ، وبكر مثال فيلسوف الحضارة .

فاذا كان بكر إذاً من يميلون إلى النظرة الكلية القائمة على نفوذ البصيرة، فعلى من يريد أن يقوسم أبحائه أن ينظر إليها نظرة كلية أيضاً، فلا يستخدم في نقدها نفس الأسلوب الذي يستخدمه مع صاحب المنهج الفيلولوجي من اهتمام بالجزئيات البسيطة المفردة، واحتفال بالشواذ والوقائع الجزئية. وإنما الواجب عليه أن ينظر في التيارات العامة التي يعرضها، والدوافع الروحية الرئيسية التي يحللها، والاتجاهات السائدة التي يتتبع تطورها، كي يعرف أمصيب هو في اكتشافها وتفسير الوقائع والظواهر على أساسها، أم غير مصيب.

## اجْنَتْس جولْدْتسيهر(١)

يشاء الله أن يهب الاسلام من الأوربيين من يؤرخون له كسياسة فيجيدون التأريخ؛ ومن يبحثون فيه كدين وحياة روحية فيتعمقون هذا البحث ويبلغون الذروة فيه أويكادون، ومن يقبلون على الجانب الفيلولوچى منه فيظفرون بنتائج على جانب من الخطر كبير. فكان له على رأس هؤلاء الاخيرين تيودور نيلدكه، وعلى رأس أولئك الاوالين يوليوس فلهوزن. وكان سيد الباحثين فيه من الناحية الدينية خاصة، والروحية عامة، اجنتس جولدتسهر.

ليس فى حياة جولدتسيمر الظاهرية شيء يستحق التسجيل . فهى حياة هادئة لم تخرج عن دائرة الحياة العلمية الخالصة ، ولم تتعدها الى الحياة العامة ، أو إن تعديما فبمقدار هين قليل . أما حياته الباطنة فكانت خصبة حافلة بالنشاط والحركة ، نمت سريعاً وكانت مبكرة فى هذا النموشديدة التبكير ، واستمرت قوية وثابة ، سائرة نحو غايتها دون إلوا ، ولا انقطاع . ولهذا فلن عدثك عن حياته الأولى إلا حديثاً قصيراً ، وبالقدر الذى يفيدنا فى تفهم حياته الثانية .

كان ميلاده فى الثانى والعشرين من شهر يونيو سنة ١٨٥٠ بمدينة اشتولڤيدسينبُرج فى بلاد المجر. وأسرته أسرة يهودية ذات مكانة وقدر كبير. فهى ليست من تلك الأسر اليهودية الشديدة الاملاق المنتشرة فى أوربا الوسطى، إملاقاً بجعل البعض منها جاهلا بمعنا فى الجهل، فطرياً ساذجاً أو

<sup>(</sup>۱) رجعنا فی هذا البحث إلى المقال الذي كتبه نكر عن جولدتسيهر حين وقاته ، وقد ظهر أولا في مجلة «الاسلام» المجلد رقم ۱۲ (سنه ۱۹۲۲) س ۲۱۵ -- س ۲۲۲ ، وقد ظهر من بعد في كتاب بكر « دراسات إسلامية » برلين سنة ۱۹۳۲ -- ۲ ص ۱۹۶۱ -- ۱۹۰ و والى المقال الذي فدم بهماسينيون « لفهرست كتب اجنتس جولدتسيهر » الذي عمله برنرد هلر ، باريس سنة ۱۹۲۷ من ص ه -- س زى .

شبه فطرى ساذج؛ ويفضى بالبعض الآخر، وغالبية هؤلاء من المتوطنين لا المواطنين، إلى أن يكون تربة خصبة لانبات الآراء الهدامة فى الحياة الاقتصادية.

ولهذين العاملين: عامل انهائه إلى بلاد المجر التي كانت آ نذاك جزءاً من الامبراطورية النمساوية، وعامل انهائه إلى أسرة إسرائيلية هذا حظها من المكانة في الحياة الاجتهاعية، أثر كبير في تحديد خصائص جولدتسيهر فالعامل الأول لم يكن من شأنه أن يجعل جولدتسيهر يشارك في الحياة السياسية العامة كما هو شأن بكر، أو أن يقوم بدور في السياسة الحارجية لوطنه كما هي الحال بالنسبة إلى الكثير من المستشرقين. وكان العامل الثاني هو الذي طبعه بطابع العالمية، وأشاع فيه الروح الدولية التي تعلو أو تتخلص من الروح القومية. ثم كانت مكانة أسرته ووضعها الاجتهاعي العامل في تشكيل نظرته إلى الحياة العامة. فإن من شأن هذا النوع من الاسر أن يقف موقفا هو خليط من المحافظة، والوطنية المحدودة طبعاً ، ولهذا نراه ذا نزعة وطنية فيها من المحافظة ، والوطنية المحدودة طبعاً ، ولهذا نراه ذا نزعة وطنية فيها من التحفظ الشيء الكثير ، كما نراه لا يرضي عن الحركات الثائرة ، حتى ولو كانت هذه الحركات في صالح الطائفة التي ينتسب اليها. ومن هنا نجده غير راضعن الثورة التي قام بها بيلا كون، مع أنها أفضت إلى ازدياد نفوذ اليهود ورفع مكانتهم في الحياة العامة في المجر .

أما دراسته فقد قضى السنين الأولى منها فى بوداپست ، ومن ثم ذهب الى برلين سنة ١٨٦٩ فظل بها سنة انتقل بعدها إلى جامعة ليپتسك ، وفيها كان استاذه فى الدراسات الشرقية فليشر ، أحد المستشرقين النابهين فى ذلك الحين ، وكان ممتازاً فى الناحية الفيلولوجية على وجه التخصيص . وعلى يده ظفر جولدتسيهر بالدكتوراه الأولى سنة ١٨٧٠ ، وكانت رسالته عن شارح بهودى فى العصور الوسطى شرح التوراة ، هو تنخوم اورشلى .

ومن ثم عاد إلى بو دا يست ، فعين مدرساً مساعداً في جامعتها سنة ١٨٧٢

ولكنه لم يستمر فى التدريس طويلا وإنما أرسلته وزارة المعارف المجرية فى بعثة دراسية إلى الحارج. فاشتغل طوال سنة فى ثينا وفى ليدن. وارتحل من بعد إلى الشرق (من سبتمبرسنة ١٨٧٣ إلى ابريل من العام التالى). فأقام بالقاهرة مدة ، ثم سافر إلى سوريا وفلسطين.

وفى أثناء إقامته بالقاهرة استطاع أن يختلف إلى بعض الدروس فى الأزهر، وكان ذلك بالنسبة إلى أمثاله امتيازاً كبيراً ورعاية عظيمة.

ومنذ أن عين فى جامعة بودايست، وعنايته بالدراسات العربية عامة والاسلامية الدينية خاصة تنمو وتزداد. وإذا به يحرز فى وطنه شهرة كبيرة، جعلته ينتخب عضواً مراسلا للأكاديمية المجرية سنة ١٨٧١. ثم عضواً عاملا فى سنة ١٨٩٧.

وصار أستاذاً للغات السامية فى سنة ١٨٩٤. ومنذ ذلك الحين وهو لا يكاد يغادر وطنه ، بلولا مدينة بوداپست إلا لكى يشترك فى مؤتمرات المستشرقين ، أو لكى يلقى محاضرات فى الجامعات الاجنبية استجابة لدعوتها إياه.

ومن مكتبه فى مدينة بوداپست ظل جولدتسهير أكثر من ربع قرن شمساً ساطعة استمرت ترسل فى عالم البحوث الاسلامية ضوءاً يبدد قليلاً قليلاً ما يحيط بنواحى الحياة الدينية الاسلامية من ظلام ، وينير السبيل أمام الباحثين فى الوثائق التى سجلت فيها تلك الحياة ، وينمو على حرارته جيل ضخم عن كانوا بالامس القريب، أو عن هم اليوم ، أئمة المستشرقين ، حتى كانت وفاته فى اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ١٩٢١ بالمدينة التى قضى فيها الشطر الاعظم من حياته ، ونعنى بها مدينة بودا بست .

تلك هي حياته الحارجية الظاهرية ، ليس فيها ما يثير الاهتمام ، أو يبعث على التشويق . فهى حياة المكتب ، لا حياة العالم الحارجي ؛ وهي حياة القراءة والتحصيل ، لا التجربة والاتصال الحي . ولهذا لم يكن جولد تسيهر

من المعنيين بشئون الشرق المعاصر، ولا بالمسائل الحية التى تضطرب فيه سواء من هنه المسائل ما هو سياسى أو تشريعى، أو دينى، أو حضارى ثقافى . وهو من هذه الناحية يختلف اختلافا بيناً عن الغالبية من كبار المستشرقين فى القرن العشرين، إن فى مادة البحث أو فى منهجه . فهولاء فى مادة بحثهم يعنون بمشاكل الشرق الحاضرة . وهم فى منهجهم يعتمدون كثيرا على ما شاهدوه ، وما استطاعوا عن طريق الاتصال الحى المباشر أن مدركوه ويتبنوه .

ولكن اذا كان جولد تسيهر قد أعوزته التجربة الخارجية المباشرة ، فقد كان لديه نوع من التجربة الروحية الباطنة ، استطاع عن طريقها أن ينفذ فى النصوص والوثاق كى يكتشف من ورائها الحياة التى تعبر عنها هذه النصوص ويتبين التيارات والدوافع الحقيقية التى استترت خلف قناع من المكلات . فهو إذا قام بنقد الحديث ، فليس ذلك كى يبين أنه موضوع أو غير موضوع ، وإنما لكى يدرك الميول المختفية والأهواء المستورة التى يعبر عنها أصحابها فها يضعون أو يروون من حديث . وهو إذا بحث فى تفسير القرآن ، لم يقصد إلى بيان أخطاء المفسرين ، أو ترجيح رأى الواحد على رأى الآخر ، وإنما هو يرمى إلى الكشف عن و الاتجاهات ، التى ليست هذه الاختلافات بين المفسرين إلا مظهراً خارجياً لها ، سواء من هذه الاتجاهات وتلك الميول والأهواء ماهو سياسى صريح ، وما هو دينى خالص وما هو مزيج من الدين والساسة .

وهـذه النظرة إلى النصوص والوثائق باعتبارها رمزاً لحياة مضطربة قوية معقدة حييها أصحابها ، جعلته ينظر إلى المذاهب والنظريات والآراء نظرة زمانية لا نظرة مكانية ، نظرة حركية لا نظرة سكونية ، نظرة تاريخية لا نظرة مذهبية . أعنى أنه كان ينظر إلى هذا المذهب أو ذاك في الفقه والتفسير ورواية الحديث والعقائد باعتبار أنه كالكائن الحي سواء بسواء : يولد

وينمو وينضج أثم يبدأ فى الانحلال ويستمر فى الذبول حتى يفنى ويزول، وليس طائفة من الصيغ الجامدة والتصورات المجردة التى قيلت مرة واحدة وإلى الابد. فهو إذا عرض المذهب، عرض قانون حياته وتطوره، وإذا بحث فى مادته بحث فى نسيجه الحى وجس عروقه النابضة بالحياة.

ومن أجل هذا كله كان يعتمد على نفوذ بصيرته وعمق وجدانه . واعتماده على البصيرة والوجدان ميتره بميزتين : الأولى أنه كان ينهج فى أبحاثه منهجا استدلالياً ، لا استقرائياً . فكان يقبل على النصوص وفى عقله جهاز من المقولات والصور الإجمالية يحاول تطبيقها على هذه النصوص والتوفيق بينها وبين مايوحي به ظاهر النص حتى يتلام وهذه الصور الإجمالية، وحتى يدخل فى نطاق تلك المقولات . ولم يكن يتقدم إلى النصوص خالياً من كل شيء كى يدعها هى بنفسها تقول مايريد ظاهرها أن يقول ، فيجمعها ويضم الواحد إلى الآخر وينتظر منها هى أن تتكلم .

ولكن جولدتسيمر، والحق يقال، كان شديد الاحتياط في استخدام هذا المنهج، فكان في كل خطوة يخطوها يتكيء على النصوص ويعتمد عليها كل الاعتباد، وكان يسوق الشواهد العديدة تأييدا لاقواله وتأكيداته، وهو في اعتباده عليها وسوقه لها لم يكن يرهقها ويضغط عليها ضغطاً شديدا، بل تراها تسير وراء تأكيداته خفيفة نشيطة إلى حد كبير. ولو أنا نراها في بعض الاحيان تسير بخطى متثاقلة، ونجدها مرهقة تنوء بحمل ما يريد أن يحملها من معان. إلا أن هذه الاحيان ليست كثيرة على كل حال.

وفى هذا يختلف جولدتسيهر عن نلينو من ناحية ، وعن بكر من ناحية أخرى . فهو و نلينو فى منهجهما فى البحث على طرفى نقيض . فبينها منهج جولدتسيهر كما قلنا منهج استدلالى يعتمد كثيراً على البصيرة والوجدان ، نرى منهج نلينو منهجاً استقرائياً خالصاً ،كل اعتماده على النصوص، لايكاد يخرج منها إلى النتائج الواسعة أو التهارات الروحية العامة ، أى أن منهج نلينو هو

المنهج العلى بالمعنى الدقيق . ويشبه نلينو أيضاً من بين المستشرقين نلدكه . كا أن جولدتسيهر يختلف من ناحية ثانية عن بكر ، فى أن بكر لم يكن يحتاط كثيرا فى استخدام الوجدان والبصيرة ، مما أدى به إلى أقوال و تأكيدات فيها من الغلو والافراط أحياناً قدر كبير ، حتى ليخشى على بنائها الشامخ الرائع أن تعصف به عواصف الو ثائق لو نظر فيها بدقة وإمعان و أبعد منها التأويل البعيد . أما جولدتسيهر فع استخدامه الوجدان والاستدلال فانه كان معتدلا كا أوضحناه من قبل .

وهكذا كان منهج جولدتسيهر منهجاً وسطاً استطاع به أن يتجنب خطرين: خطر الضيق والسطحية في المنهج العلمي بالمعني الدقيق ، وخطر الافراط في السعة والتأويلات البعيدة الخيالية في المنهج الوجداني الاستدلالي. والميزة الثانية لاعتهاد جولدتسيهر على الوجدان والبصيرة هي أنه كان بارعا في كل ما يتصل بالمقارنات براعة عظيمة . فكان مرهف الاحساس بما بين المذهب الواحد والمذهب الآخر من فروق ودقائق ، هذا في داخل دائرة معينة من دوائر الحضارة الروحية . كما كان أكثر إرهافا ولطفا في الحس بما بين هذا الدين أو ذاك ، أو هذا المذهب الموجود في هذا الدين وذاك الآخر ، من مشابهات وصلات ، وبما عسى أن يكون المواحد من تأثير في الآخر ، ولهذا نرى أن فضله الأكبر هو في هذه المقارنات التي عقدها ، والصلات التي كشف عنها ، والفروق الدقيقة التي استطاع أن يتميزها .

وهاتان الميزتان تطبعان نشاطه العلمي جميعه .

هذا النشاط الذى بدأ مبكراً ممعنا فى التبكير، فها هو ذا الطفل الصغير الذى لم يكد يتجاوز التانية عشرة من عمره يكتب بحثاعن أصل الصلاة وتقسيمها وأوقاتها ، يكتبها هذا التلميذ النابغة لأنه رأى الذين يدعون أنهم يسيرون على قواعد الدين الصحيحة يجهلون حقيقة الصلى . واتجاهه فى صغره

إلى هذا النوع من البحث هو الاتجاه الذى سيتخذه طوال حياته العلمية . فكأنه كان منذ الطفولة إذاً معنياً بمسائل الدين ، منصرفاً إلى البحث فى العقائد والعبادات .

ثم يتجه إلى الدراسات الشرقية وهو لا يزال فى سن السادسة عشرة، فيترجم وهو فى هذه السن، قصتين من التركية إلى اللغة المجرية، تنشرها له إحدى المجلات، ويضعهما تحريرهذه المجلة تحت عنوان ومستشرق فى السادسة عشرة، ومنذ هذه السنة، سنة ١٨٦٦، وهو فى كل سنة يخرج بحثاً أو طائفة من الإبحاث بين كتب ضخمة قد يتجاوز حجم المجلد الواحد منها أربعائة صفحة، وبين مقالات متوسطة الحجم بين العشرين والستين صفحة، وتعليقات صغيرة وبحوث نقدية تعريفاً بالكتب التي تظهر باستمراد، حتى بلغت مجموع أبحائه، كما بينها فهرست مؤلفاته، ٥٩٢، بحثاً.

وطبيعى أنَّا لن نستطيع أن نتحدث عن هذه الأبحاث كلما وإنما نحن سنتناول بالتحليل والتلخيص أهمها وأخلقها بالعناية ، وسنقتصرمن بين هذه الاخيرة على التحدث عما هو خاص بالدراسات الاسلامية وحدها.

فأول أبحاثه القيمة الخطيرة في المسائل الإسلامية كتابه عن والظاهرية مدهبهم و تاريخهم ، الذي ظهر سنة ١٨٨٤ ولو أن عنوان الكتاب يدل على أنه خاص بمذهب الظاهرية ، إلا أن الكتابة في الواقع مقدمة رائعة في الفقه . فهو لا يقتصر فيه على دراسة هذا المذهب الذي اندرس ولم يعد له أتباع ولم يعد له من يعني بالكتابة فيه منذ زمان طويل ، بل هو يدرس خصوصا أصول الفقه دراسة تفصيلية واسعة ، فيتكلم عن أصول المذاهب الفقهية المختلفة ، وعن الاجماع والاختلاف بين أئمة المذاهب ، وعن الصلة بين هذه المذاهب وبين المذهب الظاهري وما بينها وبين بعض من فروق . فيقدم لنا بذلك نظرة شاملة عن جوهر الفقه عامة . وهو في بحثه في هذا المذهب يسير على المنهج الذي أوضحناه آنفاً ، فيتحدث عن تطوره في هذا المذهب يسير على المنهج الذي أوضحناه آنفاً ، فيتحدث عن تطوره

ونموه، ثم عن امتداد أصول الظاهرية من البحوث الفقهية إلى البحوث الكلامية وتطبيق هذه الأصول في العقائد الدينية على يد ابن حزم. ويتابع هذا التطور، ويحدد الاتجاهات التي اتخذها، ويرسم المنحنيات التي سار فيها، حتى يصل به إلى ابن تيمية والمقريزي.

ويزيد فى أهمية هذا الكتاب كذلك أنه اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على مصادر لم تكن قد طبعت بعد .

ولا بد لنا أن نعبر خمس سنوات كى نجدكتا باً عظيما كان ولا يزال له أخطر الآثر فى الدراسات الاسلامية، وبخاصة فيما يتصل بالبحث فى الحديث، ونعنى به كتابه ددراسات إسلامية، الذى ظهر الجزء الأول منه سنة ١٨٨٩، والجزء الثانى فى العام التالى .

فى الجزء الأول من هذا الكتاب يتحدث جولدتسيهر عن ه الوثنية والاسلام، وينظر إلى هذه المسألة نظرة جديدة تختلف عن نظرة من عاصره من المستشر قين بمن عنوا بدراسة هذه المسألة نفسها، مثل قلهوزن . فالكفاح الذى قامت به الروح الوثنية العربية الجاهلية ضد الروح الاسلامية الجديدة التي لم تقتصر على العرب وحدهم، بل شاعت فى كل الأمم التى دخلت الاسلام، يصوره جولدتسيهر تصويراً رائعاً . فيذكر كيف قام الصراع بين الروح الوثنية الجاهلية، وهى الروح التى تلخص مثلها الأعلى فى فضيلة ه المروءة، وتسودها نزعة ارستقراطية، تنحو نحو تمجيد الدم العربي و تفضيله على دماء الأجناس الأخرى، وبين الروح الاسلامية التى جاءت تنادى بالمساواة بين الأجناس، وتنكر الدم، وتنزع نزعة ديمقراطية، وتقول بأن لافضل لعربى على عجمي الا بالتقوى . وكان هذا الصراع صراعاً قوياً ها ثلا انهى بهزيمة الروح الوثنية الجاهلية الارستقراطية، وانتصار الروح الاسلامية الديمقراطية . وما لبث أن قام من جديد نزاع بين الروح العربية وبين الروح الفارسية ، بين روح المزومين ذوى الحضارة الممتازة الممتازة غير المتحضرين ، وبين روح المزومين ذوى الحضارة الممتازة المحسورين ، وبين روح المرومين ذوى الحضارة الممتازة الممتازة الممتازة المحسورين ، وبين روح المرومين ذوى الحضارة الممتازة الممتازة المحسورين ، وبين روح المرومين ذوى الحضارة الممتازة المحسورين و المورومين ذوى الحضورين و المورومين ذوى المحسورين و المورومين ذوى المحسورين و المورومين ذوى المحسورين و المورومين ذوى المورومين ذوى المورومين ذوى المورومين ذوى الموروم المورومين ذوى الموروم المورومين ذوى المورومين ذوى المورومين ذوى المورومين ذوى الموروم

والثقافة الرفيعة . وهنا كانت الهزيمة أيضا من حظ الروح العربية ، ولم يكن لها من انتصار في هذا النزاع الحضارة الثقاف إلا في اللغة والشعر والفقه إلى حد ما .

وأهم من هذا وأخطر، الجزء الثانى من هذا الكتاب. ففي النصف الأول منه تجد أعظم بحث كتب في الحديث، كان مقدمة لسلسلة خطيرة من الأبحاث التي تلته والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. ففي هذا القسم من الكتاب قدم لنا جولد تسيهر صورة صادقة و نظرة نافذة في تاريخ الحديث و تطوره. وكشف لنا عن قيمة الحديث لا باعتباره حقائق، وإنما باعتباره مصدرا عظيما لمعرفة الاتجاهات السياسية والدينية والروحية عامة، التي وجدت في الاسلام في مختلف العصور، لأن الحديث كان سلاحا تستخدمه الفرق الاسلامية في نضاله الملامية، والمذاهب السياسية في كفاحها السياسي، والمذاهب السياسية في كفاحها السياني، والتيارات الروحية في محاولاتها السيطرة والسيادة في ميدان الحياه الروحية الاسلامية، فقيمته ليست إذاً فيما يورده من أخبار، بل فيما يكشف عنه من ميول و تيارات استترت من ورائه واختفت تحت ستاره.

وفى قسم آخر من هذا الجزء الثانى يتحدث جولد تسيهر عن تاريخ تقديس الأولياء فى الاسلام وطبيعة هذا التقديس ، فيبين كيف صورهذا التقديس ، وما الصلة بين هذه التصورات الشعبية وبين التصورات الوثنية أى الجاهلية ، ويقسم هؤلاء الأولياء بحسب أماكن تقديسهم ويبين ماهناك من فروق محلية بين نماذج الأولياء فى الأماكن المختلفة .

أما الأبحاث التي ظهرت فيها قدرة جولدتسيهر الفائقة على المقارنة ، تلك القدرة التي تحدثنا عنها من قبل ، فأهمها بحث له ألقاه في المؤتمر الأول الدولي للأديان الذي انعقد في باريس سنة ، ١٩٠٠ ، ونشر في المجلد الثالث والأربعين من و مجلة تاريخ الأديان ، ، بعنوان و الاسلام والدين الهارسي ، . في هذا البحث يكشف جولدتسيهر لأول مرة عما كان لدين دولة الأكاسرة من

تاثير في الاسلام في عهده الأول.

ثم عنى جولدتسيهر أيضا بنشر بعض الكتب المهمة، فنشر «كتاب المعمقرين» لأبي حاتم السجستاتي سنة ١٨٩٩، وقدم له ببحث في هذا النوع من المؤلفات ذكر فيه من كتب كتباً من هذا النوع باللغه اليونانية أمثال لوقيدان وفليجون الترلى Lucian, Phlegon aus Tralles ونشر كتاب والتوحيد، لمحمد بن تومرت، مهدى الموحدين، سنة ١٩٠٣ بمدينة الجزائر. وأخيراً نشر نشرته القيمة لكتاب والمستظهري، في الرد على الباطنية للغزالي سنة ١٩٠٦ بمدينة ليدن، وفي هذه النشرة تحدث جولدتسيهر عن فكرة والاجتهاد، و والتقليد، وأماط اللئام عن النزاع الذي كان على أشده في العصر الذي بلغت فيه الدعوة الفاطمية الاسماعيلية أوج عزها بين أئمة الفاطمية والاسماعيلية من جهة وبين رجال السئنة ومذهب أهل السنة بعد أن تناوله الغزالي بالاصلاح من جهة أخرى.

ثم يعنى عناية خاصة بالإشعرى ومذهبه، وينصف الماتريدى فيتحدث عنه طويلا، بعكس ماتفعله كتب تاريخ الكلام، التي تهمله إهمالا غير لائق. ويلى ذلك فصل رابع عن والزهد والتصوف ،، وفيه يعالج موضوع التصوف فيبين كيف نشأ أولا على صورة زهد ساذج أو لى، وكيف تطور بتأثره بالمؤثرات الهندية والهلينية حتى وصل إلى مذهب وحدة الوجود في القرن السابع الهجرى. والفصلان الآخيران يبحث أولهما في الفرق القسدية (الوهابية والبابية والبيائية والسيخ والاحمدية) وفي المحاولات التي بذلت من أجل وحيد الفرق وإيجاد وفاق بين السنة والشيعة.

فالكتاب صورة كاملة متناسبة الاجراء للحياة الروحية في الاسلام.

أما الكتاب الآخر الذي توج به تلك الحياة العلمية الخصبة القوية فهو في تاريخ تفسير القرآن، يستهل جولدتسيهر همذا الكتاب بالحديث عن الخطوة الآولى من خطوات تفسير القرآن، وهي الخطوة التي تكون تاريخ النص نفسه، وعما فيه من اختلاف في القراءات، وعن الأسباب التي ترجع إليها هذه الاختلافات. وبعد هذا يبدأ الكلام في الاتجاهات المختلفة في تفسير القرآن. فيتناول بالحديث أولا الاتجاه القمديم الذي تمثله مدرسة المن عباس، ويمتاز بنفور أصحابه من والتفسير، واقتصارهم على الشرح الحرفي الذي لا يكاد يتجاوز النحو ومعاني الألفاظ، لأنهم كانوا يشعرون بأن من الخطأ أن يريد الانسان أن يعرف أكثر مما أتي به القرآن، ولكن وكان يؤخذ عن اليهودية والنصرانية ما يتفق مع ما أتي به القرآن، ولكن الحين، بل قد روى عن الشخص الواحد تفسيرات متناقضة متضاربة. ثم يتلو ذلك الحديث عن الاتجاه العقلي الكلامي الذي بدأته المعتزلة واتخذته الفرق الدكلامية الأخرى حتى انتهى و بالكشاف، للزمخسري. وفي هذا الاتجاه الدكلامية الأخرى حتى انتهى و بالكشاف، للزمخسري. وفي هذا الاتجاه

الجديد أصبح تفسير القرآن أكثر تدقيقاً وأشد عمقاً، فدخلت فيه المسائل الكلامية والنزعات العقلية، وأصبح شديد التعقيد مليئاً بالمناظرات الدينية المتصلة بالعقائد.

وينزل الصوفية ميدان التفسير وفى يدهم سلاح خطير ذو حدين هو التفرقة بين الظاهر والباطن ، بين التفسير الظاهرى والتأويل الباطنى الحفى . فيأ تون باتجاه فى تفسير القرآن مختلف أشد الاختلاف مع الانجاهات السابقة واللاحقة . وهنا يعنى جولدتسيهر بالحديث عن هذا الاتجاه الصوفى فى تفسير القرآن ، فيكرس له أكبر أقسام الكتاب ، متحدثاً عن تطور هذا هذا الاتجاه ، وعن تشعب مناحيه تبعاً لاختلاف أصحابه بعضهم عن بعض ، مبتدئاً بإخوان الصفا ، ماراً بالغزالى ، حتى يصل إلى ابن العربى ، فيتحدث عنه حديثاً طويلا رائعاً .

وتغالى الفرق المتطرفة فى هذا الاتجاه مغالاة شديدة ، وعلى رأسها الشيعة ، فتمثل اتجاهاً فى تفسير القرآن لا يتصل بالنص إلا أوهن اتصال ، اتجاهاً يمعن فى الرمزية ويغرق فى التأويل إلى حسد لا يكاد الانسان يستطيع تصوره .

وأخيراً يختم الكتاب بعرض رائع للاتجاه العصرى فى تفسير القرآن ، وهو اتجاه المجددين الذين جعلو شعارهم قولهم إن باب الاجتهاد مفتوح ، وهم فى هذا الاتجاه يسلكون سبلا شى، ويرمون إلى أغراض مختلفة ، فمنهم من يرمى من ورائه خصوصاً إلى تصوير الناحية الحضارية فى الإسلام ، كا فعل أمير على ؛ ومنهم من يعنى بالناحية الإيمانية المتصلة بالعقيدة ، يرمون من وراء ذلك إما إلى تخليص الاسلام من الشوائب التى دخلت عليه وارجاعه إلى ما كان عليه عند السلف ، متأثرين أشد التأثر بابن تيمية ، كما هى الحال بالنسبة إلى مدرسة الشيخ محمد عبده ؛ وإما إلى الدفاع عن الاسلام باذاء

النظريات الجديدة التي أتت من أوربا فزعزعت إيمان المثقفين وحلت من افتدتهم عقدة الدين .

وهكذا يقدم لنا جولدتسيهر فى الظاهر تاريخاً حياً لتفسير القرآن ، ينها هو فى الحقيقة انما يعرض لنا فيه مرآة صافية انطبعت فيها صورة قوية واضحة للحياة الروحية طوال ثلاثة عشر قرناً عند ملايين الملايين من المسلمين .

## كَرْلُو الْفُو نَسُو نَلَيْنُو (¹)

لم تكد الشمس الساطعة ـ في اليوم الخامس والعشرين من شهر يولية سنة ١٩٣٨ ــ تغزو أحياء مدينة روما الخالدة ، حتى أقبل الشيخ ، الذي جاوز السادسة والستين ، على عمله العلمي الذي اعتاد القيام به كل صباح . وكان الشيخ نشيطاً كأنشط ما يكون الشباب ، وكان الهدوء الساجي الذي غمر نفسه الفسيحة السامية طوال حياتها يسود شارع رفييني حيث أقام بالطابق الاول من ثانى منزل فيه . ولم يكن أهل الحيى ، ولا أهل المنزل ، يتوقعون جديداً في هذا اليوم ؛ ولم يكن العـالمَ العلمي ، وعالمَ المستشرقين على وجه التخصيص، يشعر، ولو من بُـعد، أنه سيفقد فذاً من أفذاذه، وزعيما من كبار زعمائه . وأنما كان الجميع ينتظرون من الحياة الراتبة التي يحيونها ، أن تمر على عادتها ، دون أن يصيب جهازها عطل في جزء من أجزائه الدقيقة المعقدة . ولم يكونوا في هذا الظن مخطئين ، ولا متفائلين شديدي التفاؤل : فالشيخ هادي. البال ، مرتاح النفس ، ساكن الضمير ؛ والشيخ في صحة جيدة يحسده علبها أمثاله من الشيوخ. نعم ، لقد أصيب منذ حين بتوعك ، و لكنه كان توعكاً خفيفاً لم يحتج حتى إلى عناية الطبيب . وكان وافر النشاط، جم الحيوية ، حتى هذا الصباح ؛ فهو بالأمس قد راجع آخر تجارب الطبع لعدد شهر يوليو من مجلة « الشرق الحديث ، التي كان يشرف على الناحية العلمية

<sup>(</sup>۱) نشرنا هذا البحث من قبل فى مجلة «الثقافة» العدد رقم ٣٠ (٢٥ يوليوسنة ١٩٣٩) عناسبة مرور سنة على وفاة نلينو ؟ وقد أعدنا نشره هنا بعد بعض التعديل فيسه مع اضافة أشياء جديدة عرفناها بعد ظهور المفال . وقد رجعنا فيه إلى البحث الذى كتبه الأستاذ ليثمى دلا فيدا فى مجلة ه الشرق الحديث » سنة ١٩٣٨ عدد شهر سبتمبر ؟ وإلى الخطاب الذى ألقاه الأستاذ ميكلنچلو جويدى فى حفلة تأبين نلينو فى أكاديمية لنشاى الأهلية بجلسة ١٩٥٨ فبراير سنة ١٩٣٩ . وقد ظهر هذا الحطاب فى « أعمال قسم العلوم الأخلاقية والفيلولوچية » يا كاديمية لنشاى الأهلية ، السلسلة رقم ٦ ، الحجلد رقم ١٥ ، الكراسة ١ — ٢ ، يناير — فبراير سنة ١٩٣٩ ، روما .

منها . وهو فى هذا اليوم قد أكب على عمله فى الصباح الباكر ، لا يصرفه عنه صارف من ألم ، أو تصور لألم ؛ ولكن من ذا يعرف نيات القدر ؟ استمر الشيخ فى عمله ساعة أو تزيد ، أحس من بعدها بتغير مفاجى ، هزكيانه كله هزأ عنيفا ، على غير توقع منه ، ولا انتظار من ابنته العزيزة «ماريًا » ، وأخته الوفية «أنّا » ، اللتين أقبلتا عليه مرتاعتين ، تنظران إلى وجهه الصبوح المشرق والصفرة تعلو نواحيه وتشتد شيئا فشيئا ، وإلى عينيه الزرقاوين اللامعتين وهما تستحيلان إلى سواد قاتم ، وإلى جبهته العريضة الطويلة معا والدم يغادرها من غير وحمة ولا توان . وتحملان فى يديهما الرحيمتين هذا الرأس المستطيل الذى وعى من العلم ما يذهل له كل مطلع وباحث ، وهذه القامة الفرعاء فى غير هزال ولا إفراط فى الطول . ولكن

مات إذاً نلينو ، وفقد العالم بفقده زعيم المستشرقين المعاصرين.

الضعيف، في كفاحه ضد قوى القدر.

ماذا تستطيعان ، والموت قد أراد ، وإرادته نافذة ، لايقوى على الوقوف

في سبيلماكائن مامن الناس ، على الرغم من واسع حيلة الانسان ، هذا المخلوق.

ولد كراو الفونسونلينو بمدينة تورينو في السادس عشر من شهر فبراير سنة ١٨٧٧، من أم لومباردية هي حنّه مو نتيني ، وأب بيمونتي اسمه چوڤني . وكان هذا الأب أستاذاً لعلم الكيمياء مشهوراً ، نقل بعد ميلاد ابنه بقليل إلى مدينة أودنه . وفي هذه المدينة أتم الطفل دراسته الابتدائية والثانوية ، وكان موفقاً فيها كل النوفيق ، متازاً على جميع أقرانه ، إن في كثرة التحصيل أو في حسن الخلق . وتدل كراسات دراسته الأولى على جده المفرط ، والدرجات التي كان يحصل عليها على ميله الشديد إلى الدراسات الادبية والدراسات الطبيعية والرياضية معا ، مما سيكون له أثر كبير في حياته العلمية فيها بعد .

أما تربيته المنزلية فكانت حازمة ، لاتخلو فى بعض الأحيان من الصرامة والقسوة . وإليها يرجع الفضل فيما ساد سلوك الطفل العلمي والحلقي من جد وانصراف عن اللهو .

وكان له منذ طفولته ولع شديد بالجغرافيا، فأقبل على ماكان يكتب فيها يقرؤه بشغف شديد، وبخاصة كتب الأسفار، التي استهوت خيال الطفل، فبحملته يحلم بأن يصير في يوم مامن الآيام رحالة مغامرا، يستكشف الجمول من البقاع والاصقاع. ولماكان هذا الحلم بعيد المنال وهو في هذه السن الصغيرة، فقدكان يسرسي عن نفسه هذا الشجن بأن يرسم مصورات جغرافية لبقاع شبه بجهولة في وسط أفريقية، معتمدا في ذلك على ماقرأه في حسب الاسفار والرحالين.

وإلى جانب شغفه المبكر بتقويم البلدان ووصف الآرض ، كان مغرماً بدراسة اللغات الآجنبية ، معنياً بالوقوفعلى أسرارها . فدرس أشهرها باقباله على الدروس الليلية التي كانت تنظمها بلدية أودنه .

وكان يعنيه من كتب الجغرافيا ماكان يكتب عن آسيا وأفريقية خاصة لأنهما القارتان اللتان لم تكتشفا في جميع أجزائهما بعد. ولمساكانت اللغة العربية أوسع اللغات انتشاراً في الأجزاء شبه الجهولة من الأوربيين في هاتين القارتين، فقيد اندفع الفتي الطشلعة إلى دراسة هذه اللغة . فبدأ تعلمها دون أستاذ، ودون كتب في نحو اللغة وصرفها ، بأن كان يديم النظر في كتاب جمع منتخبات من الأدب العربي، وقع نظره عليه في مكتبة بلدية أودنه . ولما رأى والده منه هذا الحرص على تعلم تلك اللغة ، أمده بكتب في النحو والصرف . واستمر الفتي في دراسة اللغة العربية حتى كان في استطاعته، وهو لم يدخل الجامعة بعد، أن يعرف أصولها ، وأن يفهم حتى الصعب من نصوصها . ولم يقتصر على دراسة العربية وحدها من بين اللغات السامية في مذه الفترة ، وإنما درس أيضاً العبرية والسريانية .

ثم دخل جامعة تورينو ، وقدكان بها فى ذلك الحين مستشرق كبير هو ايتالو پتسى الذى اشتهر خصوصاً بدراساته الايرانية إلى جانب تدريسه للغة العربية واللغات السامية الآخرى، فتتلذله نلينو، وظل مخلصاً له طوال حياته. وحين وفاته كتب عنه مقالا قيما فى « مجلة الدراسات الشرقية ، ج ٩ ص٢٣٢ . ص ٢٣٤ ) ومقالا آخر فى « دائرة المعارف الايطالية ، ، كما تتلمذ أيضاً لاستاذ الجغرافيا المشهور فى ذلك الحين ، ونعنى به جويدو كورا .

وكانت با كورة هذا الولع المزدوج بالعربية والجغرافيا أن أخرج كر السخير الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة بعد بحثاً عن وقياس الجغرافيين العرب لخطوط الزوال ، . وفي هذا الفصل القيم كشف عن علم واسع باللغة العربية ومعرفة دقيقة بالكثير من المسائل الفيلولوچية والتاريخية والعلمية ، ثم عن سيطرة على منهج في البحث مستقيم ، يمتاز بالدقة والاستقصاء والعناية بدقيق المسائل لا بجليلها . وهو منهج قويم تميزت به كل مباحث نلينو ، وجعل منه فيلولوچيا عربيا من الطراز الاول . ولعل واحداً من المستشرقين لم يستطع أن يفقه في هذا المنهج ولا تلك الطريقة . فكأن عقل نلينو العلمي قد نضج نضجاً مبكراً جداً لم يسبقه في ذلك من بين المستشرقين إلا جولد تسيهر .

وهكذا بدأ نلينو تخصصه العلمى فى هذه الناحية الجغرافية الرياضية عند العرب. وقد برع فيها فى هذه السن المبكرة ، حتى إن حو قنتى إسكيت لله الفلكى الإيطالى المشهور ، وأخاه تشلستينو أحد المستشرقين البارعين ، عهدا إليه فى سنة ١٨٩٤ بنشر زيج البتّانى ، الفلكى العربى المشهور ، وترجمته والتعليق عليه . وهو عمل ضخم يتردد فى القيام به أعظم الباحثين ، فما بالك بشاب لم يتجاوز الثانية والعشرين ؟ وقد كان لهذا الزيج أثر كبير فى علم الفلك عند المسيحيين فى العصور الوسطى، إذ الفلك عند العرب ، شم فى علم الفلك عند المسيحيين فى العصور الوسطى، إذ كان مصدراً من أهم مصادرهم فى هذا الباب . وقد ترجم إلى اللغة اللاتينية فى وقت مبكر ، ترجمة أقبل عليها علماء أور با يدرسونها حتى عصر النهضة ،حين فى وقت مبكر ، ترجمة أقبل عليها علماء أور با يدرسونها حتى عصر النهضة ،حين من نظريات تخالف نظريات بطليموس ،

ولكن نلينو لم يحجم عن الاقبال على هذا العمل. ومن أجل هذا سافر الله أسبانيا ليطلع على المخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب، وهي الموجودة بمكتبة الاسكوريال. وبدأ في دراستها لكي يعدها للنشر والترجمة والتعليق. و ناهيك بالعمل الضخم الذي يتطلبه نشر هذا الكتاب! لقد اضطر الشاب العالم إلى الرجوع إلى كل ماوصل إلى يديه من تراجم لاتينية، وإلى مخطوطات كثيرة يستخلص منها من المواد ما يعينه على تفهم الكتاب والتعليق عليه. ولم يكتف بهذا كله، بل كان يرجع إلى المصادر اليو نانية واللاتينية والفهلوية والهندية، وهي التي عنها أخذ الفلكيون من العرب نظريا تهم، وكانت نتيجة هذا البحث كله ثلاثة بجلدات ضخمة في ١١٣١ صفحة من قطع الربع!

وكان هذا العمل وحده كافياً لأن يجعل من نلينو أكبر حجة فى تاريخ الفلك عند العرب، وأن يهي له مركزاً عالمياً ممتازاً فى هذا الباب. وفعلا اعترف له العلماء والمستشرقون بهذه المحكانة التى لم يكن ينازعه فيها منازع، حتى إن ادارة « دائرة المعارف الاسلامية ، عهدت اليه بكتابة الموادالخاصة بتاريخ الفلك عند العرب (تنجيم، فلك، أسطرلاب). وكذلك فعلت « دائرة معارف الدين والاخلاق ، الانجليزية . ولما دعته الجامعة المصرية القديمة فى سنة ٩٠٩١، طلبت اليه أن يلقى محاضرات فى تاريخ الفلك عند العرب باللغة العربية ، تمخضت عن كتاب هو أقوم ما كتب فى بابه . وقد ظهر باللغة العربية (فى أربع كراسات تشتمل على ٢٧١ صفحة من قطع الثن) ظهر باللغة العربية (فى أربع كراسات تشتمل على ٢٧١ صفحة من قطع الثن) بعت عنوان « علم الفلك ، تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى ، وطبع فى روما سنة ١٩١١.

وعلى الرغم من هذا كله لم تكنعناية نلينو بالفلك على هذا النحو الممتاز إلا جانبا واحداً من جوانب نشاطه العلى العديدة المتنوعة. فدراسة الجغرافيا والفلك و تعمقهما إلى هذا الحد الذي يدعو إلى أشد الاعجاب، لم يكونا ليحولا بين هذه العقلية العلمية الفسيحة المتشعبة، وبين ولوجها جميع ميادين النشاط العلى فى الاستشراق الخاص بالعرب والاسلام ، والعلم بمسائلهما علما دقيقا ، يقوم أولا وبالذات على تحقيق النصوص، والكشف عن النادز من المخطوطات .

فكتب وهو فى الثالثة والعشرين مقالا قيما عن ونظام القبائل العربية فى الجاهلية ، فيه بحث هذا النظام من الوجهة التاريخية والسياسية والاجتماعية بحثا عميقا يدل على ذكاء نادر ، واستقامة فى الحكم والتقدير ، شهدبهما الآب لامانس فى كتابه المشهور « مهد الاسلام » . وقبل ظهور هذا المقال بحوالى عام ، أخرج نلينو كتابا جمع فيه أشهر السور القرآنية ، ورتبها ترتيبا تاريخيا على حسب النتائج التى انتهى اليها نلدكه فى كتابه عن « تاريخ القرآن » وأضاف اليها تعليقات ومعجماً بأهم مافيها من الفاظ قارنها بمقابلاتها فى اللغات السامية الأخرى .

واشتهر الشاب العالم فى ايطاليا شهرة واسعة . فنحته وزارة المعارف الايطالية مكافأة دراســــــية لكى يدرس فى القاهرة ، فجاء إليها فى ديسمبر سنة ١٨٩٣ ، واستمر فى مصر حتى مايو من العام التالى . وهنا استطاع أن يستفيد كثيراً ، وأن يستخدم قدرته الفائقة على الملاحظة فى فهم أحوال مصر خصوصاً ، والشرق والاسلام على وجه العموم . وكان لهذه الرحلة أثر قيم فى حياة نلينو العلمية فيا بعد . وبعدها أخرج كتاباً عنوانه داللغة العربية فى لهجتها المصرية ، لكى يدرس الايطالى اللغة العربية بواسطته .

وبعد أن عرج على اسبانيا عاد إلى بلاده ، فأسند إليه شغل كرسى اللغة العربية فى معهد ناپلى الشرقى فى نوفمبرسنة ١٨٩٤، وقد ظل به حتىسنة ١٩٠٢ حين عزمت الحكومة على شغل كرسى اللغة العربية فى جامعة يَلِـر مو ، وقد كان خالياً منذ زمن طويل ، فلم تجد خيراً من نلينو تضعه فى هـذا المزكز الذى ظل به حتىسنة ١٩١٣. وفى هذه السنوات التىقضاها فى يَلِـر مو ، أظهر نلينو نشاطا عظيما ، سواء فى التحصيل والدرس ، أو فى أداء مهمة التدريس نلينو نشاطا عظيما ، سواء فى التحصيل والدرس ، أو فى أداء مهمة التدريس

التي عهد اليه بها خيرأدا، وأحسنه ؛ فعكف على قراءة الكثير جداً من الكتب العربية في فروع العلم المختلفة ، لم يترك فيه باباً ، ولم يهمل مسألة من مسائله ، دون أن يقف عندها فيطيل الوقوف ، مهما بالدر اسات العربية وحدها ، دون غيرها من الدراسات الشرقية ، بخلاف غيره من المستشرقين الذين كانوا في الغالب يوجهون نشاطهم إلى أكثر من ناحية واحدة من نواحي الاستشراق من عربية وإيرانية وآرامية الخ .

وكانت عناية نلينو بالنواحى الآخرى بالقدر الذى يفيده فى دراسته العربية فحسب، لا من أجل التأليف والبحث فيها. وفى هذا يقول لاحد زملائه فى جامعة پتلرمو: «لا أريد أن يغرينى شىء على الخروج من دراسة العرب وحدهم إلى دراسة أخرى، ولكنى أريد أن أعرف عن العرب كل شى، ». ولعل ذلك راجع إلى طبيعة نلينو فى البحث والتفكير؛ فهو يحب التخصص ودراسة المسائل الدقيقة الصغيرة، ويسلك سبل المنهج التحليلى، ولا يميل مطلقاً إلى الدراسات التركيبية الواسعة. ولهذا لم يكن له من هذا النوع الآخير شى، ، اللهم إلا فى الحالات القليلة التى كان يضطر اليها اضطراراً كا فى كتابته للمواد الحاصة بالكلمات العامة (مثل الاسلام، محمد، فلك) فى دوائر المعارف التي اشتغل بالتحرير فيها.

واستمر نلينو فى دراساته العلمية فى پلرمو ، لم ينقطع عنها إلامرة واحدة حين رحل إلى الجزائر سنة ١٩٠٥ بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى للمستشرقين فى هذه المدينة حينذاك . وهناك فى الجزائر دفعته نزعته إلى الاسفار إلى زيارة بلاد الجزائر حتى الاجزاء غير المعروفة تماماً منها .

و بعد غزو إيطاليا لطرابلس ، لجأت اليه وزارة المستعمرات لتستعين بخبرته ومعرفته الدقيقة بأحوال العالم الاسلامى ؛ فكان مديراً للجنة تنظيم المحفوظات العثمانية ولمكتب الترجمة. وفي هذا أفاد الحكومة الايطالية فائدة قيمة ، خصوصاً فما يتصل بنقل أسماء البلدان العربية في طرابلس إلى اللغة

الايطالية ، ثم فى مسألة الخلافة التى أثارها الآتراك فى ذلك الحين ، وكانت موضوعاً لكثير من المناورات السياسية إبان الحرب العظمى . فقد كتب عن الحلافة رسالة طويلة بحث فيها طبيعة الحلافة على وجه العموم ، والحلافة العثمانية والمزعومة ، (على حد تعبيره) بوجه خاص . وقد عالج مسألة الحلافة من بعد مرة أخرى فى سنة ١٩٢٤ فى مجلة والشرق الحديث ، بمناسبة زوال الحلافة العثمانية .

وكان لهذا الغزو أثره أيضاً في زيادة عناية الحكومة الايطالية بالدراسات لاسلامية . فأنشأت في جامعة روما إلى جانب كرسي الأدب واللغة العربية كرسياً لتاريخ الاسلام و نظمه أسشيد شغله إلى نلينو في سنة ١٩١٥ . وفي هذا الوقت عينه تخلى له جويدي الكبير عن الاشراف على مجلة والدراسات الشرقية ، . فأشرف على إخراجها ، وكتب فيها مقالات قيمة فيها بين سنة والمتولة الحناصة بفلسفة ابن سينا ، وهل هي شرقية أو إشراقية ، وهي المقالات والمقالة الحناصة بفلسفة ابن سينا ، وهل هي شرقية أو إشراقية ، وهي المقالات التي ترجمناها في هذا الكتاب . وقد حل هـذه المشاكل المعقدة في تاريخ الكلام والفلسفة الاسلامية حلا يكاد يكون نهائيا ، على الرغم بما أثارته بين جميع الباحثين من قبل من اختلافات . ويتصل بهذا أيضاً مقالتان بين جميع الباحثين من قبل من اختلافات . ويتصل بهذا أيضاً مقالتان وفيهما كشف عن سعة اطلاعه المدهشة على المذاهب المسيحية وعلى الافلاطونية المحدثة ،وعن معرفته الدقيقة بآخني أحوال الصوفية النفسية .

ثم عنى بالشريعة الاسلامية ، وكان له فيها باع طويل ، خصوصاً حين أثيرت مسالة وجود قانون سريانى سابق على الشريعة الاسلامية وبه تأثرت وقد أثبت تلينو ، بججج لاتحتمل الشك ولا تستسلم للنقض ، أن القوانين المسيحية الشرقية تعتمد كلها على الشريعة الاسلامية ، ومنها استمدت . وكانت مناظراته في هذا الصدد مثاراً لاعجاب الجميع حتى خصومه أنفسهم .

وفى سنة ١٩٢١ أنشىء فى إيطاليـــا ، معهد الشرق ، من أجل دراسة أحوال الشرق وشئونه السياسية والاقتصادية والثقافية ، وخصوصاً الشرق الايسلامى . فعين نلينو مديره العلمى . وهذا المعهد هو الذى يخرج مجلة الشرق الحديث ، التى تعبر عن نشاط هذا المعهد الدراسى .

وملأت شهرة نلينو الاسماع سواء فى إيطاليا أو فى الخارج. فنيطت به مهام ضخمة وحاز ألقاباً رفيعة. فكان عضوا فى مجلس التعليم الاعلى ولجنة المعارف، وأصبح عضوا فى الاكاديمية الايطالية فى مارس سنة ١٩٣٢. وأسندت إليه رئاسة القسم الشرقى فى تحرير دائرة المعارف الايطالية. وفيها كتب أهم المواد الخاصة بالاسلام وبالعرب، كما كان عضو شرف لكثير من الهيئات العلمية فى الخارج.

ولعل واحداً من المستشرقين لم يكن أوثق من نلينو صلة بمصر. فالجامعة المصرية القديمة قد دعته إلى تدريس تاريخ الفلك عند العرب فى سنة ١٩٠٩ – سنة ١٩٠٠، ثم تاريخ الأدب العربي فى السنتين الدراسيتين التاليتين. وكان لتدريسه فى الجامعة المصرية القديمة أخطر الأثر فى تكوين كبار الأدباء فى مصر الآن. فقد استحدث منهجاً جديداً لدراسة تاريخ الآدب العربي، لم يكن معروفاً فى مصر من قبل، وقد شهد بفضله على الجامعة أكبر الاميذه فيها، ونعني به الدكتور طه حسين بك فى أول كتابه « فى الآدب الجاهلي». وكم كان الرجل يعطف على مصر ويحب المصريين! ولم تنس له مصر هذا كله. فدعته الجامعة الجديدة فيها بين سنة ١٩٢٨ و سنة ١٩٣١ مصر الجمع اللغوى سنة ١٩٣٠.

وفى السنوات الآخيرة من حياته عنى بطبع ، تاريخ المسلمين فى صقلية ، لميكيله أمارى، والتعليق عليه تعليقات طويلة، أضاف فيها خلاصة نتائج البحث فى السنوات التى تلت آخر طبعة للكتاب حتى هذه الطبعة الجديدة ، حتى

فجعل منه أثراً خالداً من آثار البحوث التاريخية العميقة الدقيقة. كما كتب الكثير من المواد في معجم القوانين الايطالي الجــــديد، ، وكلها خاصة بالمسائل الفقهية وأنواع النظم التشريعية في الاسلام . وقد شرحها نلينو شرحاً واضحاً دقيقاً يدل على سعة فى فهم الفقه الاسلامىونظمالاسلام التشريعية . وفي شتاء سنة ١٩٣٧ زار مصر زيارته المعتادة من أجل حضور جلسات المجمع اللغوى . فلما انتهت الدورة سافر إلى بلاد العرب السعودية وظل زمناً بمدينـة جدة ، واستطاع أن رور بعض البلاد الداخلية مثل الطائف. واصطحب معه في هذه الرحلة ابنته الآنسة ماريًّا • وكانت رحلة موفقة استطاع في أثنائها مقابلة الملك ابن سعود والاتصال بالشخصيات السياسية الكبرى في المملكة العربية السعودية. واستطاع أن يدرس هذه البلاد من جميع نواحيها. فعزم على كتابة بحث كبرفى حياة هذه البلاد في شتى مظاهرها. وبدأ فى كتابته فعلا فى أثنا. رحلته . فوضع الصورة الاجمالية للكتاب وجمع له المواد المختلفة . و استطاع أن يكتب القسم الأول منه وهو الخاص بالنظام السياسي والاداري والقضائي في المملكة العربية السعودية . وعاجله الموت قبل أن يتم القسمين الثاني والثالث الخاصين بالحياة الدينية الثقافية في الحجاز، وبجدة وما حولها ، وبرحلته من جدة إلى ما بعد الطائف. وهـذا الكـتاب قد عنيت الآنسة ماريا بطبعه ، فظهر في العام الماضي ( سنة ١٩٣٩)كأول بجلد من « بجموعة مؤلفات نلينو المنشورة وغير المنشورة ، وهي التي يشرف « معهد الشرق » على طبعها وإخراجها . والقسم الأول منه كتبه نلينو نفسه كما ذكرنا، أما القسمان الثاني والثالث فقد حررتهما الآنسة ماريًّا اعتماداً على التعليقات والمواد التي تركها والدها، أوالتي اشتركت هي في جمعها وكتابتها . ومكانة نلينو من بين المستشرقين جميعاً مكانة ممتازة لا يساويه فيها غير جولدتسيهر ونلدكه . وهو يمتازعن جولدتسيهر بدقته العلمية، وسعة اطلاعه على مختلف المسائل الاسلامية والعربية ، و تعدد مناحي نشاطه ؛ كما يمتاز بمنهجه

التحليلي الاستقرائي الذي يحول بينه وبين الالتجاء إلى افتراض الفروض الواسعة الجريئة، التي إن دلت على نفوذ البصيرة وعمق الوجدان، فان فيها الكثير من الخطر. ويمتاز أيضا ببحوثه التحليلية الدقيقة، فهو لا يلجأ إلى البحوث التركيبية الشاملة إلا إذا حمل عليها قسراً. ولهذا فان نتائج أبحاثه نتائج حاسمة في معظم الاحيان، إن لم يكن فيها كلها. وهو في استقامته في الحكم لا يكاد يجاريه أي مستشرق آخر على وجه الاطلاق.

## فهرس الاعلام

ابن يونس الأربلي: ٩٤٢ الأردبيل: ١٢٩ ابن أردشير : ٧٤ آدم : ۲۳۰ ، ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ارزمس: ۲٦ **۲۳۷ : ۲۳**٤ ارستوقان: ١٠ الآمدي ( سيف الدين) : ١٦٢، ١٦٣ ارسطو: ۱۱،۷۱،۱۲، ۲۳، ۶۶۶ آمنه: ۲۳۲ ، ۲۳۲ 'AV'A1'V4'VA'VO'04'OA فان آرندونك : ٥٠، ٦٦، ٨٧، ١٠٠ · 111 - 1 · £ · 4A · 4E · AA عيد الله بن اياض : ٢٠٦، ٢٠٨ 311-111: 111: 111: 771: الابامى: ٤٣ ، ٥٥ \*\* YEA . YI 9 . 1 EA . 1 EE . 1 TA أبحر (الملك): ٦٧ .. ٢٦٥ . ٢٦٣ . ٢٥٥ . ٢٥٢ . ٢٥١ ابن أبجر: ٦٤ — ٦٧ **777 ' 777** ابراهم : ١٥٥ ، ٢٣٥ -- ٢٣٧ أرنولد: ١٧٤ ، ١٨٥ ، ١٩٠ أبقراط: ۲۰، ۲۰، ۷۲، ۷۲، ۵۲، ۵۰، ۲۵، اسماعيل الأزجى : ١٣١ ، ١٣٢، 16.464.601.05 <u> ۱۳۸ – ۱۷۰</u> أبو طالب الازجى : ۱۳۲ ابلونوس: ٥٩ الأمرى: ١٦٦ اسحق بن حنين : ۲۸،۱۵۸۸، ابن الآثير: ١٢٨ ، ١٣٥ ، ١٣٧ ، 797 : 11 : 09 194 اسرائيل الاسقف: ٦١ ، ٧٤ –٧٥ اجثياس: ١١٩ اسقلبيوس: ٤١ احمد عيسي: ٩١ أخودمه: ٥٤ اسكيىرلى (چوننى وتشلستينو) : ٣٢٣ اسكاروس: ٨١، ١٠٠ ادریس بن ادریس: ۱۹۷،۱۹۳ الاسكندر: ٤،٥ ابن نجاء الأربلي : ١٣٥

اكيلاوس: ٤٩ اقلنس: ۸۵، ۵۹، ۲۶۲ الرش: ۲۰۱،۱۷۵ السبياديس: ٣٠ الياهو خای جرش : ۲۳۶ النوس: ۸۷ اماری: ۱۳۲، ۱۸۷، ۲۲۸ . امادو کلیس: ۲۵ امقيدورس: ٢٤ امونيوس: ٤١، ٥٥، ٨١، ١١٢ أمدروز: ١٤٩ أمىر على: ٣١٨ أنا نلمنو : ٣٢١ انستاس الكرملي: ١٠ انقیلاوس : ٤٧ ــ٠٥ أنوش: ۲۲۸ انو شروان : ٥٦ اهرن: ٣٤ ، ٤٥ أوتو: ٢٣ أورى: ٢٦٧ أوريباسيوس:٨٥ أور مجانس: ۸، ۲۱ أوزتر: ٣٠٠، ٣٠٠ أوطولوقوس: ٥٥

أوغسطس : ٤، ٤٤، ٤٤

اسماعيل: ٢٢٨ أسماني : ۵۳ ، ۱۱۷، ۱۱۷ اشيتا: ١٩٤ أشتينر: ١٧٥--١٧٧ ، ١٨١٠ إ١٨٤، T+1 . T . . اشتینشنیدر : ۲۱،۵۰،۶۶،۵۰،۲۱، «110·111 ·11·2·11·4 · V9 ·VA الأشعرى: ٨٤ ١٤٤ ، ١٩٤ ، ٢٠٦٠ **417.11.11** اصطفن: ۲۶، ۲۶، ۲۶، ۲۹، ۹۹، ۹۵ ابن ابي أصيبعة : ٤٣ ، ٤٦ ، ٤٩ ، · VT · VT · V · · TV - T1 · 0 · OV : TV : AV --- VA : YA : VA 11.5 1.7 17.47 1 AA 1AV **137 P37 377 377** الأصم: ۲۱۲،۲۱۱، ۲۱۷ اغريپافون نتسهيم : ۲۵ الافروديسي ( الاسكندر ) : ۸۱، 11. افلاطون: ۷، ۹، ۱، ۱۲، ۳۲، 1A : 0 - 1 : P 1 1 : N 1 Y : P 1 7 7 0 7 افلوطين: ١٣ محد اقال: ۲۶۵، ۲۰۹

اسكيلوس: ٢٩

البرادي: ۲۰۸، ۱۹۸ ابن محمود البربرى: ١٩٦ یرتای : ۲۸ بر ترم: ۳۲ رتشيا: ۲،۶۱،۵۰ بر تولد: ۱۰۰ فان دن برج: ۲۲، ۸۳، ۲۵۰ رجش: ٤ رجشتر يسر: ۱۰، ۵۰، ۸۱، ۸۱، 1 . . . 79 . 75 . 01 برداخ: ۲۷ الرذعي : ١٤٣ برقلس: ۲۶،۷۶،۵۰،۷۷ ىركىرت : ٢٣ يروبوس: ١٤٤، ٥٤ روکلن: ۱۰، ۷۸، ۸۸، ۹۳، ۹۵، · 178 · 177 · 17. · 1.7 · 4v 431,031,001,001,001,154 174 : 177 برون: ۱۱۵ ىرىسون ١٦: پریم: ۲۲۲، ۲۷۲ يريه: ۸۰،۸۰،۸۰ بزر جمر: ۲۷۵ بزليدس: ٨ ابن البطريق: ١٠٣

أوغسطينس: ٢٥،٢٠ أوليري : ۳۷ ابن اباس: ۲۲۸ ايتوس: ٤٣ الابحي: ۱۹۳، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۱۱، 117 · 117 · 117 احديابا: ١٦٥ بار يبيه دى مينار: ٠٤ بارحدبشبه: ۳٥ الباروئی ( سلمان ) : ۱۹۸ الباروني ( ذكريا ) : ۲۰۸ روجر باکون: ۲۶۰، ۲۷۷، ۲۹۰ باخيا من باقودا: ١٤٨ ياور: ٧٩ يس: ٥٩ البتاني: ٣٢٣ يتسولد: ٣٠١ يتسى : ۱۷٥ ، ۳۲۲ بتار: ٤٠ البخاري: ١٢٧، ١٢٨ بختيشوع ( جور چيس بن ) : ٥٦ « (عبيد الله بن) : ٤٩ ، ٥١ ، ٥٩ (على بن) : ٢٠ بدر ( مولى المعتضد ) : ٩١ ، ١٢٤ الديعي: ٩٠٠

دی يور: ۱۷۷۴۱۵۰۱۹۰۱۹۰۱۵۱۲ بوزی: ۲۷۶،۲۰۵۲،۵۵۲،۵۲۰ ۲۷۲ يوكوك: ١١٥٠،١٨٧،١٩٩،٢١٢٠ 037 : V37 - P37 : 707 : 707 بولس الأجانيطي: ٤٣ ، ٥٨ رو مشترك: ۲۷ ، ۵۵ ، ۲۰ – ۵۵ ، 11.A11.811... (A) (VV . 7. 1146110 (111 يونس: ۲٤٧، ۲٤٩ بوون: ۸۸ بويح: ٥٩، ٧٩ بيتهوفن : ٢٠٤ البيروني: ۲۲، ۱۱۰، ۱۶۲، ۱۲۳۰ السضاوي: ١٩٣ ابن السطار: ٧٩ إ يبلاچيوس: ۲۰۰ البهقى : ٥٠

ت

تتسیان : ۲۹ تذاری : ۱۰۶ الترمذی : ۲۲۰ تریلتش : ۳۰، ۳۰۰ تکاتش : ۳۷، ۳۵، ۲۰، ۲۰، ۸۱، ۲۰ ابن التلمیذ : ۷۳ تنخوم أورشلمی : ۳۰۸

ان بطلان: ٩٤، ٩٤، ٥٩ بطليموس: ۲۱، ۵۹، ۲۰، ۲۲، ۳۲۲،۱٤۲ بطليموس الغريب: ١١٠ البغدادي (الخطيب): ١٤٤٠١٣٢،٧٤ البغدادي، (عبد القاهر): ۱۸۰،۱۷٤، 711 . 7 . 9 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 يفاعلر: ٨٣ بكر: ۲۰۲، ۹۸، ۲۰۲، ۲۹۹ - ۲۰۳ \*17 . \*11 . \*.V البكرى: ١٩٧ ان بکس : ۹۲ اللاذري: ۳۰۱ يلاثيوس: ١٧٩، ١٥٣، ١٧٩، ١٧٩، YA . . 470 . 410 أبو زيد البلخي: ١٢٥، ١٢٥ أبو معشر البلخي : ١٤٤ — ١٤٥ البلدى ( اثناسيوس) : ٥٥ ينتو: ١١٤ ، ١١٤ بنامان: ۷۷ بهاء الله ( البابي ) : ۲۲۶ البيشتي: ١٣٨ ابن جريز: ١٠٤ ابن بهرين: ١٠٤ جمنیار: ۲۸٦ يوس: ١٣٥

بودلي: ۲۵۷، ۲۵۷

ثیودوسیوس: ۵۹ ۱۰ ثیوذوسیوس الثانی: ۶۰، ۶۰ ثیوفیلی: ۱۰۶

7

جاسيوس: ٤٧، ٩٥، ٥٥

جالان: ۱۷۵، ۱۷۸، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۱۲ جالا جالینوس: ۲۱، ۵۶ – ۵۲، ۵۵، ۸۵، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۹، ۹۶، ۹۶،

جاماسب: ۲۷۵

جانی ( اسد بن ) : ٥٥

چب: ۱۰۷

الجبائی : ۹۷ ، ۱۹۶ ، ۱۹۶

جبراثيل بن بختيشوع : ۱۰۶،۹۲

ابن جبرول : ١٢٥

جيريل (الملاك): ٢٢٨

جبرييلي: ۱۰۷٬۱۰۱،۵،۱–۷۰۱

ابن جبير: ۹۳، ۱۵۳

ابن أبي جرادة : ١٣٤

جراف: ۲۷، ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۱۰۶ الشريف الجرجاني: ۱۷۶، ۱۹۳،

> ۲۱۱،۱۹۸ جرکه: ه

التهانوی : ۲۱۱ التوحیدی : ۸۸،۸۸ <u> — ۹</u>۰،۱٤۳، ۱۵۰،۱٤۹

توراندریه: ۱۲،۹

توری: ۳۹

توقان : ۱۰

تولك: ٢٧٤، ٢٥٥ – ٢٥٧، ٢٧٤

توما الاكويني : ٢٢

ابن تومرت : ٣١٦

فون تيبلى : ٥٤٠٤٥

ابن تيمية : ١٦٦ ، ١٣١ ، ١٦٤ ، ١٦٦ ،

: 4... 440 - 444 441

ث

ثابت بن سنان : ۹۲،۷۳

ثامسطيوس : ٤٩ ، ٧٧

ثاودوسيوس: ٤٩

ثاودوسيوس (رومانوس): ٢٠

ثاوفرسطس: ٨١

الثمالي : ١٦٠

الثعلى : ۲۲۲، ۲۲۹

عمر الثلاثي: ١٩٣، ٢٠٨، ٢٠٨

ابن ثوابة : ١٣٩

ثورندىك : ٢٥

الثورى: ٦٦

ثیادورس: ۲۰۶

ثبودوتوس: ٤١

جوندولف: ۳۲،۳۰ میکلنچلو جویدی . ۳۲۰ جويرجاس: ۱۸۹، ۱۸۹ الجوني: ١٣٥ جىترزلو: ٢٠١ جيه: ۱۸ : ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۳ ابن أبي الجيش: ١٦٨ چیرار ( سان پول ) : ۱۰۰ الجيطالي: ٢٠٦ ، ٢٠٦ الجيلاني : ١٣٥ – ١٣٧ ، ١٦٠ ، 141 - 14. چيوت: ۱۲۸ جيورجه: ٣٢

۔ ابن الحبر : ۲۹۳ ابن حجر: ۲۲۱، ۲۲۱ ان أبي حديد: ١٩١ الحريرى: ١٨٨ ابن حزم : ١٥١ -- ١٩١،١٥٢ --T18 . T17 . T1 . . T . 9 . 198 حسان بن ثابت : ۲۲۸ الحسن ( ابن على ) : ٢٢٦ الحسن البصرى: ١٧٣ - ١٧٥ ، 117:118:11. أحمد بن الحسين الأباضي: ٢٠٨

جريفيني: ٤١ جر نارت: ١٤٠ ابن جزلة: ٩٩،٩٧،٩٩ چستنیان : ه چسمو ندى : ۱۱۷ جعفر الصادق: ١٥٠ جللم : ٣٢٣ ابن جيع : ٢٠٤ جوتييه : ۲۲۲،۲٤۸،۲٤۷،۲۲۰، 494 · 49 1 چوچیه: ۱۰۰ جو دمان: ٤٢ جور جيوس : ١٤٤، ٥٥ چوردان: ۲۷۷ چوزجاني: ۲۶۸، ۲۲۳، ۲۲۴ البن الجوزى: ۱۰۷، ۱۳۲، ۱۳۷، 771:177 - 17. ابن الجوزى (سبط) : ۱۲۸ ، ۱۷۲، 177 ابن قىم الجوزية : ٢٢٥ جوشه: ۲۷۰ حِوفني نلينو: ٣٢١ جولدتسهر: ۷۳، ۸۰، ۱۲۳، ۱۷۸ 199 1976 1906 1916 179. ۲۲۱، ۲۱۲، ۲۱۸، ۲۲۸، ۲۲۸، الحسين ( ابن على ) : ۲۲۲

T19 - T.V . T.Y. Y.V.

حاجي خليفه: ١١٠ ، ٢٥٤ ، ٢٧٤ الخليل بن احمد : ١٤٥ ان الخار: ٢٦ ، ٢٧ ، ٨٥ ، ٨٧ ، 4. . 44 الخوارزي: ١١٩ خودابنده: ۲۲۹ دى خويه: ۱۹۳، ۱۷۴ ، ۱۹۳۰ الخياط المعتزلي: ٢١٧، ٢١٦ دار تبور: ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۸ ابن داود : ۹ دانته: ۲۲، ۲۲ دلاقدا: ۲۲۰ الدميرى: ٢٣١ الدعى: ١٥٧ دنحا: ٥٥ دنخا:٥٥ دو تندی: ۳۲ دوزی: ۱۷۵ ، ۱۸۷ ، ۲۵۷ ديترتش: ۳۰۰ ديترتشى: ١٧٧٠ ١٧٧٠ ديسو: ۲۲۰ الدينورى: ۱۸۸، ۱۸۸ 3 الدهى: ۱۲۸ ، ۱۳۳ ذيوفنطس: ٥٩

الحفناوي : ١٦٥ 101:541 الحلاج: ٩ الحلاوى: ١٣١ الحلى: ٢٢٢ ابن حنيل: ١٢٧ ، ١٢٩ ، ١٣٧ ، 744 . 141 أبو حنيفة : ٢٣١ حنين: ۲۹، ۲۵، ۸۶، ۱۵، ۲۹ · 94 · 98 · 91 · 79 · 04 · 0V 118 (118 (110 (108 حنه مونتینی: ۲۲۱ حواء: ۲۲۳ ، ۲۳۶ يوحنا من حيلان : ٢٥ ، ٦١ – ٦٤ ، 44 . V4 . VA . Vo حينا نيشو : ٥٥ خالد البرمكي : ه١٠ خالد س يزيد: ۲۸، ۲۹، ۲۹، ۱۰۰ ان خرداذبة : ١٩٦ ان خلدون: ۲۱۷، ۲۱۱، ۲۱۲، 707 -- X07 3 -- Y07 خلف بن السمح: ٢٠٨ ان خلکان: ۹۷ ، ۱۰۹ ، ۱۳۵ ، 1778 · 191 · 178 · 177 · 10A **۲۳۷ : ۲۳1** 

ر رايه: ۷۷ الرازی (أبو بکر) : ۲۶،۶۵، ۸۱، · 176 · 11 · · 97 · 97 · 87 · 87 177 4 184 الرازي ( الفخر ): ١٤٥ ، ١٦٦ ، 1707 . 177 . 177 . 197 . 197 . **YAY** الراضي: ٦٣ رتر: ۲۹، ۲۵، ۲۶، ۱۰۰ أبن رجب: ۱۲۹ ، ۱۳۳ ، ۱۳۷ ، 179 6 174 الرستمي: ۲۱۰ أبن رسته: ۱۹۱،۱۷۲،۱۷٤ ابن رشد: ۹۸، ۱۵۶، ۲٤٦، ۲٤٩، · 444 . 104 . 404 . 404 . 404 . 347 . 047 . 447 . 367 . 067 این رشید : ۹۷ الرشيد (هارون) : ۹۱ ، ۱۸۰٬۱۱۷ رشد باشا: ۷۷ رشيد الدين بن خليفه: ٦٢ این رضوان: ۹۵ رفائيل: ٢٩ فريد رفاعي: ١١٤

ركن الدين عبد السلام: ١٣٦-١٣٧،

۱۷۲ ، ۱۷۰ <u>ابن ابن رمثة</u> : ۲۷ الرهاوي ( يعقوب ) : ٥٥ روبيل: ٦٣ رو دان : ۲۹ روسکا: ۲۷، ۵۳، ۲۹، ۲۹، 119:100 روسو: ۲٤٧ روفيل: ٧٦ این الروندی : ۲۰۹،۲۱۹،۲۱۳، 11V ريت: ۱۹۵، ۱۹۳ الريحاني : ١٢٥ ابو ريده: ۸۲ ریسکه: ۱۷۵، ۱۷۵ ريئان: ٤٤ ، ١٢٨ ، ٢٦٦ ، ٧٧٧ ڌ الزيس بن العوام : ١٨٤ ، ١٨٩ الزجاج: ١٥٠٠ زخاريا: ٧٥ زرادشت: ۲۷٥ ابن زرعة: ٨٨، ٩٩، ١١٨

الزمخشري: ۱۸۸، ۳۱۷

کعب بن زهر : ۲۲۸

ابن زیلع: ۲۹۲

على بن محمد الزهرى: ٢٣٩

ان سابور : ۱۲۹ سارتون: ۱۰۳ عر باض بن سارية : ٢٢٥

دی ساسی : ۱۸۷

M1 : 64 : Phum

بن سبعين : ٢٢١

ان سکتکین : ۸۸ ، ۸۸

السبكي : ۱۳۳ ، ۱۶۶ ، ۱۰۸ ، 178-175

السجستانى ( أبو سلمان ) ٥٠ ، ٦٣ ،

10 - 49 -

٣٠٨ 6 ٢٠٦ : والحس

السخاوي: ۲۰۹، ۲۲۰

سدنی سی: ۲۵۲

سر جيوس الرأس عيني : ٣٤ ، ٤٥ ؛

1. V . OV . OJ . OE . OL

ابن سعد : ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ،

749

سعديا : ٥٨

ابن سعود: ۲۲۹

سفو نرولا : ۲۳

سقراط: ١٤٠

سل: ١٧٥

شلام الابوص: ١١٥، ١١٥

عبد الله بن سلام: ۲۲۰

دی سلان : ۲۱٦ ، ۲٤٥ ، ۲۵٦

Y77 . T77 . T7. . T0X . T0V

**TA+ : TV+** 

سلم: ۱۱۳ - ۱۱۰ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸

سلمان: ۲۲۹

سلوانوس: ٥٥

سلمان بن داود: ۲٤٠

السمعاني: ١٧٤ ، ١٣٤ ، ١٧٤

سنان من ثابت : ۹۱،۷۲

محمد من سنان : ۲٤١

سنبلقيوس: ٤١

سنتلانا: ١٥، ١٢٤

سلمان السنجرى: ۲۲۰،۲۳۹

السندوبي : ۸۹ ، ۱۶۳

السنوسي : ١٦٧

السهروردي: ۱۲۹، ۱۳۰، ۲۵۳،

1777 - 777 · 777 - 777

سهل ىن ھارون : ١١٥

محمد بن حسن بن سهل : ٢٣٦

سوتر: ۸۰

سو فو کلیس: ۳۱

سوبرس: ٤٢

موسی بن سیار : ۹۳

سيوخت: ٥٥

السيرانى: ١٤٠ سرنسن: ٢١١ سيل: ١٩٥، ١٩٩، ١٠٠ ابن سينا: ٢٩، ١٠٥، ١٥٩، ٩٥، ٩٥، ١٣٠، ١٣٧، ١٣٥، ١٥٢ – ٢٩٦ السيوطى: ٢٣١، ١٢٨، ١٣٨، ١٣٣، ١٣٥، ١٢٤، ١٤٩، ١٢١، ١٢٥،

ش ،

سن المناف : ٩٥ شارلمان : ٩٥ الشافعى : ١٢٥ ، ١٤٤ الشاطبى : ١٢٧ أبو شامة : ١٦٨ ببو شاكر : ٩٥ الشريشى : ١٧٤ الشعرانى : ١٧٤ شفولسن : ٧٠

عامر الشماخي : ۲۰۸، ۲۰۶ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ أبو العباسي الشماخي : ۱۹۷ شمت : ۲۷، ۱۰۰

100024.

شمعون: ۵۵

عمد بن شنب : ۱٤٧ ، ۲۳۲ شمیلدرز : ۱۷۵ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱

الشهرستانى : ٩٤ ، ٩٧ ، ١٧٤ ،

· ۲17 · ۲1 · ۲٠٢ 19 ٨ · 1 ٨ •

717: 717

شوساً : ۲۶۲، ۲۹۳

شوۋان : ۱۷۷

الشيباني : ٩

شيث : ۲۲۸

شيخو: ۱۵۲، ۱۵۱

شيدر: ٣ - ٣

أبو اسحق الشيرازي: ١١٩

صدر الدين الشيرازى : ۲۷۳ ، ۲۸٦

**YAA** —

قطب الدين الشرازي: ٢٦٩، ٢٧٢،

44.

شیشرون : ۲۳ ، ۲۷

ص

ابن الصابي : ١٩٢

صاعد: ۲۰۳، ۲۳، ۲۳، ۱۰۳، ماعد

107 : 101

صالحاني: ۷۸

الصديق: ٦٠

ابن الصغير المالكي : ١٩٨ ، ١٩٨

ابن الصلاح: ١٥٩ -- ١٦٠ ، ١٦٢

177 -

ط

الطيراني: ۲۲۳

الطبرى: ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠٠

ان عياس: ۲۰۸ ، ۲۲۸ ، ۳۱۷ على ان العباس: ٩٣ حسن العباسي : ١٤٦ ان عد الحكم: ٢٩، ٣٩ اسحق من عبد الحميد: ١٩٦ مصطفى عبد الرازق: ١٦٦ عبد الرحمن محمد بن الحسين: ٢١٨ عبد العزيز بن أبي رجاء : ٢٣٩ عبد الله (ابن عبد المطلب) : ٢٢٩ ، 777 · 77-عد المطلب: ٢٢٩ عبد الملك بن مروان : ٢٠٦ أ فلح بن عبد الوهاب : ٢١٠ محد عده: ۲۲۴، ۲۰۳، ۱۲۳ ابن عبدون : ۸۷ عبد يشوع: ١١٧ این العبری : ۷۸ ، ۸۰ عبيد : ۲۷ ابن عبيد الله ( القاسم ) : ١٢٤ عمرو بن عبيد: ١٧٣ – ١٧٥ ٠ 140 1 140 1 141 -- 144 أبو منصور العجلي : ٢٣٨ یحی بن عدی : ۹۳ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۷۷ · 1 · · AA · AV · A\* -- A · · YA 10. 99:91

عبد الرحمن العراقي : ٢٢١

على بن ربن الطبرى: ٠٠، ٩٣ ابن طبون : ۸۰ الطرهاني : ١١٧ ابن طفیل : ۲۶۵ -- ۲۶۹ ، ۲۰۲ ، · ۲٦٣ · ٢٦ · ٢٥٦ · ٢٥٥ · ٢٥٣ 777 طغرل بیج : ۷۶ این طملوس : ۱۲۳ ، ۱۲۶ ، ۱۵۳ ، 70 - 6 102 طه حسین: ۱۰۰، ۲۲۸ طه نصير الطوسي : ۲۲۳ ، ۲۷۹ محمد بن الطيب: ١٣٤ ابن الطيب ( أبو الفرج ) : ٩٣ — طسويه: ٥٥ طماثاوس: ٥٥، ١١٥ – ١١٨ ظ. الظاهر ( ابن الخليفة الدصر ): 149 ظهير الدين: ٨٦ - ٨٨ ، ٩٥ عائشة: ١٨٤، ١٨٩ العامري: ٩٠ ابن عباد : ٩٠ – ٩١ ابن عباد (الصاحب) : ١٢٩

· 77 · 10 / - 107 · 12 / -717 . 707 . 771 الغنيمي: ١٣٠ الفاراني: ١٤، ٥٤، ٢١، ٢٢، ٢٢، ' A1 ' VA ' V7 --- VE : 79 : 7V · 1 · 9 · 11 · 9 A · A 7 · A 5 · A 7 797 ابن فارس: ۱۲۹، ۱۶۰ ابن الفارض : ٣٢٧ فاطمة: ٢٥٦ ان فتيان : ١٣١ فتشنيو : ۲٥٣ فثيون: ١١٦ أبو الفدا : ١٧٤ فدياس: ٢٩ ان الفرات: ۹۲ أبو الفريج : ٢٥٣ فرچيل: ۲۲، ۲۳، ۲۷

ابن فرحون : ۱۳۱

1.4.1.4

فرفريوس: ۲۰، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲

فرلاني: ۲۷، ۲۱، ۲۲، ۵۵، ۱۰۰۰

1118 -- 111 119 -- 117

فرنسيس الاسيزى: ٢٢

ابن العربي: ۱۸۲۲، ۱۵۳، ۲۲۱، ۳۱۸ حسن العسكري: ٢٢٦ این عساکر: ٦٨ ابن العسال: ٢٩٦ عضد الدولة : ٩٣، ٩٢، ٩٣ محى الدين العطار: ٢٣٢ أبو العلا عفيفي : ٢٩٥ ابن أبي علاج : ٢٣٩ على: ١٧١ ، ١٨٢ -- ١٨١ ، ١٩١ ، 777 · 777 · 770 · 77 · 477 · 777 عبد الله بن على: ١٠٧،١٠٢ ابن عمار: ۲۳۲ ابن عبر : ١٩٠ عربن عبد العزيز: ٦٥ - ٦٨ عمرو بن العاص : ٥٠ ، ١٨٩ ابن العميد : ١٤٩ عیاد : ۱۷ عيسى: ١٥٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٨ على بن عيسى (الوذير) ٢٠٩١٠٨٧ على بن عيسى : ٨٥ ، ١٤ عيسي بن على : ۸۷ ٠ ميني : ٢٢١ غال : ۷۲ الغزالي: ١٠ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٢٥ ، 187 (187 - 18+ , 180 , 144

فريدريك الثاني : ٢١ قستنفلد: ۷۷، ۲۰۰۱، ۱۵۸، ۱۲۲،

**۲۳٤ : 17**4

ابن الفقيه : ١٩٧، ١٩٦

فليجر: ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۱،

فليجل: ۱۵۰،۱۰۶،۱۰۳

فليجون : ٣١٦

قليشر: ۲۰۸،۲۱۰

قلترز : ۲۲

فلميلر ؛ ٣٢

ڤلنتينوس : ۸

قلبو زن : ۳۰۷

فان فلوتن : ٥٥ ، ٢٠٧

فلو طرخس: ۳۰،۹۵۰ - A7 ' A1 ' A · ' VA-- Yo ' YT

فناخسرو: ٨٦

قىرش: ۱۰۱، ۱۱۰ . 174 . 140 . 144 . 110 . 11 . قنكلن: ۲۹، ۳۲

أبن فهر : ١٠٤

ابن فهريز : ١٠٤

فولرز: ۱۲۹

قولف: ۱۷۹، ۱۷۹

فويرباخ : ۲۹

فيثاغورس: ٧

قیل: ۱۷۰، ۱۷۰، ۲۷۱

فیلو ستراتس: ۳۳

ا بن القادس: ١٦٩

القاوقجي: ٢٤٠، ٢٤٥.

القباني : ١٥٧

قتادة : ١٧٥، ٢٧١ ، ١٩١ ، ٢٢٦

أبن قتيبة : ١٧٦، ١٧٣، ١٧٦،

Y . . . 191

ابن قرة (ثابت): ٥٩،٧٢، ٧٦

أبو قرة : ١٠٤

اسحق القدوى : ١٩٥

قسطا بن لوقا: ٥٩

أبو القشقرى : ١٥

ابن القصاب: ١٧٢

القطان : ١٢٨

ابن القفطى : ٢٣ ، ٧٧ -- ٥٠ ٧٢

6.1.4.94.97.94.97.9.

271

القومسي : ٨٥

قویری: ۹۹،۷۵،۹۲، ۹۹،۷۵

قيس بن سعد: ١٨٩

قینان : ۲۲۸

3

کارادی قو: ۲۹،۳۷، ۲۴، ۲۲، ۲۹۵

كازانوقا : ٣٤

كاسوتو: ٢٤٦

كالدرون: ۲۹

[ كوفمن : ١٢٥

كومينوداترينو : ۲۵۱

موسی بن کیباً : ٦٠

كيرست : ٤

كيروس: ٢٥٠

كيورتن: ١٧٤

ل

لامانس: ۲۰، ۲۰۰

ليرت: ۱۰۲، ۱۲۳، ۱۳۵، ۱۳۹

لسنج : ۳۲

لورا: ۲۳

لوسترانچ: ٩٦

لوکلر: ۹٦،۹٣،٥٢،٤٦،٤٦،٩٣٠

لوتر: ۲۵

اللورقى • ١٣٣

لوقيان: ٣١٦

الليث ن المظفر : ١٤٥

ليزجانج : ٨

ليڤنتال : ٢٩

لين يول : ٤٣

لين : ١٩٥

الماتريدي: ٣١٧

ان ماجه: ۲۵٥

مارأبا: ٥٥

كالونيموس: ٢٥٠، ٢٥١

كانتوروفتش: ٢١

کپار : ۳۲۳

الكتاني: ٢٣٣

ابن يوسف الكرماني : ١٤٦

ابن کرنیب : ۹۹،۷۱،۷۱

كروس: ۱۲۰،۱۱۹،۱۰۱،۱۲۰

کرول: ٤٢

کریل: ۲۳

فون کریمر: ۲۰۲، ۲۰۲

کسری: ٥٤ ، ١١٩

ابن کشکرایا: ۹۲

کلاجس: ۳۲

كلامروت: ۲۹، ۱۱۰

كلنجر : ۲۹

کلمانس : ۸ ، ۲۳۵ ، ۲۳۸

الكليني: ١٥٠

كليوبترا : ٦٤

الكميت: ٢٣٤ ، ٢٣٢

الكندى: ٥٩، ٧١، ٨٧، ١١٤،

180:140

أبو الصر الكندي: ١٥٠

کویرنیکس: ۳۲۳

جويدوكورا: ٣٢٣

کو جدد: ۲۶

کورنی: ۲۹،۲۹

\*L: P, 71, 001, .21, 771; 777 · 771 - 777 · 777 · 777 **۲**٣٨ ---ان المخيمرة: ١٣٠ ان المرتضى: ١٣٤، ١٣٤، ١٧٤، 77+ ( 717 السيد المرتضى: ١٧٤ ان المرستانية : ١٧١ المرسى المفسر: ١٢٦ ان مرقش: ۱۳۲، ۱۳۹ مر جلموث: ۸۹ ، ۱۲۳ - ۱۲۵ ، · 127 · 177 · 176 · 179 · 17A 114 110 1107 110 1159 Y11 (19V مرتشى: ۲۱۲ ابن المرزبان: ٩٢ مرقيون: ٨ مرکس: ۳۰۰ مرکله: ۳۹ المروزى : ۲۱ -- ۲۶، ۷۶، ۷۵

99 · V7 -

المارديني : ١٣٨ ماريا نليتو : ١٣٦ ، ٣٣٩ ماريا نليتو : ٢١ ، ٣٩ مارينوس : ٤٧ – ٤٩ ماسينيون : ٩ يوحنا بن ماسويه : ٥٦ – ٥٧ ماسيه : ٣٩ مالك : ١٢٥ المأمون : ١١ ، ١١٤ ، ١١٧ ، ١١٨ ،

مایر: ۳۵ مایرهوف: ۳۷، ۶۹، ۵۲، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۰۹

الماوردي: ۱۲۷

على مبارك: ١٩٧٠ المبرد: ١٩٥ أبو بشرمتى: ٣٢ – ٢٤ ، ٧٤ ، ٥٧ ، ٧٦ – ٧٨ ، ٨١ ، ٩٩ ، ١٤٠ ،

> متس : ۱۸ ، ۹۱ ، ۹۱ مت*عو*خ : ۶۹ ، ۱۰۰ متنیا : ۲۹

المتوكل: ۵۸ ، ۷۰ ، ۷۶ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ المجريطى: ۲۵ أبو المحاسن: ۱۳۵ ، ۱۷۶ داود من المحبر: ۲۲۰ ، ۲۳۹

المنصور (أبو جعفر) : ١٠٢٠٥٦، مسکریه : ۹۰ مسلم: ۱۲۷ ، ۱۷۰ 19-11-4 المنصور (ابن أبي عامر): ١٥٢،١٥١ المصعى: ٢٠٠ -- ٢٠٠ ان المني: ۱۳۱، ۱۲۸، ۱۷۰ ارهيم المصيص: ٢٣٩ مو تملنسكي: ۲۱۰،۲۰۶، ۲۱۰ ان المطهر الحلي: ٢٢٩ مونتيه: ١٧٥ معاوية : ۱۸۲ ، ۱۸۸ ، ۱۸۹ ، ۱۹۱ ، مونك: ۲۰۲٬۲۰۵٬۱۹۹٬۱۷۵٬۸۰ المتضد: ١٥٠، ١٢٤، ٩١، ٧٢، ١٥٠ المغيل التواتى: ١٦٥ 😳 177 · 70 A المهذب الروى: ١٧١ المغيرة من شعبة : ١٨٩ المهدى: ١١٧ المقتدر: ٦٢ ،٧٣٠ مهرمن: ١٦٤٠ المقدسي (موفق ألدين ): ١٣١ موسى: ١٥٥ ، ٢٣٥ المقريري: ۱۷۴، ۱۸۵، ۳۱٤،۲۱۲، ۱۸۵ أبو موسى الأشعرى : ١٨٩ ابن المقفع: ١٠١ -- ١٢٠ ابن المقفع ( محمد بن عبد الله ) : ١٠٦ موسى بن ميمون : ۲۱ مویرژنجه : ۱۲۵،۱۲۲ المعرتلي: ١٦٠ ابن القفع ( سوبرس ) : ١٠٥ ميسرة س عبد ربه: ٢٣٩ المكتنى: ٧٣ ٠٠٠٠ : ٥٤٢ ، ٨٤٢ ، ٨٥٢ ، ٢٢٢ ، مكدونلد: ۱۷۵، ۲۱۳، ۲۱۳ 794 مىرندولا: ٢٤٦ أبو طاب المكي : ١٣٠ ممكانج لمو: ٢٩ ا . ملر : ۱۰۲ ، ۱۱۶ ميان : ٥٤ م . ي . مار : ٢٥٠ ن الملوشائي: ٢٠٥ ابن ناجي : ١٩٧ المنجاب بن راشد : ۱۸۹ الناصر: ۱۲۸، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۸۸، وهب بن منبه : ۱۷۲۰

177

ابن مندویه : ۹۲

نيقولاوس: ٥٩، ٨٨ نيقو ماخوس: ٥٥ نیکل: ۱۰

۵

المادي: ١١٧ هار بروکر: ۲۱۰، ۲۰۲، ۹۶ ان هية الله: ٩٩، ٩٩ هر توليه: ۲۱۲ مارتن هرتمن : ۲۳۳ ان هرثمة : ١٩٦ هرقل: ٤٢ هرمس: ۲۲۲ ، ۲۷۰ فون هرنك: ٢٥ الهروى : ٢٢٥ أبو هريرة: ٢٢٣، ٢٢٥ ابن مشام : ۲۳۲ هلد برنت : ۲۲

همر برجشتل: ۱۷۵ هنرج : ۱۲۸ ان هندو: ۲۶، ۸۸، ۹۵ هو تسما: ۲۰۹، ۱۹۳، ۴۰۹

هوراس: ۲۳

حودتن: ۸۳، ۱۹۳، ۱۸۲، ۱۸۲ Y12 ( Y1 Y ( Y1 ) ( Y + 9 ( 19 Y

هورخرونيه: ٣٠٣

ابن ناعمه: ۱۱۰،۱۰۳ ابن ناقياً : ١٢٨ ان النجار : ۱۳۲، ۱۲۸، ۱۲۹ النجاشي : ١٤٨، ١٤٤ ابن النديم: ٨١ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٨٥ ، 14.11.0.1.21.767 النرشخي : ۲۳۷ ، ۲۲۷ النظام: ١٤٠، ١٢٠ نظيف القس: ٩٢

نلدکه: ۲۰۱، ۲۰۷، ۳۲۵، ۲۲۹ نلینو : ۱۰ ، ۶۵ ، ۱۰۰ ، ۱۱۸ ، 

> \*\*\* - \*\*\* . \*\*\* النبر جوري: ۱۲۸ النويخني: ۱۶۸،۱۶۴

النعساني : ١٥٧

نوح: ۲۳۷ - ۲۳۷ أبو نوح (الانباری) : ۱۱۳ ، ۱۱۵

لَمْو نُوح (ابن الصلت) : ۱۱۷ نوردن: ٥٠

نوبياور: ٢٦٧، ٢٦٩

نويىرجر:٧٤

نبرج: ۲۱۷،۹

نْبِيْشَة : ٣٢

نيفوس: ۲۵۰، ۲۹۵

14. - 144 , 141 - 144 127-128:18+:149:148 711 · 147 · 10 · 1 1 1 4 ىحى بن خالد: ١١٧، ١١٧ يحي النحوى: ٤١ -- ٤٣، ٤٩ --1.7.1.4.44.44.94 عيسي بن يحي : ٩٥ على بن محيي (الوزير) : ١٤٥ سلامة بن يزيد: ١٩٧ عبد الله بن بزید : ۲۰۸ يمقوب (النبي) : ۲۲۸ ، ۲۲۸ ابن يعقوب (سعيد): ٩١ أبو اليقظان : ١٩٨ يوسف بن عمر : ۲۳۸ يونبول : ١٧٤٠ · ابن يونس (الوزير): ١٣٧ ، ١٣٧ ، 144 . 14. كال ألدين بن يونس: ١٥٨ --109

هوروفتس: ۲۱۲ -- ۲۱۶ ، ۲۳۳ ، ۲۳۶ ، ۳۳۶ ، هو فنزتال: ۳۳ هو فنزتال: ۳۲ هومیروس: ۲۱، ۲۷، ۲۷۰ ابن حجر الهیتمن: ۱۶۷ «ابن الهیثم: ۹۶، ۱۳۹ هیر قلیطس: ۲۱۵ هیوار: ۲۲، ۲۲۰ ، ۲۲۵، ۲۲۲

٩

5

ياقوت: ۲۸، ۸۸، ۸۸، ۹۰، ۹۰،

## 

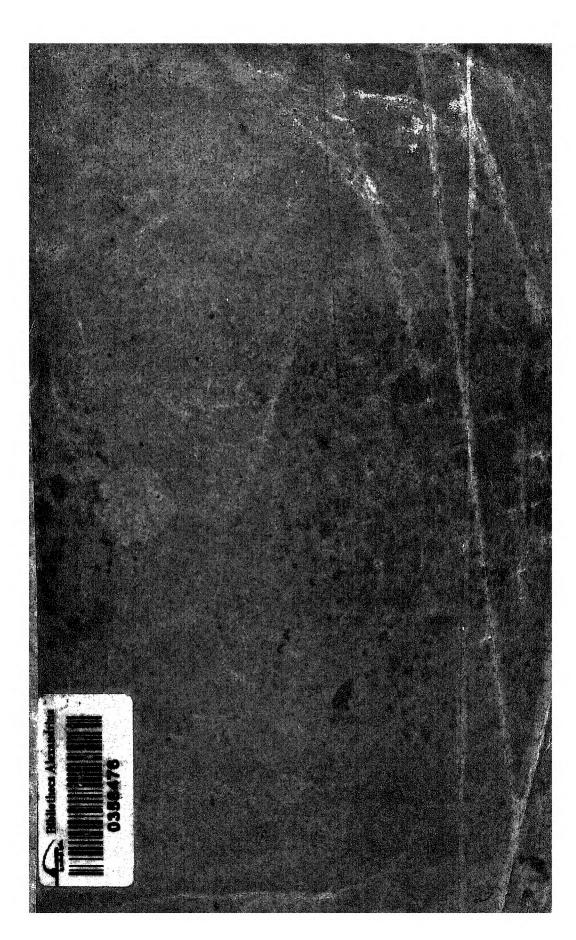